



الكَالِّقُ الْبُصَالِعُ

الطبعة الثانية مصحمة جسنج المفون عنوظسة ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ مر

دارالأضواء

بَيرون = المنتِين • سشّارطُعبَدالله للمَاظ .بنَاية الرّمِنهَة صَ بَ ، ١٥٧٤٠ - برقيا النبكيره - حسنكو

# المارية المامرة الطاهرة

تأليفت الفَّقَيَّهُ المُحُدَّثُ الشَّيخ بُوسف الجُرانى النوفي سلطالنذ حجرته

حَقَّقَهُ وَعَلَّقَ يَعَلَيْه ، جِحَدَديَّقَى الايرواني

الجزء الخامس عشر

و*ارالأضواء* شيرت • نشاد

## بالتاريم الرحب

#### الباب الثاني

في الاحرام وما يتبعه ، ومنه حكم الحصر والصد والبحث فيه يقع في مقاصد :

#### المقصد الاول فى مقدمات

وهي امور: الاول - توفير شعر الرأس من اول ذي القصدة إذا أراد التمتع، ويتأكد عند هلال ذي الحجة . والمشهور بين الاصحاب ان ذلك على سبيل الاستحباب، وهو قول الشيخ في الجمل وابن ادريس وسائر المتأخرين . وقال الشيخ في النهاية : فاذا اراد الانسان ان يحج متمتعاً فعليه ان يوفر شعر رأسه ولحيته من اول ذي القعدة ولا يمس شيئاً منها . وهو يعطي الوجوب . ونحوه قال في الاستبصار . وقال الشيخ المفيد في المقنعة : إذا اراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه .

والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة روايات : منها ـــ ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « لا تأخــذ من شعرك \_وانت تريد الحج \_ في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج الى العمرة » .

وما رواه ايضاً في الحسن \_ وابن بابويه في الصحيح \_ عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « الحج اشهر معلومات : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اراد الحج وفر شعره اذا نظر الى هلال ذي القعدة ، ومن اراد العمرة وفر شعره شهراً » .

وما رواه الكليني في الحسن او الصحيح عن عبدالله بن سنان عرب ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال: « اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة ، وللعمرة شهرآ » .

وعن الحسين بن ابي العلاء في الحسن به (٤) قال ؛ « سألت ابا عبدالله (عليه السلام ) عن الرجل يريد الحج ، أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال ؟ قال : لا بأس ما لم ير الهلال » .

وعن اسماعيل بن جابر (٥) قال : « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) كم اوفر شعري اذا اردت هذا السفر ؟ قال ؛ اعفه شهراً » .

وعن اسحاق بن عمار (٦) قال : « قلت لابي الحسن موسى ( عليه

<sup>(</sup>۱) الوسائل الباب ٢ من الاحرام . والراوي في المخطوطة والمطبوعة هو « ابن مسكان » تبعاً للوسائل ، وفي التهذيب ج ٥ ص ٤٦ وص ٤٤٥ هو « ابن سنان » وكذا في الواني باب ( اشهر الحج وتوفير الشعر فيها ) .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٢ من الاحرام . والشيخ يرويه عن الكليني .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢ من الاحرام .

<sup>(1)</sup> He m th 1 الباب 1 من الاحرام .

<sup>(</sup>ه) التهذيب = 0 ه = 0 ه والوسائل الباب = 0 من الاحرام .

<sup>(</sup>٦) التهذيب ج ٥ ص ٤٤٥ ، والوسائل الباب ٣ من الاحرام ،

السلام) ؛ كم اوفر شعري اذا اردت العمرة ؟ قال : ثلاثين يوماً » .

وقال الصدوق (١) بعد نقل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : وقد يجزى الحاج بالرخص ان يوفر شعره شهراً ، روى ذلك هشام بن الحكم واسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السلام) ورواه اسحاق بن عمار عن ابي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) . وطريق الصدوق الى هشام بن الحكم صحيح .

والظاهر ـ كما استظهره في الوافي ـ حمل رواية اسماعيل بن جابر على الممرة لا الرخصة كما ذكره الصدوق (قدس سره) .

وعن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) قال : « لا يأخذ الرجل ـ اذا رأى هلال ذي القعدة واراد الخروج ـ من رأسه ولا من لحيته » .

وعن ابي حمزة عن ابي جعفر (عليه السلام) (٣) قال : « لا تأخذ من شعرك وانت تريد الحج في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج الى العمرة » .

وموثقة محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤) قال : «خذ من شعرك اذا ازمعت على الحج شوال كله الى غرة ذي القمدة » . وبهذه الاخبار اخذ القائلور . بالوجوب ، وهي ظاهرة في ذلك كما لا يخفى .

وقال العلامة في المختلف بعد ان نقل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة دليلاً للقائلين بالوجوب \_ ما صورته : والجواب ، نقول بموجب

<sup>(</sup>۱) الغقيه ج ٢ ص ١٩٧ و١٩٨ .

<sup>(</sup>٢) و(٣) و(٤) الوسائل الباب ٢ من الاحرام .

الحديث ، فان المستحب مأمور به كالواجب . قال في المدارك راداً عليه و ونعم ما قال ..! ان اراد بكون المستحب مأموراً به انه تستعمل فيه صيغة « افعل » حقيقة منعناه ، لان الحق انها حقيقة في الوجوب كما هو مذهبه (رحمه الله) في كتبه الاصولية ، وان اراد ان المندوب يطلق عليه هذا اللغظ اعنى : «المأمور به » سلمناه ولا ينفعه .

واما ما ذكره الفاصل الخراساني في الذخيرة ـ حيث قال بعد نقل الاخبار المذكورة : وبهذه الاخبار استدل من زعم وجوب التوفير ، ونحن حيث توقفنا في دلالة الامر في اخبارنا على الوجوب لم يستقم لنا الحكم بالوجوب ، فيثبت حكم الاستحباب بانضمام الاصل ـ فهو من جملة تشكيكاته الصعيفة وتوهماته السخيفة ، وليت شعري اذا كانت الأوامر الواردة في الاخبار لا تدل على الوجوب ، فالواجي عليه القول باباحة جميع الاشياء وعدم التحريم والوجوب في حكم من احكام الشريعة بالكلية ، لانه متى كانت الاوامر لا تدل على الوجوب والنواهي لا تدل على التحريم ، فليس إلا القول بالاباحة وتحليل المحرمات وسقوط الواجبات ، وهو خروج عن الدين من حيث لا يشعر قائله .

واستدل العلامة في المختلف للقول المشهور بموثقة سماعة عن البي عبدالله (عليه السلام) (١) قال: «سألته عن الحجامة وحلق القفا في اشهر الحج. فقال إلا بأس به ، والسواك والنورة » وردها في المدارك بضعف السند وقصور الدلالة .

ويدل عليه ايضاً رواية زرعة عن محمد بن خالد الخزاز (٢) قال ; «سمعت ابا الحسن (عليه السلام) يقول : اما انا فآخذ من شعري حين اريد

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٤ من الاحرام -

الخروج . يعني : الى مكة للاحرام » .

وتؤيده رواية ابي الصباح الكناني (١) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحج ، أيأخذ من شعره في اشهر الحج؟ فقال : لا ، ولا من لحيته ، ولكن يأخذ من شاربه واظفاره . وليطال ان شاء » وبه يظهر ضعف الدلالة في موثقة سماعة المذكورة .

ثم انه لا يخفى انه ليس في شيء من الاخبار المذكورة ما يدل على التقييد بالتمتع كما هو المذكور في كلامهم ، فالقول بالتعميم اظهر . وبذلك صرح جملة من متأخري المتأخرين ايضاً .

واما ما ذكره الشيخ المفيد (قدس سره) من وجوب الدم بالحلق في ذي القمدة فاستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن جميل بن دراج (۲) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن متمتع حلق رأسه بمكة . قال ! ان كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وان تعمد ذلك في اول الشهور للحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وان تعمد بعد إلله الشهور اللحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دماً يهريقه » .

(١) الوسائل الباب ٤ من الاحرام . وفي المخطوطة والمطبوعة « بريد الكناسي » وقد اوردناه كما ورد في كتب الحديث . راجع التهذيب ج ٥ ص ٤٨ .

(٢) الوسائل الباب ٥ من الاحرام ، والباب ٤ من التقصير .

واجاب في المدارك عنها (اولاً): بالطعن في السند باشتماله على على بن حديد . و (ثانياً): بالمنع مر الدلالة ، قال: فانها انما تضمنت لزوم الدم بالحلق بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج ، وهو خلاف المدعى . مع ان السؤال ، إنما وقع عن من حلق رأسه بمكة ، والجواب مقيد بذلك السؤال لعود الضمير الواقع فيه الى المسؤل هنه ، فلا يمكن الاستدلال بها على لزوم الدم بذلك على وجه العموم . وبالجملة فهذه الرواية ضعيفة السند متهافتة المتن ، فلا يمكن الاستناد اليها في اثبات حكم مخالف للاصل ، انتهى .

اقول ؛ فيه اولاً .. ان الطعن في السند لا يقوم حجة على المتقدمين كالشيخ ونحوم عن لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم ، كما اشرنا اليه في غير موضع من ما تقدم .

وثانياً \_ ان هذه الرواية قد رواها الصدوق في الفقيه (١) عن جميل ابن دراج ، وطريقه اليه في المشيخة صحيح ، كما لا يخفى على من راجع ذلك . وهو إنما نقل الرواية عن التهذيب ، وهي فيه ضعيفة كما ذكره .

وثالثاً \_ ان ما طعن به على الدلالة مردود ، بان ظاهر سؤال السائل وان كان خاصاً بمن حلق رأسه بمكة ، وظاهره ان ذلك بعد عمرة التمتع ، إلا ان الامام (عليه السلام) اجابه بجواب مفصل يشتمل على شقوق المسألة كملا في مكة أو غير مكة ، فبين حكم الجاهل والمتعمد ، وانه على تقدير التممد ان كان في اول شهور الحج \_ يبني ! شوال \_ في مدة ثلاثين يوماً فلا شيء عليه ، وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر ،

<sup>(</sup>۱) ج ۲ ص ۲۳۸ .

يعني : بعد دخول الثلاثين المذكورة ، والمراد ذو القعدة كما مر في الاخبار من انه يوفر الشعر من اول ذي القعدة ، لا ان معناه بعد معني الثلاثين كما توهمه ، فانه معنى مغسول عن الفصاحة لا يمكن نسبته الى تلك الساحة . وبالجملة فانه لابد من تقدير مصاف في البين ، وليس تقدير المعني الذي هو في الفساد اظهر من ان يراد باولى من تقدير الدخول الذي به يتم المراد وتنتظم الرواية مع الروايات السابقة على وجه لا يعتر به الشك والايراد .

وبذلك يظهر لك صحة الرواية ووضوح دلالتها على المدعى ، وان مناقشته فيها ـ وان تبعه فيها من تأخر عنه كما هي عادتهم غالباً ـ من ما لا ينبغي ان يلتفت اليه ولا يعرج في مقام التحقيق عليه .

ثم ان هذه الرواية قد تضمنت ان الجاهل معذور لا شيء عليه ، والظاهر ان الناسي ايضاً كذلك ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما (عليهما السلام) (١) : « في متمتع حلق رأسه ؟ فقال : ان كان ناسياً او جاهلاً فليس عليه شيء ، وان كار... متمتعاً في اول شهور الحج فليس عليه اذا كان قد اعداء شهراً ».

وبمضمون رواية جميل المذكورة قال في كتاب الفقه الرضوي (٢) حيث قال : « واذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس عليه شيء ان كان جاهلاً ، وان تعمد ذلك في اول شهور الحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها شعر الحج فان عليه دماً ». ومعنى العبارة للذكورة : ان المتمتع متى حلق رأسه بمكة \_ يعني :

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ؛ من التقصير.

<sup>(</sup>۲) ص ۲۹ و ۳۰ .

عوض التقصير من العمرة \_ جاهلاً فلا شيء عليه ، لموضع جهله . وان تعمد المحلق ، يعني : في مكة او غيرها . وهــــذا بيان لحكم آخر غير الاول لا ارتباط له به ، وهو انه لما كان يستحب توفير الشعر للحج ، فان حلقه في اول شهور الحج في مدة ثلاثين يوما \_ يعني ؛ شهر شوال \_ فليس عليه شيء ، وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها شعر الحج \_ يعني ؛ بعد دخولها، وهي عبارة عن اول ذي القعدة \_ فان عليه دما . وهذا هو معنى رواية جميل الذي ذكرناه .

الثاني ـ تنظيف جــده ، وقصاظفاره ، والاخذ من شاربه ، وطليجــده وابطيه . ولا خلاف في استحباب ذلك نصاً وفتوى .

ويدل على ذلك روايات كثيرة ! منها .. صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « اذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق او الى وقت من هذه المواقيت ، وانت تريد الاحرام . ان شاء الله . فانتف ابطيك ، وقلم اظفارك ، واطل عانتك ، وخد من شاربك . ولا يعنرك باي ذلك بدأت . ثم استك ، واغتسل ، والبس ثوبيك . وليكن فراغك من ذلك . ان شاء الله .. عند زوال الشمس ، فان لم يكن ذلك عند زوال الشمس ، فان لم يكن

وصحيحة حريز (٢) قال : « سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للاحرام .. فقال : تقليم الاظفار ، واخذ الشارب ، وحلق العانة ». وحسنة حريز ايضاً عن ابي عبدالله (غليه السلام) (٣) قال : « السنة في الاحرام : تقليم الاظفار ، واخذ الشارب ، وحلق العانة » .

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ٢٠٠ ، والوسائل الباب ٢و١٥ من الاحرام .

<sup>(</sup>٢) و(٣) الوسائل الباب ٢ من الاحرام .

وصحيحة معاوية بن وهب (١) قال ! « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ـ ونحن بالمدينة ـ عن المتهيؤ للاحرام . قال ! اطل بالمدينة ، وتجهز بكل ما تريد ، واغتسل ان شئت ، وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة » .

ثم انه قد ذكر الاصحاب انه متى اطلى فانه يجزئه لاحرامه ما لم تمض خمسة عشريوماً .

وريما كان المستند فيه ما رواه الشيخ عن علي بن ابي حمزة (٢) قال : « سأل ابو بصير ابا عبدالله ( عليه السلام ) وانا حاضر ، فقال : اذا اطليت للاحرام الأول كيف اصنع في الطلية الاخيرة ؟ وكم بينهما ؟ قال : اذا كان بينهما جمعتان ( خمسة عشر يوماً ) فاطل » .

وروى ثقة الاسلام في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال : « لا بأس بان تطلى قبل الاحرام بخمسة عشر يوماً » .

وظاهر هذه الرواية الاكتفاء بالطلية المتقدمة على الاحرام بخمسة عشر يوماً ، وانه لا يستحب اعادة الطلية للاحرام بعد مضي هــــذه المدة ، مع ان ظاهر الاولى هو استحباب الاعادة بعد مضي خمسة عشر يوماً .

وروى الصدوق في الفقيه (؛) في الصحيح عرب معاوية بن عمار عنابي عيدالله (عليه السلام) « انه سأل عن الرجل يطلي قبل ان يأتي

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ٣٠٠ ، والوسائل الباب ٧ من الاحرام .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٧ من الاحرام . والشيخ يرويه عن الكليني .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٧ من الاحرام .

<sup>(4)</sup>  $\Rightarrow Y \rightarrow Y$  on  $Y \rightarrow Y$  of  $Y \rightarrow Y \rightarrow Y$ 

الوقت بست ليال . قال : لا بأس به . وسأله عن الرجل يطلي قبل ان يأتي مكة بسبع ليال او ثمان ليال . قال : لا بأس به » .

والظاهر ان التحديد بالخمسة عشر المذكورة إنما هو لبيان اقصى غاية الاجزاء، فلا ينافيه استحباب ذلك قبل مضى المدة المذكورة .

ويؤيده ما رواه ثقة الاسلام في الكافي (١) عن عبدالله بن ابي يعفور «قال ؛ كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الابط وحلقه ، فقلت حلقه افضل ، وقال زرارة ؛ نتفه افضل . فاستأذنا على ابي عبدالله (عليه السلام) فاذن لنا ، وهو في الحمام يطلي ، قد اطلى ابطيه ، فقلت لزرارة : يكفيك . قال ! لا ، لعله فعل هذا لما لا يجوز لي ان افعله . فقال أ فيما انتما ؟ فقلت ! ان زرارة لا حاني في نتف الابط وحلقه ، فقلت : حلقه افضل ، وقال زرارة : نتفه افضل . فقال ؛ اصبت السنة واخطأها زرارة ، حلقه افضل من نتفه ، وطليه افضل من حلقه . ثم قال لنا ؛ اطليا . فقلنا : فعلنا منيذ ثلاث . فقال ! اعيدا ، فار . الاطلاء طور » .

الثالث \_ الغسل . والمشهور استحبابه ، بل قال في المنتهى : انه لا يعرف فيه خلافا ، مع انه في المختلف نقل عرب ابن ابي عقيل انه قال : غسل الاحرام فرض واجب . وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الاغسال .

و تحقيق البحث في المقام يقتضي بسطه في مواضع : الاول ـ هل يجب التيمم بدلاً عنه لو تعذر ؟ قولان ، المشهور العدم ، ونقل عن الشيخ

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ۱ ص ۲۵۰ وج ۲ ص ۲۲۱ ، والوسائل الباب ۳۲ و۸۰ من آداب الحمام ۰

وجماعة : القول بوجوب ذلك . وربما بني ذلك على القول برفع الانسال المستحبة ، وبه جزم الشهيد الثاني . وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في كتاب الطهارة .

الثاني ـ لو اغتسل ثم اكل او لبس ما لا يجوز للمحرم اكله وابسه اعاد الغسل استحباباً في ظاهر كلام الاصحاب .

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار من ابي عبدالله ( عليه السلام) (١) قال : « اذا لبست ثوباً لا ينبغى لك لبسه، او اكلت طعاماً لا ينبغي لك اكله، فاعد الفسل ».

وفي الصحيح عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « أذا اغتسلت للاحرام ، فلا تقنع ، ولا تطيب ، ولا تأكل طعاماً فيه طيب ، فتعيد الفسل».

وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (٣) قال ، ه اذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم ، فلبس قميصاً قبل أن يلي ، فعليه الفسل » .

وما رواه. ثقة الاسلام في الكافي عن علي بن ابي حمزة (٤) قال ؛ «سألت ايا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصاً قبل أن يحرم . قال أ قد انتقض غسله » .

وأنت خبير بان هذه الروايات إنما دلت على اعادة الغسل بالنسبة الى اشياء مخصوصة ، وهو لبس ما لا ينبغي ، واكل ما لا ينبغي ، والتطيب

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ١٣ من الاحرام .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١١ من الاحرام • والشيخ يرويه عن الكليني •

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ١١ من الاحرام .

واما التقنع في رواية عمر بن يزيد فالظاهر انه داخل في لبس ما لاينبغي والمدعى في كلامهم اعم من ذلك كما عرفت . ولهذا استظهر السيد السند في المدارك عدم استحباب الاعادة بفعل ما عدا ذلك من تروك الاحرام لفقد النس . ويمصده ما ورد في من قلم اظفاره بعد الغسل من انه لا يعيده وإنما يمسحها بالماء ، كما رواه الشيخ في الحسن عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه عن ابي جمفر (عليه السلام) (١) : «في رجل اغتسل للاحرام ثم قلم اظفاره ؟ قال : يمسحها بالماء ولا يعيد الفسل » الثالث انه يجوز له تقديم الغسل على الميقات اذا خاف عوز الماء قيه ، ولو وجده فيه استحب له الاعادة .

ويدل على الحكمين المذكورين ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام ابن سالم (٢) «قال ، ارسلنا الى ابي عبدالله (عليه السلام) ونحن جماعة ونحن بالمدينة : انا نريد ان نودعك . فارسل الينا : ان اغتسلوا بالمدينة فاني الحاف ان يعز عليكم الماء بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة ، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثم تعالوا فرادى او مثاني . فقال له ابر ابي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الفسل للاحرام ؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس . قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فامرنا فادهنا منها . فلما اردنا ان نخرج قال : لا عليكم ان تفتسلوا ان وجدتم ماء اذا بلغتم ذا الحليفة ».

وظاهر جملة من الاخبار جواز تقديم الغسل على الميقات مطلقاً :

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٦٦، والوسائل الباب ١٢ من الاحرام ٠

<sup>(</sup>۲) التهذيب ج ه ص ٦٣ و ٦٤ وص ٣٠٣ ،والوسائل الباب ٨ من الاحرام والباب ٣٠ من تروك الاحرام ٠

نحو ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (١) قال : « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام ، أيجزئه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال ؛ نعم » وصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة في الامر الثاني (٢) .

وما رواه الكليني عن ابي بصير (٣) قال : « سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه ، أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم . فاتاه رجل وانا عنده ، فقال ! اغتسل بعض اصحابنا فعرضت له حاجة حتى امسى ؟ فقال : يعيد الغسل ، يغتسل نهاراً ليومه ذلك وليلاً لليلته » .

الرابع \_ أنه قد صرح الاصحاب بأنه يجزىء الغسل في أول النهار ليومه وفي أول الليل لليلته ما لم ينم .

ويدل عليه جملة من الاخبار : منها \_ رواية ابي بصير المتقدمة في سابق هذا الموضع .

ومنها: صحيحة عمر بن يزيد - وربما وجد في نسخ التهذيب عثمان ابن يزيد ، ولعله من تحريفات صاحب التهذيب ، كما لا يخفى على من له انس بما جرى له فيه - عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤) قال: «من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله الى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلاً كفاه غسله الى طلوع الفجر » .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٨ من الاحرام .

<sup>(</sup>۲) ص۱۰

<sup>(</sup>٣) فروع الكاني ج ١ ص ٢٥٥ ، والوسائل الباب ٨ و٩ من الاحرام .

<sup>(</sup>٤) التهذيب ج ٥ ص ٦٤ ، والوسائل الباب ٩ من الاحرام

وعن ابي بصير وسماعة في الموثق كلاهما عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال ! « من اغتسل قبل طلوع الفجر ـ وقد استحم قبل ذلك ـ ثم احرم من يومه اجزأه غسله ، وان اغتسل في اول الليل ثم احرم في آخر الليل اجزأه غسله » والظاهر ان المراد بالاستحمام ! التنوير والتنظيف .

وما رواه ثقة الاسلام عن عمر بن يزيد في الصحيح او الحسن عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : «غسل يومك ليومك ، وغسل ليلتك لليلتك » •

والظاهر ايضاً الاكتفاء بغسل اليوم لذلك اليوم والليلة التي بعـــده، وغسل الليلة لتلك الليلة واليوم الذي بعدها :

لما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال : « غسل يومك يجزئك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزئك ليومك » .

وما رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر عن كتاب جميل عن حسين الخراساني عن احدهما (عليهما السلام) (٤) انه سمعه يقول : «غسل يومك ... الحديث » .

والأفضل هنا اعادة الغسل ، لرواية ابي بصير المتقدمة الدالة على انه متى امسى ودخل عليه الليل ولم يأت بالاحرام اعاد الغسل . إلا ان يحمل هذا الخبر على ما عدا غسل الاحرام .

واما ما يدل على استحباب اعادة الغسل بالنوم فهو ما رواه الكليني والشيخ عنه عن النضر بن سويد في الصحيح عن ابي الحسن (عليه

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) و(٤) الوسائل الباب ٩ من الاحراء

السلام) (١) قال : « سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبلان يحرم . قال : عليه اعادة الغسل » .

وما رواه ايضاً في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (٢) قال : « سألت ابا ابراهيم (عليه السلام ) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام ، فيتوضأ قبل ان يدخل ، أيجزئه ذلك او يعيد ؟ قال ; لا يجزئه لانه انما دخل بوضوء »

وما رواه ايضاً عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن (عليه السلام) (٣) قال ؛ قال ي ؛ « إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فاعد غسلك ». وهل ينتقض الغسل الاول بالنوم ؟ ظاهر السيد السند في المدارك العدم ، حيث قال ؛ والاصح عدم انتقاض الغسل بذلك وان استحب الاعادة . وظاهر الاخبار المذكورة الانتقاض ، ولا سيما الثاني ٠

إلا ان الاصحاب لم ينقلوا في هذه المسألة إلا صحيحة ابن سويد، وهي وان احتملت ما ذكره إلا ار ظاهر الرواية التي ذكرناها هو الانتقاض . وبذلك يظهر ما في قوله بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه : بل لا يبعد عدم تأكد الاستحباب ، كما تدل عليه صحيحة العيص ... ثم ساق الرواية الآتية :

واما ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن العيص بن القاسم (٤) قال : «سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل ان يحرم ، قال : ليس عليه غسل » فالظاهر حمله على الرخصة ، وقيل انه محمول على نفي تأكيد

<sup>(</sup>١) و(٤) الوسائل الباب ١٠ من الاحرام ٠

<sup>(</sup>٢) و(٣) الوسائل الباب ٢ من مقدمات الطواف وما يتبعها ٠

الاستحباب . ونيه ما عرفت .

وحمله الشيخ على ان المراد به نفى الوجوب . وهو بعيد ، لان سوق الخبر يقتضي ان سقوط الاعادة للاعتداد بالغسل المتقدم ، لا لكون فسل الاحرام غير واجب كما ذكره .

ونقل عنابن ادريس انه نفى استحباب الاهادة بذلك . وهو مردود بما ذكرناه من الاخبار الصحيحة الصريحة في الاعادة ، بل في انتقاض النسل السابق كما عرفت .

وألحق الشهيد في الدروس بالنوم غيره من النواقض ، قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : ونفى عنه الشارح البأس ، نظراً الى ان غيره اقوى منه . ثم قال : وهو منعيف ، والاصح عدم الاستحباب ، لانتفاء الدليل وربما كان في صحيحة جميل المتقدمة اشعار بذلك .

اقول : ما ذكره من اشعار الصحيحة المذكورة بذلك صحيح ، لانه يبعد ان لا يحدث الانسان من اول اليوم ـ لو اغتسل في اوله ـ الى آخر تلك الليلة ، إلا ار صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج التي تضمنت الغسل لدخول مكة مشعرة ايضاً بانه ينبغي ان يكون الدخول بالغسل من غير ان ينقضه بنائه من حدث وغيره ، لأن قوله : «لا يجزئه ، لانه إنما دخل بوضوه » من ما يشير الى انه لابد ان يكون الدخول بغسل غير منتقص بشيء من النواقض .

واصرح منها في ذلك موثقة اسحاق بن همار المروية في التهذيب(١) قال : «سألته عن غسل الزيارة ، يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد. قال : يجزئه ان لم يحدث ، فان احدث ما يوجب وضوء فليعد غسله »

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣ من زيارة البيت .

ونحوها موثقته في الكاني ايضاً (١) .

وبذلك يظهر قوة ما نقله في المدارك عن الشهيدين . وحينئذ فيجب تخصيص صحيحة جميل ونحوها بهذه الاخبار الدالة على الاعادة بحدث النوم او غيره . ويظهر ان ما ذهب اليه في المدارك ـ وان كان هو ظاهر المشهور ـ يمحل من القصور .

الخامس \_ لو احرم بغير غسل او صلاة ثم ذكر ، تدارك ما تركه واعاد الاحرام . ذكر ذلك الشيخ وجمع من الاصحاب . وصرح في المبسوط بان الاعادة على سبيل الاستحباب .

واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن الحسين بن سعيد عن الحيه الحسن (٢) قال ; « كتبت الى العبد الصالح ابي الحسن (عليه السلام)؛ رجل احرم بغير صلاة او بغير غسل جاهلاً او عالما ، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له ان يصنع ؟ فكتب ! يعيده » .

ورواه في الكافي ايضاً عن علي بن مهزيار (٣) قال : « كتب الحسن ابن سعيد الى ابي الحسن ( عليه السلام ) ... الحديث » .

قال في المدارك ؛ وإنما حملنا الاعادة على الاستحباب لان السؤال إنما وقع عن ما ينبغي لاعن ما يجب ، وفيه ما قدمنا ذكره في غيير مقام من أن لفظ ، « ينبغي ولا ينبغي » في الأخبار اكثر كثير في معنى الوجوب والتحريم ، وأن استعمل في هذا المعنى الذي ذكره احياناً ، وأن الحمل على أحدهما يتوقف على القرينة .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣ من زيارة البيت .

<sup>(</sup>٢) و(٣) الوسائل الباب ٢٠ من الاحرام .

ونقل عن ابن ادريس انه انكر استحباب الاعادة . وهو جيد على اصوله الغير الاصيلة .

وهل المعتبر الاحرام الأول او الثاني ؟ فالشهيدان على انه الاول ، قال في المسالك ، والمعتبر هو الأول ، إذ لا سبيل الى ابطال الاحرام بعد انعقاده . وعلى هذا ينبغي ان يكون المعاد هو اللبس والتلبية لا النية . وظاهر العلامة في المختلف انه الثاني ، حيث قال ؛ لا استبعاد في استحباب اعادة الفرض لاجل النفل ، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل المصلي فيها بغير اذان ولا اقامة ، فانه يستحب اعادتها . واجاب عنه في المسالك بان الفرق بين المقامين واضح ، فان السلاة تقبل الابطال بخلافه .

واستشكل الملامة في القواعد في ان ايهما المعتبر . وقطع بوجوب الكفارة بتخلل الموجب بينهما .

وربما امكن توجيه الاشكال بان الأول لم يقع فاسداً، فلا سبيل الى ابطاله بعد انعقاده، فيكون هو المعتبر المبرىء للذمة والن الامر باعادته يدل على عدم اعتباره ولانه ارجح في نظر الشارع، فيكون اولى بالاعتبار.

وفيه انه لا منافاة بين الاعادة لطلب الكمال وبين براءة الذمة بالاول . ولان عدم اعتباره لا يدل على ابطاله . وقد عرفت انه لا دليل على ابطاله بعد انعقاده . ومن ما ينسب الى الشهيد انالمعتبر في الاجزاء الاول وفي الكمال الثاني . وهو ظاهر في ما ذكرناه . وقصية قطمه بالكفارة بتخلل الموجب بينهما إنما يتم على تقدير صحة الاول وتعلق غرض الشارع به .

الرابع \_ان يحرم عقيب فريعنة الظهر او فريعة فان لم يتغق صلى للاحزام

ست ركعات ، واقلها ركعتان .

ويدل على ذلك جملة من الاخبار ، كصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) انه قال ! « لا يكون احرام إلا في دبر صلاة مكتوبة او نافلة ، فان كانت مكتوبة احرمت في دبرها بعد التسليم وار. كانت نافلة صليت ركعتين واحرمت في دبرها ، فاذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله (عز وجل) واثن عليه ... الحديث » .

وصحيحته الاخرى عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال ; « أذا اردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما » وثالثة له أيضاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال ! « صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ، وأخرج بفيد تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء ... الحديث » .

وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار وعبيد الله الحلبي كلاهما عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤) قال : « لا يضرك بليل احرمت او نهار إلا ان افضل ذلك عند زوال الشمس » •

وعن الحلبي في الصحيح (٥) قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) أليلاً أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ام نهاراً ؟ فقال ؛ بل نهاراً فقلت : فاية ساعة ؟ قال ؛ صلاة الظهر » •

وما رواه الصدوق والكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبدالله

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٦ من الاحرام .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٨ من الاحرام.

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٣٤ من الاحرام.

<sup>(</sup>٤) و(٥) الوسائل الباب ١٥ من الاحرام .

(عليه السلام) (١) قال : « سألته أليلاً احرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ام نهاراً ؟ فقال ! نهاراً . فقلت : أي ساعة ؟ قال : صلاة الظهر • فسألته متى ترى ان نحرم ؟ فقال ! سواء عليكم ، إنما احرم رسول الله (صلى الله عليه وآله ) صلاة الظهر ، لان الماء كان قليلاً كان يكون في رؤوس الجبال ، فيهجر الرجل الى مثل ذلك من الغد ، ولا يكاد يقدرون على الماء ، وإنما احدثت هذه المياه حديثاً » .

اقول . والظاهر أن هذه الاخبار الثلاثة هي مستند الاصحاب في ما ذكروه من استحباب الاحرام عقيب فريضة الظهر . وظاهر الخبر الاخبر أن السبب في احرامه (صلى الله عليه وآله) في ذلك الوقت إنما هو قلة الماء وإنما يؤتى به بعد الهجرة اليه في اليوم السابق في ذلك الوقت ، ولهذا لما سأله الراوي ! « متى ترى أن نحرم ؟ قال ! سواء عليكم » يعني ! أي وقت أردتم . ثم ذكر له العلة في احرامه ( صلى الله عليه وآله ) بعد صلاة الظهر . نعم (٢) صحيحة الحلي تضمنت أن أفضل ذلك عند زوال الشمس ولعل وجه الجمع بينهما أنه لما أتفق أحرامه ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك الوقت للعلة المذكورة صار الفضل في ذلك الوقت و إلا أن قوله ( عليه السلام ) : « سواء عليكم » من ما ينافر ذلك ، وأن كان الجواذ لا ينافي الاستحباب •

وما رواه الشيخ عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (٣) قال ؛ « تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها » وهذه الرواية هي

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٥ من الاحرام ٠

<sup>(</sup>٢) اوردنا العبارة هنا كما جاءت في المخطوطة •

<sup>(</sup>٣) الوَّسائل الباب ١٨ من الاحرام •

مستندهم في الاستحباب بعد الست ركعات .

وما رواه ابن بابويه في الموثق عن ابي الحسن (عليه السلام) (١)
« في الرجل يأتي ذا الحليفة او بعض الاوقات بعد صلاة العمر او في
غير وقت صلاة ؟ قال : لا ، ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلى فيها
وإنما قال ذلك مخافة الشهرة » هكذا صورة الخير في الفقيه (٢) .

وظاهر المحدث الكاشاني ان قوله: «وانما ... الى آخره » هو من كلام صاحب الفقيه حيث لم يذكره في متن الخبر وإنما ذكره في البيان نقلاً عنه ، وظاهر غيره بمن نقل الخبر انه من متن الخبر ، وكأنه بناء على ذلك من كلام بعض الرواة •

وما رواه الشيخ في التهذيب عن ادريس بن عبدالله (٣) قال ؛ 

« سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي بمض المواقيت 
بعد المصر كيف يصنع ؟ قال : يقيم الى المغرب • قلت : فان ابي جماله 
ان يقيم عليه ؟ قال ؛ ليس له أن يخالف السنة • قلت : أله ان يتطوع 
بعدالمصر ؟ قال ؛ لا بأس به ، ولكني اكرهه للشهرة ، وتأخيد ذلك 
أحب الي • قلت ؛ كم اصلي إذا تطوعت ؟ قال ؛ اربع ركعات » • 
وفي هذا الخبر ما يكشف عن الخبر المتقدم من الامر بانتظار الساعة 
التي يصلى فيها لئلا يصلي نافلة في الاوقات المكروهة فيها السلاة عند 
العامة (٤) فيعرف بالتشيع ويؤخذ به • والظاهر ان المراد بقوله : «ليس

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل الباب ١٩ من الاحرام

<sup>(</sup>۲) ج ۲ ص ۲۰۸

<sup>(</sup>٤) راجع طرح التثريب في شرح التقريب لعبد الرحيم المراق الشافعي ج ٢ ص ١٨٤ الى ص ١٨٤ .

له ان يخالف السنة » اي يحرم من غير صلاة ·

#### فو اثل

الاولى \_ ينبغي ان يعلم انه على تقدير القول بكراهة الصلاة في الاوقات المشهورة فان صلاة الاحرام مستثناة من ذلك ، كما استفاضت به الاخبار :

ومنها \_ قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (١) ; «خمس صلوات لا تترك على حال : اذا طفت بالبيت، واذا اردت ان تحرم ... الحديث » •

وقوله ( عليه السلام ) في رواية ابي بصير (٢) : « خمس صلوات تصليما في كل وقت : منها : صلاة الاحرام » الى غير ذلك من الاخبار ٠

الثانية \_ المفهوم من الاخبار التي ذكرناها في المقام \_ وهي التي وقفنا عليها من اخبار المسألة \_ ان السنة في الاحرام ان يحرم عقيب فريضة ان اتفق وإلا عقيب نافلة ، وافعنلها ست ركعات واقلها اثنتان ، والمفهوم من كلام الاصحاب هو الجمع بين النافلة والفريضة ، مقدماً للنافلة على الفريضة كما في بعض ، او مؤخراً لها كما في آخر ،

قال الشيخ في المبسوط ؛ وافضل الاوقات التي يحرم فيها عند الزوال ويكون ذلك بعد فريضة الظهر ، فان اتفقان يكون في غير هذا الوقت جاز، والافضل ان يكون عقيب فريضة ، فان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركمات من النوافل واحرم في دبرها ، فان لم يتمكن من ذلك اجزأ، ركمتان .

<sup>(</sup>۱) و(۲) الوسائل الباب ٣٩ من مواقيت الصلاة ، والباب ١٩ من الاحرام ٠

وظاهر هذه العبارة عدم الجمع ، وهو المفهوم من الاخبار •

ثم قال بعد ذلك باسطر ؛ ويجوز ان يصلى صلاة الاحرام اي وقت كان من ليل او نهار ما لم يكن وقت فريضة قـد تضيق ، فان تضيق الوقت بدأ بالفرض ثم بصلاة الاحرام ، وان كان اول الوقت بدأ بصلاة الاحرام ثم بصلاة الفرض .

ولا يخفى ما بين الكلامين من المدافعة والمنافاة ، مع عدم وجود دليل على هذا الكلام الاخير \_ كما عرفت \_ من اخبار المسألة . ونحو ذلك عبارته في النهاية في الموضعين الظاهرين في التنافي رأي العين ٠

والظاهر ان المراد بقوله في الكلام الاول: « والافصل ان يكون عقيب فريضة » يعني : مع تقديم نافلة الاحرام على الفريضة والجمع بينهما ، بمعنى ان الافضل تقديم النافلة وعقد الاحرام عقيب الفريضة دون العكس ويكون مقيداً باتساع الوقت ، كما يشعر به الكلام الاخير ، وبه يندفع التناني عن كلاميه .

وقريب من عبادتي المبسوط والنهاية عبارة المحقق في الشرائع .

ويكشف عن ما ذكرناه عبارة ابن ادريس في السرائر حيث آال! وافعنل الاوتات التي يحرم الانسان فيها بعد الزوال، ويكون ذلك بعد فريضة الظهر، فعلى هذا تكون ركعتا الاحرام المندوبة قبل فريضة الظهر بحيث يكون الاحرام عقيب صلاة الظهر ... ثم ساق الكلام على نحو ما ذكره الشيخ في الموضعين المتقدمين . ونحو ذلك من ما يدل على الجمع كلام الشيخ المفيد في المقنعة ، والعلامة في المنتمى والقواعد والتذكرة والشهيد في الدروس . وكل ذلك مع تقديم النافلة على الفريضة . ونقل في المختلف عن ابن ابي عقيل ما يشعر بتقديم الفريضة على النافلة ، وبه

صرح ابن حمزة في الوسيلة ، حيث قال ; وإذا كان بعد فريضة صلى كعتين له واحرم بعدهما ، وان صلى ستا كان افضل .

قال في المسالك .. بعد قول المصنف ؛ ويحرم عقيب فريضة الظهر او فريضة غيرها ، وان لم يتفق صلى قبل الاحرام ست ركعات ، واقله ركعتان ما لفظه : ظاهر العبارة يقتضي انه مع صلاة الفريضة لا يحتاج الى سنة الاحرام وإنما يكون عند عدم الظهر او فريضة . وليس كذلك . وإنما السنة ان يصلى سنة الاحرام أولاً ثم يصلى الظهر أو غييها من من الفرائض ثم يحرم ، فان لم يتفق ثم فريضة اقتصر على سنة الاحرام الست او الركعتين . ولا فرق في الفريضة بين اليومية وغيرها ، ولا بين المؤداة والمقضية . وقد اتفق اكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا .

اقول: وهذه العبارة نظير صدر عبارتي المبسوط والنهاية كما قدمنا ذكره. واشار بقوله ! « وقد اتفق اكثر العبارات ... الى آخره » الى نحو هذه العبارة التي اقتصر فيها على الاحرام بعد الفريضة من غير الاتيان بسنة الاحرام .

ثم قال (قدس سره) \_ بعد قول المصنف ؛ ويوقع نافلة الاحرام تبعاً له ولو كانوقت فريضة \_ ما صورته ؛ اي تابعة للاحرام، فلا يكره ولا يحرم فعلها في وقت الفريضة قبل ان يصلى الفريضة ، كما لايحرم أو يكره فعل النوافل التابعة للفرائض كذلك . وقد خرجت هـــذه بالنص كما خرجت تلك ، فان ايقاع الاحرام في وقت المفريضة بعدها وبعد النافلة يقتضي ذلك غالباً ، انتهى .

اقول : وعبارة المصنف هنا نظير عجز عبارتي المبسوط والنهاية

\_ كما قدمنا \_ في الدلالة على ان الاحرام وقت الفريضة بعد سنة الاحرام والفريضة جميعاً . ولا ربب ان هذا مناف لما قدمه في صدر عبارته التي اعترض عليها الشارح . والعجب انه (قدس سره) لم يتنبه لذلك ، والظاهر ان وجه الجمع بين الكلامين هو ما قدمناه ، كما هو صريح عبارة السرائر .

ثم العجب من انفاق كلمتهم (نور الله تعالى مراقدهم) على اعتبار المهم في وقت الفريضة بين سنة الاحرام والفريضة مع عدم وجوده في النصوص المتقدمة ، واعجب من ذلك دعوى شيخنا المشار اليه في كلامه الثاني وجود النص في قوله : «وقد خرجت هذه بالنص » والنصوص المتقدمة - كما دريت - ظاهرة الدلالة في الاحرام عقيب الفريضة او النافلة كل على حده .

نعم في كتاب الفقه الرضوي ما يدل على ما ذكروه ، ولعله المستند عند المتقدمين فجرى عليه المتأخرون ٠

قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور (١) ؛ فاذ كان وقت صلاة فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة \_ وروى ان افضل ما يحرم الانسان في دبر الصلاة الفريضة \_ ثم احرم في دبرها ليكون افضل • انتهى .

وقد ذكرنا في غير موضع من ما تقدم ان كثيرا ما يذكر المتقدمون بعض الاحكام التي لم يرد لها مستند في كتب الاخبار المشهورة ويوجد مستندها في هذا الكتاب ، فلعل هذا من ذاك . والصدوق في الفقيه (٢) قد افتى بمضمون هذه الرواية .

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱ و۲۷ (۲) ج ۲ ص ۱۳۳

وبما حققناه في المقام يظهر ان ما ذكره في المدارك ـ من نسبة القول المذكور الى جده (قدس الله سرهما وروحيهما ) خاصة وبحثه معه ـ ليس في محله ، بل هو قول كافة الاصحاب كما تلوناه عليك .

الثالثة ـ قد اختلفت كلمة الاصحاب في ما يقرأ في سنة الاحرام ، فقيل انه يقرأ في الأولى بعد الحمد «قل يا ايها الكافرون » وفي الثانية بعد الحمد «قل هو الله احد » صرح به الشيخ في النهاية ، وابن ادريس في السرائر ، والعلامة في التذكرة والمنتهى ، وفي المبسوط عكس ذلك ، وفي المسرائع بعد ذكر القول الاول قال ؛ وفيه رواية اخرى ،

وانت خبير بانا لم نقف في الاخبار على ما يتعلق بهذه المسألة إلا على ما رواه الكليني في الحسن عن معاذ بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : «لا تدع ان تقرأ به «قل هو الله احد» و «قل يا ايها الكافرون » في سبع مواطن ! في الركمتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، وركمتين بعد المفرب ، وركمتين من اول صلاة الليل ، وركعتي الزوال ، وركمتين بعد المفرب ، وركمتين من اول صلاة الليل ، وركعتي الزوال » قال الشيخ في الاحرام ، والفجر اذا اصبحت بها ، وركمتي الطواف » قال الشيخ في التهذيب (٢) بعد ان اورد هذه الرواية ؛ وفي رواية اخرى ؛ انه يبدأ في هذا كله به «قل هو الله احد » وفي الثانية به «قل يا ايها الكافرون » ثم يقرأ في الركمة الثانية به «قل ما المافرون» ثم يقرأ في الركمة الثانية به «قل هو الله احد » .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٥ من القراءة في الصلاة

<sup>(</sup>٢) ج ١ ص١٥٥ ، وكذا في فروع الكاني ج ١ ص ٨٧ ، وفي الوسائل عنهما في الباب ١٥ من القراءة في الصلاة .

### المقصد الثاني في كيفيته

وهي تشتمل على واجب ومندوب ، فالكلام هنا يقع في مقامين : الاول في الواجب ، وهو ـ كما ذكره الاصحاب (رضوان الله عليهم) ـ ثلاثة :

الاول - النية بان يقصد بقلبه الى امور اربعة ؛ ما يحرم به من حج أو عمرة متقرباً ، ونوعه من تمتع أو قرآن أو أفراد ، وصفته من وجوب أو ندب ، وما يحرم له من حجة الاسلام أو غيرها . كذا ذكروه (عطر الله مراقدهم) .

والعلامة في المنتهى \_ بعد ان اعتبر في نية الاحرام القصد الى هذه الامور الاربعة \_ قال : ولو نوى الاحرام مطلقا ولم ينو حجاً ولا عمرة انعقد احرامه ، وكان له صرفه الى ايهماشاء . ولا يخفى ما بين الكلامين من المدافعة .

ثم استدل على صحة نية الاحرام مطلقاً بانه عبادة منوية ، وبحديث المير المؤمنين (عليه السلام) (١) وقوله! « الهلالا كالهلال النبي صلى الله عليه وآله) على ذلك وقوله! « كن على الحرامك مثلي وانت شريكي في هديى» .

أقول : والامر في النية عندنا هين ، وقد تقدم الكلام فيها في كتاب الطهارة مستوفى ، وفي اثناء مباحث الكتاب . وأما حسديث أهلال أمير المؤمنين (عليه السلام) فسيأتي الكلام فيه في المقام أن شاء الله تعالى .

والاظهر عندي في هذا المتام هو الوقوف على ما رسمته النصوص اددة عنهم (عليهم السلام).

الواردة عنهم (عليهم السلام) ؛ (١) الوسائل الباب ٢ من اقسام الحج

ومن اوضحها واكملها ما رواه المشايخ الثلاثة ( نور الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) انه قال : « لا يكون احرام إلا في دبر صلاة مكتوبة او نافلة ، فان كانت مكتوبة احرمت في دبرها بعد التسليم ، وان كانت نافلة صليت ركعتين واحرمت في دبرها ، فاذا انفتلت ،ن صلاتك فاحمد الله واثن عليه ، وصل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقل : اللهم اني اسألك ان تجملني بمن استجاب لك وآمر. بوعدك وانبع امرك ، فاني عبدك وفي قبضتك ، لا اوقى إلا ما وقيت ، ولا آخـذ إلا ما اعطيت ، وقد ذكرت الحيج فاسألك ان تعزم لي علمه على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله ) وتقويني على ما ضعفت عنه ، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية ، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت ، اللهم اني خرجت من شقة بميدة ، وانفقت مالي ابتغاء مرضاتك ، اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي ، اللهم اني اريد التمتع بالعمرة الى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله ) فأن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على ، اللهم ان لم تكن حجة فعمرة ، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامى ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ، ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة . قال : ويجزئك ان تقول هذا مرة واحدة حين تحرم . ثم قم فامش هنيئة ، فاذا استوت بك الارض ماشياً كنت او راكباً فلب » وروى الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان من ابي عبدالله (عليه

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٣٣١، والتهذيب ج ٥ ص ٧٧، والفقيه ج ٢ص ٢٠٦، والوسائل الباب ١٦ من الاحرام.

السلام) (١) قال : «قلمت له : اني اريد ان اتمتع بالعمرة الى الحيج فكيف اقول ؟ قال : تقول : اللهم اني اريد ان اتمتع بالعمرة الى الحيج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) ، وان شئت اضمرت الذي تريد » وبمضمونها رواية ابي الصباح مولى بسام الصيرفي (٢) ،

وفي الصحيح عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال : « اذا اردت الاحرام والتمتع فقل ا اللهم اني اريد ما امرت به من التمتع بالعمرة الى الحج ، فيسر ذلك لي وتقبله مني واعني عليه ، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، احرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ، وان شئت فلب حين تنهين ، وان شئت فاخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل » .

وفي كتاب الفقه الرضوي (٤) قال بعد ذكر العبارة المتقدمة نقلها عنه : فاذا فرغت فارفع يديك وبجد الله كثيراً، وصل على محمد (صلى الله عليه وآله) كثيراً، وقل ؛ اللهم اني اريد ما امرت به من التمتع بالعمرة الى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) فان عرض لي عرض يحبسني فحلني كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) فان عرض لي عرض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم ان لم تكن حجة فعمرة . عيث سراً بالتلبية الاربعة وهي المفترضات ، تقول لبيك ... الى آخره . الحرا اقول ، وغاية ما يستفاد من هذه الاخبار هو ان المكلف ينبغي ان

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٧ من الإحرام

 <sup>(</sup>۲) الوسائل الباب ۱۷ من الاحرام . والراوي في التهذيب ج ٥ ص ٧٨
 وغيره كما اوردناه هنا . نعم في الوسائل ورد بلفظ « ابي الصلاح » .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٦ من الاحرام

<sup>(</sup>٤) ص ۲۷

يقول هذا القول وقت الاحرام والدعاء والاشتراط على ربه في حله حيث حبسه . ومن الظاهر البين ان النية حقيقة امر وراء ذلك ، وهي القصد الى الفعل بعد تصور الداعي الباعث له على حركته من وطنه وتوجهه الى هذا الوجه وخروجه ، وان عبر عن ذلك بالنية بجازاً فلا مشاحة في ذلك .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان في المقام فوائد ؛ الاولى : قال الشيخ في المبسوط - على ما نقله في المختلف - ؛ لو احرم مبهماً ولم ينو لا حجاً ولا عمرة كان غيراً بين الحج والعمرة ايهما شاء فعل إذا كان في اشهر الحج ، وان كان في غيرها لم ينعقد احرامه إلا بالعمرة . وبذلك صرح العلامة في المنتهى مستنداً الى حديث علي (عليه السلام) (١) وأحرامه لما رجع من اليمن ، وقال ! « اهلالاً كاهلال النبي صلى الله عليه وآله » مع انه رده في المختلف - بعد نقله عن الشيخ - بان الواجب عليه احد النسكين ، وإنما يتميز احدهما عن الآخر بالنية . وهو جيد . ويؤيده ما قدمناه في بحث النية من كتاب الطهارة ، من ان مدار الافعال - وجوداً وعدماً ، واتحاداً وتعدداً ، وصحة وبطلاناً وجوزائها ثواباً وعقاباً - على القصود والنيات ، كما دلت عليه الاخبار وجوزائها ثواباً وعقاباً - على القصود والنيات ، كما دلت عليه الاخبار

ثم انه في المختلف اجاب عن حديث علي (عليه السلام) بالمنع من انه لم يعلم اهلال النبي (صلى الله عليه وآله) . ولا يخلو من بعد . وسيأتي تحقيق القول فيه ان شاء الله تعالى .

الثانية \_ قال المحقق في الشرائع ! لو احرم بالحج والعمرة وكان

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢ من اقسام الحج

في اشهر الحج كان مخيراً بين الحج والعمرة اذا لم يتعين عليه احدما ، وان كان في غير اشهر الحج تعين للعمرة ، ولو قيل بالبطلار... في الاول ولزوم تجديد النية كان اشبه .

قال في المسالك بعد نقل العبارة المذكورة! اراد بالاول الاحرام بهما في اشهر الحج . والقائل بالصحة فيه ابن ابي عقيل وجماعة ، وله شواهد من الاخبار . والاصح البطلان .

اقول ؛ لا ريب ان ابن ابي عقيل وان قال بالاحرام بالحج والعمرة في نية واحدة بشرط سياق الهدي كما تقدم ذكره ، لكنه لا يقول بالتخيير بين الحج والعمرة ، بل هو قائل بوجوب الاتيان بهما ؛ العمرة اولاً ثم الحج ، وانه لا يحل من العمرة بعد الاتيان بافعالها كما في المتمتع الفير القارن ، وإنما يحل بعد الاتيان بافعال الحج كملا ، كما تقدم تحقيق الكلام في ذلك في البحث الثاني من المطلب الثاني من المقدمة الرابعة (١) .

وفي المدارك نقل القول بالتخيير في هذه الصورة عن الشيخ في الخلاف والظاهر انه الاظهر ، لانه موافق لما قدمنا نقله عن المبسوط، وان كان قد فرض المسألة ثمة في ما لو لم ينو حجاً ولا عمرة ، وهنا في ما لو نواهما معاً . ثم رده في المدارك بانه ضعيف جداً ، قال : لان المنوى \_ اعنى ! وقوع الاحرام الواحـــد للحج والعمرة معاً ـ لم يثبت جوازه شرعاً ، فيكون التعبد به باطلاً ، وغيره لم تتعلق به النية . مع ان العلامة في فيكون التعبد به باطلاً ، وغيره لم تتعلق به النية . مع ان العلامة في المنتهى نقل عن الشيخ في الحلاف انه قال ! لا يجوز القران بين حج وعمرة باحرام واحد . وادعى على ذلك الاجماع . انتهى . وهو جيد .

اقول ؛ ومع تسليم صحة وقوع الاحرام للحج والعمرة \_ بناء على (١) ج ١٤ ص ٣٧٢

مذهب ابن ابي عقيل ومن قال بقوله \_ فالقول بالتخيير يحتاج المدليل فان مقتصى قول اولئك إنما هو وجوب الاتيان بهما معاً ، وانه لايحل من احرامه حتى يأتي بالعمرة ثم الحج ، فالقول بالتخيير في الصورة المذكورة لا وجه له .

ثم ظاهر عبارة المحقق المذكورة النه لو احرم بهما في غير اشهر المعج تمين للعمرة، حيث لم يتعرض لرده، وهو ظاهر الشيخ في المبسوط والعلامة في المنتهى في المسألة الاولى، وهو ايعناً غير جيد، كما ذكره في المدارك وقبله جده (قدس الله روحيهما) في المسالك، لان العبادات توقيفية، ولم يثبت عن الشارع مثل ذلك، وبحرد كون الزمان لايقبل غير العمرة المفردة \_ كما احتجوا به \_ لا يصلح دليلاً شرعياً.

الثالثة \_ قد صرح الاصحاب (رضوان الله عليهم) بانه لو قال ؛ 

«كاحرام فلان » وكان عالماً بما احرم صح ، لحصول النية المعتبرة . واما لو كان جاهلاً ، فان حصل العلم قبل الطواف قيل ؛ الاصح صحته ، فان امير المؤمنين (عليه السلام) لما قدم من اليمن احرم كذلك ولم يكن عالما بما احرم به النبي (صلى الله عليه وآله) وانكشف الحال له قبل الطواف . وان استمر الاشتباه لموت او غيبة قال الشيخ ؛ يتمتع احتياطاً للحج والعمرة ، لانه ان كان متمتعاً فقد وافق وان كان غيره فالعدول عنه جائز . ورد بان العدول انما يسوغ في حبج الافراد خاصة اذا لم يكن متعيناً عليه . ونقل في المسالك قولاً بالبطلان في الصورة المذكورة ، قال ؛ وهو احوط . قال في التذكرة : ولو بان ان فلاناً لم يحرم انمقد مطلقاً وكان له صرفه الى اي نسك شاء . وكذا لو لم يعلم هل احرم فلان لم لا ؟ لاصالة عدم احرامه ، قال في المدارك ؛ وهو حسن .

اقول : وعندي في اصل المسألة اشكال ، فان المستند في ذلك انما هو قول امير المؤمنين (عليه السلام) لما قـــدم مـــــ اليمن : « اهلالاً كاهلال النبي صلى الله عليه وآله » (١) والذي يظهر لي من الخبر المذكور اختصاص ذلك به (عليه السلام) حيث ان الصدوق في الفقيه (٢) ذكر حكاية حج النبي (صلى الله عليه وآله ) ـ وان لم يسنده ـ بهذه الصورة ؛ قال ! « ونزلت المتعة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) عند المروة بعد فراغه من السعي ، فقال : إيها الناس هذا جبرئيل ( عليه السلام ) \_ واشار بيده الى خلفه \_ ... وساق الكلام الى ان قال : وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ساق معه مائة بدئة ، فجعل لعلي ( عليه السلام ) منها اربِماً وثلاً ثين ولنفسه ستاً وستين ، ونحرها كلما بيده ... الى ان قال : وكان علي (عليه السلام) يفتخر على الصحابة ويقول ؛ من فيكم مثلي وانا شريك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في هديه ، من فيكم مثلي وانا الذي ذبح رسول الله (صلى الله عليه وآله) هديي بيده » ولا ريب ان الصدوق وان لم يسنده هنا إلا انه لم يذكره إلا بعد ورود الخبر به هنده . وهو ظاهر في ما ذكرناه ، فان افتخار على ( عليه السلام ) على الصحابة \_ بكونه شريك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في هديه \_ اظهر ظاهر في ما ذكرناه ، ولو كار علما الحكم عاماً في جميع الناس \_ كما يدعونه \_ لم يكن لافتخاره (عليه السلام) بذلك وجه. ونحن قد قدمنا الخبر برواية الشيخ والكليني في صدر المقدمة الرابعة (٣)

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢ من اقسام الحج .

<sup>(</sup>٢) ج ٢ ص ١٥٣ ، والوسائل الباب ٢ من اقسام الحبج .

<sup>(</sup>٣) ج ١٤ ص ٢١٥

على غير هذا النحو ، إلا انه لا يخلو من الاشكال كما نبهنا عليه ثمة . وحينئذ فان وقفوا على مضمون الخبر ... من انه متى اهل كاهلال فلان ، فبان ان فلاناً ساق الهدي ، فانه يكون شريكاً في هديه ، كما تضمنه حديث على (عليه السلام) ... ففيه ان افتخاره (عليه السلام) بذلك ينافي القول بالهموم كما ادعوه ، وان خرجوا عنه في ذلك لم يتم لهم الاستدلال به .

وبذلك يظهر لك ما في الفروع التي فرعوها في المسألة من الاختلال. بل مع صحة الاستدلال بالخبر \_ كما ادعوه \_ لا تخلو ايضاً من الاشكال ولا سيما ما استحسنه في المدارك من كلام التذكرة ، فاني لا اعرف له وجه حسن مع بناء العبادات على التوقيف . وما رد به كلام الخلاف في سابق هذه المسألة \_ كما قدمنا نقله عنه \_ جارهنا ايضاً .

الرابعة ـ قد صرح الاصحاب (رضوان الله عليهم) بانه لو نوى الاحرام بنسك ولي بغيره انعقد ما نواه دون ما تلفظ به ، لان المدار على النية ، واللفظ لا اعتبار به . وهو كذلك .

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن احمد بن محمد بن البي نصر (١) قال : «قلت لابي الحسن علي بن موسى (عليه السلام) : كيف اصنع اذا اردت ان اتمتع ؟ فقال ! لب بالحج وانو المتمة ، فاذا دخلت مكة ، طفت بالبيت ، وصليت الركمتين خلف المقام ، وسعيت بين الصفا والمروة ، وقصرت ، فنسختها وجعلتها متعة » .

وقد تقدمت صحيحة زرارة المنقولة عن كتاب الكشي في التنبيه

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٢ من الاحرام

الخامس من البحث الرابع من المطلب الثاني في حج الافراد والقران (١) دالة على ما دلت عليه الصحيحة المذكورة .

واماً ما ذكره في المدارك في معنى صحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر ــ حيث نقلها الى قوله : « وانو المتعة » كما هو احد روايتي الشيخ لها ، فانه رواها تارة كما ذكره في المدارك (٢) واخرى كما نقلناه (٣) ــ من ان المراد انه يهل بحج التمتع وينوي الاتيان بعمرة التمتع قبله .. فهو ناشىء عن الغفلة عن ملاحظة الرواية الاخرى ، فانها صريحة في فسخ ما اتبي به اولاً من حج الافراد والعدول عنه ، وانه ينوي بما اتى به عمرة التمتع . ونحوها صحيحة زرارة المشار اليها (٤) حيث قال فيها: «وعليك بالحيج أن تهل بالافراد وتنوى الفسخ ، أذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما اهللت به وقلبت الحبج عمرة ، واحللت الى يوم التروية... الحديث» والاخبار في هذا المقام مختلفة ، فبعضها يدل على ما دل عليه هذان الخيران من التلبية بحج الافراد واضمار التمتع ، وبعضها يدل على التلبية بالعمرة المتمتع بها الى الحج . والوجه في تلك الاخبار التقية .

<sup>(</sup>۱) ج ۱۶ ص ٤٠١

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٨٠، والوسائل الباب ٢٢ من الاحرام. واللفظ في التهذيب مكذا ! « ينوي المتمة ويحرم بالحج » وفي الوسائل كما في الاستبصار ج ٢ ص ١٦٨ : « ينوى العمرة ويحرم بالحج » . والذي اورده في المدارك مو اللفظ الوارد في الرواية المتقدمة سؤالاً وجواباً .

<sup>(</sup>٣) التهذيب ۾ ٥ ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ١٤ من اعداد الفرائض من كتاب الصلاة ، والباب ه من اقسام الحبج .

ولا بأس بايراد جملة من الاخبار المذكورة، فمنها \_ ما رواه في الكافى فلموثق عن اسحاق بن عمار (١) قال: «قلت لابي ابراهيم (عليه السلام): ان اصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، يقول بعضهم! احرم بالحج مفرداً، فاذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فاحل واجعلها عمرة، وبعضهم يقول! احرم وانو المتعة بالعمرة الى الحج، أي هذين احب اليك ؟ قال! انو المتعة ».

وما رواه فى الصحيح عن الحضرمي والشحام ومنصور بن حازم (٢) قالوا ؛ «امرنا ابو عبد الله (عليه السلام) ان نلبي ولا نسمي شيئاً . وقال: اصحاب الاضمار أحب الي » ونحوها موثقة اسحاق بن عمار (٣) وصحيحة ابان بن تغلب (٤) .

وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حمران بن اعين (٥) قال: «سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن التلبية • فقال لي ؛ لب بالحج فاذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت واحللت » وبمضمونها صحيحة زرارة (٦) •

وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالملك بن اعين (٧) قال ؛ «حج جماعة من اصحابنا فلما وافوا المدينة دخلوا على ابي جمفر (عليه السلام) فقالوا : ان زرارة امرنا ان نهل بالحج اذا احرمنا . فقال لهم:

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٤ من اقسام الحبج ، والباب ٢١ من الاحرام .

<sup>(</sup>٢) و(٣) الوسائل الباب ١٧ من الاحرام .

 <sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٢١ من اقسام الحج ، والباب ٢١ من الاحرام .

<sup>(</sup>٥) و(٦) الوسائل الباب ٢٢ من الاحرام

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ٣ من اقسام الحج

تمتعوا . فلما خرجوا من عنده دخلت عليه ، فقلت له ; جعلت فداك والله لئن لم تخبرهم بما اخبرت به زرارة ليأتين الكوفة وليصبحن بها كذايا . قال ؛ ردهم على . قال ؛ فدخلوا عليه ، فقال ؛ صدق زرارة ثم قال ؛ لما والله لا يسمع هذا بعد اليوم احد مني » اقول ! الظاهر ان مراده ( عليه السلام ) يعني ؛ لا يسمع الامر بالتمتع .

وروى في التهذيب في الصحيح عن اسماعيل الجعفي (١) قال أ « خرجت انا وميسر واناس من اصحابنا ، فقال لنا زرارة : لبوا بالحج . فدخلنا على ابي جعفر ( عليه السلام ) فقلنا له ! اصلحك الله انا نريد الحج ونحن قوم صرورة او كلنا صرورة ، فكيف نصنع ؟ فقال ! لبوا بالعمرة . فلما خرجنا قدم عبد الملك بن اعين ، فقلت له أ ألا تعجب من زرارة ؟ قال لنا أ لبوا بالعمرة . فدخل عليه بالحج . وان ابا جعفر ( عليه السلام ) قال لنا : لبوا بالعمرة . فدخل عليه عبد الملك بن اعين ، فقال له : ان اناساً من مواليك امرهم زرارة ان يبوا بالمحرة . فقال يلبوا بالمحرة . فقال المهم على حده الهوا بالحج عنك ، وانهم دخلوا عليك فامرتهم ان يلبوا بالعمرة . فقال الو جعفر ( عليه السلام ) أ يريد كل انسان منهم ان يسمع على حده احدهم على . فدخلنا ، فقال : لبوا بالحج ، فان رسول الله ( صلى الله عليه احده المه بالحج » .

اقول ألا يخفى ان الامر من زرارة لهم بالاهلال بالحيج انما كان تقية ، كما هو صريح حديث الكشي المتقدم ، ومراده الاعلان بذلك ظاهراً بين الناس مع اضمار التمتع في انفسهم ، فلا ينافي امره (عليه السلام) لهم بالعمرة ، ولكنهم لما لم يفهموا ذلك ، وانه يؤدي الى الطمن في زرارة الذي هو من اخص خواصه (عليه السلام) افتاهم الطمن في زرارة الذي هو من اخص خواصه (عليه السلام) افتاهم

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢١ من الاحرام

بالتقية وقررهم على الحج بما يحج به العامة . وغاضه ذلك منهم فقال: « يريد كل انسان منهم ان يسمع على حده » .

الخامسة \_ قالوا ؛ اذا نسى بهاذا احرم ، فان كان احد النسكين متعيناً عليه انصرف ذلك الاحرام اليه . قال في المدارك ; وبه قطع المعلامة ومن تأخر عنه ، لان الظاهر من حال المكلف انه إنما يأتي بما هو فرضه . قال ؛ وهو حسن ، خصوصاً مع العزم المتقدم على الاتيان بذلك الواجب . وان لم يكن احد النسكين متعيناً عليه ، فقيل بالتخيير بين الحج والعمرة . وهو اختيار الشيخ في المبسوط وجمع من الاصحاب ، لانه لا سبيل الى الحكم بالخروج من الاحرام بعد الحكم بانمقاده ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر . وقال في الخلاف يجمله للممرة ، لأنه ان كان متمتماً فقد وافق ، وان كان غيره فالمدول منه الى غيره جائز . قال ؛ واذا احرم للممرة لا يمكنه ان يجعلها حجة مع القدرة على الاتيان بافعال العمرة ، فلهذا قلنا يجعله عمرة على كل حال . واستحسنه المعلامة في المنتهى . قال في المدارك بعد نقل ذلك ؛

اقول ؛ وعندي في جميع شقوق هذه المسألة اشكال ، لعدم الدليل الواضح في هذا اللجال ، وبناء الاحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات لا يخلو من المجازفة في احكام الملك المتعال ، سيما مع تكاثر الاخبار بالسكوت عن ما لم يرد فيه نص ، وارجاع الامر اليهم (صلولات الله عليهم ) والوقوف على جادة الاحتياط في كل ما اشتبه حكمه ، كما استفاضت به اخبار التثليث (۱) .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٢ من صفات القاضي وما يقعني به

الثاني \_ التلبيات الاربع ، فلا ينعقد الاحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها . وهو من ما وقع الاجماع عليه نصاً وفتوى .

وتحقيق الكلام في هذا المقام يتوقف على رسم مسائل :

الاولى اختلف الاصحاب في اشتراط مقارنة التلبية للنية ، فقال ابن ادريس باشتراط مقارنتها لها كمقارنة التحريمة لنية الصلاة ، واليه ذهب الشهيد في اللمعة ، ونقل في المسالك عن الشيخ علي انه تبعيما على ذلك ، وقال في الدروس ؛ الثالث مقارنة النية للتلبيات ، فلو تقدمن عليها او تأخرن لم ينعقد ، ويظهر من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية عنها .

وقال العلامة في المنتهى ؛ ويستحب لمن حبج على طريق المدينة ان يرفع صوته بالتلبية اذا علت راحلته البيداء اس كان راكباً ، وان كان ماشياً فحيث يحرم ، وان كان على غير طريق المدينة لي من موضعه ان شاء ، وان مشى خطوات ثم لي كان افضل ، ثم ساق جملة من الروايات الدالة على تأخير التلبية الى البيداء في الاحرام من مسجد الشجرة ، وقال بعدها ؛ اذا ثبت هذا فار المراد بذلك ان الاجهار بالتلبية مستحب من البيداء ، وبينها وبين ذي الحليفة ميل ، وهذا يكون بعد التلبية سرا في الميقات الذي هو ذو الحليفة ، لان الاحرام لا ينعقد إلا التلبية ، ولا يجاوز الميقات إلا عرماً .

اقول : ظاهره حمل الروايات الدالة على تأخير التلبية الى البيداه على تأخير الجهر بها ، فيجب عليه الاتيان بها سرا في الميقات بعد عقد نية الاحرام . وهو ظاهر الصدوق في الفقيه (١) حيث اوجب التلبية

<sup>(</sup>۱) ج ۲ ص ۲۱۳ و۲۱۶

سراً في الميقات ثم الاعلان بها اذا استوت به الارض ان كأن في غير طريق المدينة ، وإلا فاذا بلخ البيداء عند الميل ان كان في طريق المدينة .

ويحكى عن بعض الاصحاب انه جعل التلبية مقارنة لشد الازار . وكلام اكثر الاصحاب خال عن اشتراط المقارنة ، بل يحكى عن كثير منهم التصريح بعدم الاشتراط .

اقول: والمستفاد من الاخبار على وجه لا يقبل المدافعة والانكار هو جواز التأخير، ومنها صحيحة معاوية بن عمار، وقد تقدمت في صدر المقام الأول من هذا المقصد (١).

وصحيحة عبدالله بن سنان (٢) قال : « سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول : ان رسول الله (صلى الله عليه وآله ) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء » .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال : «لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد ان يقوله ولا يلبي ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره ، فليس عليه فيه شيء » .

وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبدالرحمان بن الحجاج والحلبي جميعاً عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤) قال ! « اذا صليت في مسجد الشجرة فقل ـ وانت قاعد في دير الصلاة

<sup>(</sup>۱) ص ۲۹

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣٤ من الاحرام .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٤ من الاحرام .

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٣٥ و٤٦ مر الاحرام . وظاهر الفقيه ج ٢ ـ

قبل ان تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فاذا استوت بك البيداء فلب ، وان الهللت من المسجد الحرام للحج فان شئت لبيت خلف المقام ، وافضل ذلك ان تمضي حق تأتى الرقطاء وتلي قبل ان تصير الى الابطح » .

وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) « انه صلى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة ثم خرج ، فاتي بخبيص فيه زعفران فاكل ـ قبل ان يلي ـ منه » .

وعن هشام بن الحكم في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال ؛ « ان احرمت من غمرة او بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دير صلاتك ، وان شئت لبيت من موضعك ، والفصل ان تمشي قليلاً ثم تلي » .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (٣) ؛ « في الرجل يقع على اهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب ؟ قال : ليس عليه شيء » .

وعن منصور بن حازم في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤) قال ؛ « اذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش ».

 $_{-}$  ص  $_{-}$  ان الحديث ينتهي بقوله  $_{-}$  (  $_{-}$  فلب  $_{-}$  و ان ما بعده من كلام الصدوق . ويظهر ذلك ايضاً من الواني باب ( وقت التلبية وكيفيتها ) .

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل الباب ١٤ من الاحرام.

<sup>(</sup>٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٠٨ ، والوسائل الباب ٣٥ من الاحرام ٠

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٣٤ من الاحرام •

وعن عبد الله بن سنان (١) قال : « سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول : ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء» وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) « في من عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على اهله قبل ان يلي ؟ قال ؛ ليس عليه شيء » .

وما رواه الكليني في الصحيح او الحسن عن معاوية بن عمار عرب البي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال ؛ «صل المكتوبة ثم احرم بالحج او بالمتعة ، واخرج بغير تلبية حق تصعد الى اول البيداء الى اول ميل عن يسارك ، فاذا استوت بك الارض \_ راكباً كنت او ماشياً \_ فلب ... الحديث»

وعن اسحاق بن عمار في الموثق عن ابي الحسن (عليه السلام)(٤) قال ؛ «قلت له ؛ اذا احرم الرجل في دبر المكتوبة أيلي حين ينهض به بعيده او جالساً في دبر الصلاة ؟ قال ؛ اي ذلك شاء صنع» .

قال الكايني (قدس سره) (٥): وهذا عندي من الأمر المتوسع ، إلا ان الفضل فيه ان يظهر التلبية حيث اظهر الني (صلى الله عليه وآله) على طرف البيداء . ولا يجوز لاحد ان يجوز ميل البيداء إلا وقد اظهر التلبية . واول البيداء اول ميل يلقاك عن يسار الطريق . انتهى .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣٤ من الاحرام. وقد تقدمت في الصفحة ٤١ برقم (٢)

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٤ من الاحرام .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٣٤ من الاحرام •

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٣٥ من الاحرام .

<sup>(</sup>٥) فروع الكاني ج ۽ ص ٢٣٤ .

وروى الشيخ عن زرارة فى القوى (١) قال ؛ «قلت لابي جمفر (عليه السلام) : متى البي بالحج ؟ قال : اذا خرجت الى منى . ثم قال: اذا جملت شعب الدب على يمينك والعقبة على يسارك فلب للحج » .

ويدل عليه ايضاً جملة من الاخبار (٢) زيادة على ما ذكرناه ٠

وهذه الاخبار كلها مع صحتها واستفاضتها صريحة في جواز التأخير وبذلك يظهر ضعف القول بوجوب المقارنة . على ان ما حملوه عليه من وجوب المقارنة في نية الصلاة ـلا دليل عليه ، كما تقدم تحقيقه في محله .

بقى الكلام هنا في شيئين ! احدهما ـ ظاهر الروايات المتقدمة الدالة على الاحرام من مسجد الشجرة وجوب تأخير التلبية عن موضع عقد الاحرام في المسجد ، لقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (٣) في صدر البحث ؛ «ثم قم فامش هنيئة فاذا استوت بك الارض ـ ماشيا كنت او راكباً ـ فلب » وقوله (عليه السلام) في صحيحته الثانية او حسنته المذكورة هنا ؛ « واخرج بغير تلبية حتى تصعد الى اول البيداء » وقوله (عليه السلام) في رواية الصدوق عن الفضلاء الاربعة المتقدمين ؛ «ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فاذا استوت بك البيداء ، فاذا استوت بك البيداء فلذا المتقدمين ؛ «ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء » واحد الشعرة فلا تلب حتى تأتي البيداء » ويعصد حازم ؛ « إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء » ويعصد خاذم ؛ « إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء » ويعصد خاذم ؛ « إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء » ويعصد خاذم ؛ « إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء » والمسلام )

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٤٦ من الاحرام .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٤ و٣٤ و٣٥ من الاحرام

<sup>(</sup>٣) ص ٢٩

فيها: « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء » .

إلا انه قد روى ثقة الاسلام في القوي عن عبدالله بن سنان (١) « انه سأل ابا عبد الله ( عليه السلام ) هل يجوز للمتمتع بالعمرة الى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال : نعم ، انما لي النبي ( صلى الله عليه وآله ) على البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فاحب ان يعلمهم كيف التلبية » •

وظاهر كلام ثقة الاسلام المتقدم حمل الروايات الدالة على التأخير على الافضلية •

والشيخ فرق بين الراكب والماشي ، فجمع بين الاخبار بحمل دواية عبدالله بن سنان المذكورة على الماشي وحمل الروايات المتقدمة على الراكب قال بعد ذكرها ; والوجه في هذه الرواية ان من كان ماشياً يستحب له ان يلي من المسجد ، وان كان داكباً فلا يلي إلا من البيداء .

واستدل على ذلك بصحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « ان كنت ماشياً فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد ، وان كنت راكباً فاذا علت بك راحلتك البيداء » •

ورد بان حمل الروايات المتضمنة للامر بتأخير التلبية الى البيداء من غير تفصيل على الراكب بعيد جداً ·

اقول : ويعضده الامر بالتلبية للماشي والراكب .. بعد الخروج عن موضع عقد الاحرام وان تستوي به الارض .. في صحيحة معاوية بن

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣٥ من الاحرام •

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣٤ من الاحرام .

عمار ، وقوله (عليه السلام) في رواية الصدوق عن الغضلاء الاربعة (١) «ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوى بك البيداء ... فلب » •

قال في الوافي ! ويشبه ان يكون الفرق صدر عن تقية · وظاهره حمل صحيحة عمر بن يزيد على التقية (٢) وهو غير بميد ·

وبالجملة فالاحتياط في الوقوف على الروايات المتقدمة الدالة على التأخير الى البيدا راكباً كان او ماشياً • بل لا يبعد المصير اليه لولا ذهاب جملة من فضلاء قدماء الاصحاب الى التخيير ، كما سمعت من كلام ثقة الاسلام ( قدس الله روحه ) •

فانه قد روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن وهب (٣) قال : « سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للاحرام • فقال : في مسجد الشجرة ، فقد صلى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد ترى اناساً يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي الى البيداء حيث الميل ، فتحرمون كما انتم في محاملكم ، تقول : لبيك اللهم لبيك ... الحديث » .

اقول: وهذا الخبر ظاهر في ان الاحرام عبارة عن التلبية ، كما قدمنا الكلام فيه في مسألة ناسي الاحرام ، والمراد بالتهيؤ للاحرام في الخبر هو السلاة والدعاء عقيبها بما تقدم ، بعد الغسل ولبس ثوبي

<sup>(</sup>١) ص ١٤

<sup>(</sup>٢) لم نقف بعد التتبع في كتب العامة على التفرقة بين الراكب والماشي بذلك . وقال العيني الحنفي في عمدة القارىء ج ٤ ص ٥١٩ ! اختلف العلماء في الموضع الذي احرم منه النبي (ص)فقال قوم ؛ اهل من مسجد ذي الحليفة وقال آخرون ؛ من البيداء .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٣٤ من الاحرام

الاحرام • وقوله : « وقد ترى اناساً يحرمون فلا تفعل » يعني ؛ يلبون ويعقدون بالتلبية • فنهاهم عرب ذلك حتى يبلغوا البيداء ، وامرهم بالاحرام في محاملهم ، يعني ا التلبية ، كما يشير اليه قوله ! « تقول » يعنى ا تحرم بهذا القول •

والخبر ظاهر في تعيين تأخير التلبية الى البيداء ، ومعتضد بالاخبار المتقدمة . والظاهر ان هذا حكم مختص بالاحرام من مسجد الشجرة ، فلا تنافيه الاخبار الدالة على التخيير وافضلية التأخير في غير هذا الميقات وجملة من الاصحاب استندوا في التخيير في هذا الميقات الى التخيير الوارد في غيره من المواقيت . وفيه ما عرفت .

الثاني \_ انه قد تقدم في اخبار المواقيت انه لا يجوز لاحد قاصد النسك ان يتجاوزها إلا عرما ، مع ان هذه الاخبار دلت على تجاوزها إلى البيداء \_ وهو على ميل من مسجد الشجرة كما عرفت \_ بغير احرام \_ لان الاحرام \_ كما عرفت \_ انما يحصل بالتلبية ، وهي قد دلت على تأخير التلبية الى البيداء . ومن هنا صرح الملامه (قدس سره) في ما قدمنا نقله عنه من المنتهى انه يحرم سرا بعد الصلاة في المسجد ، قاصداً بذلك حمل روايات تأخير التلبية الى البيداء على تأخير الاجهار بها لا تأخيرها ولو سرا . إلا ان حمل الروايات على ما ذكره بعيد جـــدا ، ولا سيما عن هذا الاشكال . إلا ان تحمل الاخبار الدالة على النهي عن تجاوز عن هذا الاشكال . إلا ان تحمل الاخبار الدالة على النهي عن تجاوز اللك المواقيت إلا عرماً على ما هو اعم من الاحرام والتهيؤ له ، فان اطلاق الاحرام على الصلاة له والدعاء بعدها \_ بعد الغسل ولبس ثوبي الاحرام ونحو ذلك \_ غير بعيد ، بل هو اقرب المجازات ، وان كان

ترتب الكفارات انما يحصل بعد التلبية .

المسألة الثانية ـ المشهور بين الاصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو كان قارناً تخير في عقد احرامه بالتلبية وان شاء قلد او اشعر ، ونقل عن المرتضى وابن ادريس (رضى الله عنهما) انه لا ينعقد احرام الاصناف الثلاثة إلا بالتلبية ، لان انعقاد الاحرام بالتلبية بجمع عليه ، ولا دليل على انعقاده بهما . وهو ضعيف مردود بالاخبار الصحيحة الصريحة ، وان كان كلامهما (روح الله روحيهما) جيداً على اصلهما الغير الاصيل من عدم الاعتماد على اخبار الاحاد .

والذي يدل على القول المشهور روايات ؛ منها مصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « يوجب الاجرام ثلاثة اشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فاذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد احرم » .

وصحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) قال : « من اشعر بدنته فقد احرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير » .

وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) (٣) قال ; « تقلدها نعاد خلقاً قد صليت فيها . والأشعار والتقليد بمنزلة التلبية ».

وفي حديث طويل برواية الشيخ (٤) عن صفوان في الصحيح \_ عر. معاوية بن عمار وغير معاوية بمن روى صفوان عنه الاحاديث المتقدمة المذكورة ، وقال \_ يعني ؛ صفوان \_ هي عندنا مستفيضة \_ عن ابي جعفر وابي عبدالله (عليهما السلام) ... الى ان قال : « لانه قد يوجب الاحرام

<sup>(</sup>١) و(٣) و(٣) الوسائل الباب ١٢ من اقسام الحبم

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ١٤ من الاحرام

اشياء ثلاثة! الاشعار والتلبية والتقليد، فاذا فعل شيئاً مر. هذه الثلاثة فقد احرم».

وما رواه ثقة الاسلام في الكافي باسنادين ، احدهما صحيح عندى حسن على المشهور بابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) «في قول الله عز وجل! الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج (٢) والفرض ا التلبية والاشعار والتقليد ، فاي ذلك فعل فقد فرض الحج . ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور ... الحديث » .

وعن جميل بن دراج عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٣) قال ! « اذا كانت البدن كثيرة قام في ما بين ثنتين ثم اشعر اليمنى ثم اليسرى . ولا يشعر ابداً حتى يتهيأ للاحرام ، لانه اذا اشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام ، وهي بمنزلة التلبية » .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاشعار \_ على ما ذكره الاصحاب (رضوان الله عليهم ) \_ ان يشق سنام البعيد من الجانب الايمن ، ويلطخ صفحته يدم اشعاره . والاخبار لا تساعد على ما ذكروه من اللطخ ، وانما اشتملت على شق سنامها من الجانب الايمن ا

فغي صحيحة الحلبي المتقدمة في المقدمة الرابعة في انواع الحج في مسألة القارن (٤) : «والاشعار ان يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها » . وروى الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن سنان (٥) قال : « سألت

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١١ من اقسام الحج .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ١٩٧

<sup>(</sup>٣) و(٥) الوسائل الباب ١٢ من اقسام الحبج .

<sup>(</sup>٤) ج ١٤ ص ٣٧٠، والوسائل الباب ١٢ من اقسام الحيج ٠

ابا عبدالله (عليه السلام) عن البدنة كيف يشعرها ؟ قال : يشعرها وهي باركة ، وينحرها وهي قائمة ، ويشعرها من جانبها الايمن ، ثم يحرم إذا قلدت واشعره » .

وعن معاوية بن عمار في الصحيح (١) قال : « المبدئة يشعرها من جانبها الايمن ، ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها » .

وروى ثقة الاسلام في الموثق عن يونس بن يعقوب (٢) قال : « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : اني قد اشتريت بدنة فكيف اصنع بها ؟ فقال : انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة ، فافض عليك من الماء ، والبس ثوبيك ، ثم انخها مستقبل القبلة ، ثم ادخل المسجد فصل ، ثم افرض بعد صلاتك ، ثم اخرج اليها فاشعرها من الجانب الايمن من سنامها ثم قل : بسم الله ، اللهم منك ولك ، اللهم فتقبل مني . ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه » .

وعن عبدالرحمان بن ابي عبدالله وزرارة (٣) قالا : « سألنا ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن لجلبدن كيف تشعر ؟ ومتى يحرم صاحبها ؟ ومن اي جانب تشعر ؟ ومعقولة تنحر أو باركة ؟ فقال : تشعر معقولة ، وتشمر من الجانب الايمن » .

وعن معاوية بن عمار في الحسن عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤) قال ؛ « البدن تشعر مر الجانب الايمن ، ويقوم الرجل في الجانب الايسر ، ثم يقلدها ينعل خلق قد صلى فيها » .

وروى الصدوق عن ابي الصباح الكناني (٥) قال : « سألت

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٢) و(٤) الوسائل الباب ١٢ من اقسام الحيم .

<sup>(</sup>٥) الفقيه ج ٢ ص ٢٠٩، والوسائل الباب ١٢ من اقسام الحج .

ابا عبدالله (عليه السلام) عن البدن كيف تشعر ؟ قال ا تشعر وهي باركة من شق سنامها الايمن ، وتنحر وهي قائمة من قبل الايمن » الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة ·

## وينبغى التنبية على فوائل

الاولى: ما ذكره الاصحاب (رضوان الله عليهم) ودلت عليه الاخبار المتقدمة \_ من استحباب الاشعار من الجانب الايمن من ستام البدنة \_ خصوص بغير البدن الكثيرة ، فانه يدخل بينها ويشعرها يميناً وشمالاً . ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز بن عبد الله عن ابي عبدالله (عليه السلام) (۱) قال : « اذا كانت بدن كثيرة فاردت ان تشعرها ، دخل الرجل بين كل بدنتين ، فيشعر هذه من الشق الايمن ويشعر هذه من الشق الايمن اشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام ، وهو بمنزلة التلبية » ونحوها رواية اشعرها للتقدمة .

الثانية : قد ذكر الاصحاب (رضوان الله عليهم) ان الاشعار مختص بالابل ، والتقليد مشترك بينها وبين البقر والغنم .

وعلل بضعف البقر والغنم عن الاشعار . وبما رواء ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (٢) قال : « كان الناس يقلدون الغنم والبقر ، وإنما تركه الناس حديثاً ، ويقلدون بخيط او بسير » .

اقول ؛ وهذه الرواية \_ كما ترى \_ لا صراحة فيها بل ولا ظاهرية في ما ادعوه ان لم تكن بالدلالة على خلافه اشبه ، إذ غاية ما تدل عليه

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ١٢ من اقسام الحج .

نقله (عليه السلام) عن الناس انهم كان يفعلون ذلك . وهذا اللفظ إنما يطلق غالباً على المخالفين . ومع تسليم ارادة الشيعة فلا دلالة فيه ايضاً . ومن المقرر في كلامهم ان الدليل الواضح والحجة الشرعية انما هي قول الامام (عليه السلام) الذي هو عبارة عن امره ونهيه ونحوهما ، او فعله ، او تقريره ، واما مجرد حكاية ذلك عن الناس اي اناس كانوا فلا دليل فيه . إلا ان الظاهر ان الحكم المذكور متفق عليه بينهم لا اعلم فيه مخالفاً .

والاظهر الاستدلال عليه بما رواه العياشي في تفسيده (١) عن عبد الله بن فرقد عن ابي جعفر (عليه السلام) قال ؛ « الهدي من الابل والبقر والفنم ، ولا يجب حتى يعلق عليه ، يعني : اذا قلده فقد وجب . وقال : وما استيسر من الهدي ! شاة » . والظاهر ان قوله «يعني : اذا قلده » من كلام الراوي تفسيراً لقوله ؛ «حتى يعلق عليه » . الثالثة \_ قد ذكروا (رضوان الله عليهم) ايضاً ان التقليد الذي هو احد الثلاثة الموجبة للاحرام ، اما ان يكون بان يعلق في عنق هديه نعلاً قد صلى فيها \_ وهذا هو الذي اشتملت عليه الاخبار الكثيرة المتقدمة وغيرها \_ اوبان يربط في عنقه خيطاً او سيراً . ولم نجده إلا في رواية زرارة المذكورة ، وظاهرها اختصاص ذلك بالغنم والبقر ، فان التقليد المذكور في روايات الابل إنما هو بالنعل . ولم يرد في شيء التقليد المذكور في روايات الابل إنما هو بالنعل . ولم يرد في شيء منها على كثرتها ذكر الخيط والسير ، وإنما ذكر في هذه الرواية المشتملة على تقليد الفنم والبقر . والوقوف على ظاهر الإخبار يقتضي اختصاص على تقليد الفنم والبقر . والوقوف على ظاهر الإخبار يقتضي اختصاص النعل بالابل ، والخيط والسير بالبقر والفنم .

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ص ۸۸، ومستدرك الوسائل الباب ۲ و۸ من الذبيح

الرابعة : قال المحقق في الشرائع - بعد ان ذكر ان القارن بالخيار ان شاء عقد احرامه بالتلبية وان شاء قلد او اشعر - ؛ وبايهما بدأ كان الآخر مستحباً . قال في المسالك ؛ المراد انه اس بدأ بالتلبية كان الاشعار او التقليد مستحباً ، وان بدأ باحدهما كانت التلبية مستحبة . ففي اطلاق ان البدأة باحد الثلاثة توجب استحباب الآخر اجمال . انتهى . وقال سبطه السيد في المدارك بعد نقل كلامه : ولم اقف على رواية تتضمن ذلك صريحاً . ولعل اطلاق الامر بكل من الثلاثة كاف في ذلك .

اقول : لا يخفى عليك ان بعض الاخبار المتقدمة في بيان معنى الاشعار ـ مثل صحيحة معاوية بن عمار المنقولة وحسنته ـ قد اشتملت على تعليق النعل بعد الاشعار .

ونحوهما رواية الفضيل بن يسار (١) قال : « قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل احرم من الوقت ومضى ، ثم انه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم اويومين، ، فاشعرها وقلدها وساقها ؟ فقال ن ان كان ابتاعها قبل ان يدخل الحرم فلا بأس . قلت : فانه اشتراها قبل ان ينتهي الى الوقت الذي يحرم منه فاشعرها وقلدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب علي المحرم ؟ قال : لا ، ولكن اذا انتهى الى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها ، فان تقليده الأول ليس بشيء » .

ورواية السكوني عنجعفر (عليه السلام) (٢) « أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ فقال ! أما النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٢ من أقسام الحيج .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٢ من اقسام الحيج ، والباب ٣٤ من الذبح .

بنعله . واما الاشعار فانه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث اشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يتسنمها » .

وموثقة يونس بن يعقوب (١) قد اشتملت على التلبية بعد الاشعار ، وروايتا والروايتان الاوليان ظاهرتان في استحباب التقليد بعد الاشعار ، وروايتا الفضيل والسكوني شاملتان باطلاقهما لاستحباب الاشعار بعد التقليد ، والرواية الخامسة ظاهرة في استحباب التلبية بعد الاشعار . واما ما يدل على استحباب الاشعار والتقليد بعد التلبية فيظهر ايضاً من صدر رواية الفضيل ، على استحباب الاشعار والتقليد ، وانه يكون بذلك حيث انه (عليه السلام) حكم بصحة الاشعار والتقليد ، وانه يكون بذلك قار نامتي فعل ذلك قبل دخول الحرم ، وبذلك يظهر لك ما في كلام الفاضلين المتقدمين (قدس الله روحيهما) .

المسألة الثالثة \_ اختلف الاصحاب (رضوان الله عليهم) في كيفية التلبيات الاربع بعد الاتفاق على ان الواجب هو اربع منها لاغير:

قال الشيخ في النهاية والمبسوط! التلبيات الاربع فريضة ، وهي : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك » وبه قال أبو الصلاح وأبن البراج وأبن حمزة وأبن أدريس ونقله في المدارك عن أكثر المتأخرين .

وقال الشيخ في الاقتصاد ؛ ثم يلبي فرضاً واجباً فيقول ، « لبيك اللهم لبيك ، له أبيك ، ان الحمد والنعمة والملك لك (٢) لا شريك لك لبيك » .

<sup>(</sup>۱) ص۰٥

 <sup>(</sup>٢) هذا القول يختلف عن القول الاول في تقديم كلمة « لك .»
 وتأخيرها ، لانها في القول الاول مقدمة على كلمة « والملك » وفي هذا ..

وقال المفيد: «لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحنمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » (١) وكذا قال علي بن بابويه في رسالته ، وابنه ابو جعفر في مقنعه وهدايته ، وهو قول ابن ابي عقيل وابن الجنيد وسلار .

وقال السيد المرتعنى ( رضى الله عنه ): « لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك البيك ، لا شريك لك البيك » . لك البيك » . هذا ما نقله في المختلف من الاقوال في المسألة .

وقال المحقق في الشرائع ؛ وصورتها ان يقول : « لبيك اللهم لبيك

- المقول مؤخرة عنه ، كما ورد في المختلف ج ١ ص ٥٠ . وقد اتفقت النسخة المطبوعة والمخطوطة على تقديم كلمة «لك» في هذا القول كما في المقول الأول ، وعليه فلا يبقى فرق بين القولين بمقدار ما نقله المصنف (قدس سره) وان كان يفترق القول الثاني عن القول الأول بفقرة لم ينقلها (قدس سره) وهي قوله في آخرها : « بحجة وعمرة ـ او حجة مفردة ـ مامها عليك لبيك » وعليه تكون التلبيات خمساً .

(۱) الكيفية المنقولة عن الشيخ المفيد (قدس سره) تنتهي الى هنا كما يظهر بمراجعة المقنعة ص ٢٢، والجواهر ج ١٨ ص ٢٢٨ و ٢٢٩، وكما يأتي من المصنف (قدس سره) ص٥٩، حيث انه ـ بعد ان يذكر حديث الحصال المتضمن للتلبيات الاربع بالكيفية المذكورة ـ يقول: «اقول! ومن هذه الرواية يعلم مستند الشيخ المفيد وابنى بابويه ومن تبعهم » فما ورد في المختلف ج ٢ ص ٩٥ ـ من ذكر كلمة «لبيك» في آخر الكيفية المنسوبة الى الشيخ المفيد، وورد ايضاً في نسخ الحدائق المطبوعة والمخطوطة ـ الظاهر انه زيادة من قلم الناسخ.

لبيك لا شريك لك لبيك » واختار هذا القول العلامة في المختلف واليه يميل كلامه في المنتهى ، واختاره جملة من المتأخرين ومتأخريهم: منهم ـ السيد السند في المدارك ، وجده في المسالك ، والفاصل الخراساني في الذخيرة .

واما الروايات الواردة في المسألة فمنها \_ ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (١) قال : « اذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد ، فقم وامش هنيئة ، فاذا استوت بك الارض \_ ماشياً كنت او راكباً \_ فلب . والتلبية ان تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ، ابيك ، لبيك داعياً الى دار السلام لبيك ، لبيك غار الذنوب لبيك ، لبيك اهل التلبية لبيك ، لبيك ، لبيك ، لبيك ، لبيك ، لبيك

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه الكليني في فروع الكافي ج ٤ ص ٣٣٥ ، واول الحديث مكذا : التلبية : لبيك اللهم لبيك ... الى آخر ما اورده المصنف (قدس سره) ورواه الشيخ عن الكليني بهذا اللغظ في التهذيب ج ٥ ص ٢٨٤ . ورواه بطريق آخر ايضاً في التهذيب ج ٥ ص ٩١ ، واول الحديث هو قوله (عليه السلام) : « اذا فرغت من صلاتك ... الى آخر ما اورده (قدس سره) في الكتاب مع الزيادة التي يذكرها بعد ذلك . وهو المقصود بقوله (قدس سره) : « ورواه الشيخ ايضاً بطريق آخر صحيح » والطريق الاول للشيخ هو طريق الكليني ، إلا أن لفظ الحديث الوارد من هــــذا الطريق يبتدى ببيان كيفية التلبية كما تقدم ، وقوله : « اذا فرغت ... الى قوله : ببيان كيفية التلبية كما تقدم ، وقوله : « اذا فرغت ... الى قوله : ببيان كيفية التلبية كما تقدم ، وقوله : « اذا فرغت ... الى قوله : ببيان كيفية التلبية كما تقدم ، وقوله : « اذا فرغت ... الى قوله : ببيان كيفية التلبية كما تقدم ، وقوله : « اذا فرغت ... الى قوله : ببيان كيفية التلبية كما تقدم ، وقوله : « اذا فرغت ... الى قوله : ببيان كيفية التلبية كما تقدم ، وقوله : « اذا فرغت ... الى قوله : ببيان كيفية التلبية كما تقدم ، وقوله : « اذا فرغت ... الى قوله : ببيان كيفية التلبية كما تقدم ، وقوله : « اذا فرغت ... الى قوله : ببيان كيفية التلبية كما تقدم ، وقوله : « اذا فرغت ... الى قوله : ببيان كيفية التلبية كما تقدم ، وقوله ... والمديث في الوسائل في الباب بسيط غير ما ذكرناه يظهر بالمراجعة ، واورد الحديث في الوسائل في الباب ، من الاحرام ،

ذا الجلال والاكرام لبيك ، لبيك مرهوبا ومرغوبا اليك لبيك ، لبيك تبدىء والمعاد اليك لبيك ، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك ، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك ، لبيك يا كريم لبيك . تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة او نافلة ، وحين ينهض بك بعسيدك ، واذا علوت شرفا ، او هبطت واديا ، او لقيت راكبا ، او استيقظت من منامك وبالاسحار ، واكثر ما استطعت منها . واجهر بها . وان تركت بعض التلبية فلا يضرك ، غير ان تمامها افعنل . واعلم انه لابد من التلبيات الاربع التي في أول الكلام ، وهي الفريضة ، وهي التوحيد ، وبها لي المرسلون . واكثر من « ذي المعارج » فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يكثر منها » .

اقول ؛ وبهذا الخبر استدل المحقق ومن تبعه وعليه اعتمدوا ، قال في المختلف : وهو اصح حديث رأيناه في هذا الباب .

اقول ؛ ورواه الشيخ ايضاً بطريق آخر صحيح (١) وزاد بعد قوله : « لبيك تستغني ويفتقر اليك لبيك » : « لبيك تستغني ويفتقر اليك لبيك ، لبيك ، لبيك ، لبيك ، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك » ثم ساق الحديث الى قوله : « وهي الفريضة » .

ومنها \_ صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « لما لي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك البيك لا شريك لك ،

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٤٠ من الاحرام .

 <sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٤٠ من الاحرام . وفي آخره هكذا : « وفي ادبار الصلوات » .

لبيك ذا المعارج لبيك . وكان (صلى الله عليه وآله ) يكثر من « ذي المعارج» وكان يليي كلما لتى راكباً ، او علا اكمة ، او هبط وادياً ، ومن آخر الليل» وصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة في المسألة الاولى (١) وفيها : « تقول ! لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك "لك ، لبيك بمتعة بعمرة الى الحج » . « قال ابوعبدالله ( عليه السلام في الكافي عن عبدالله بن سنان في الصحيح (٢) قال ؛ « قال ابوعبدالله ( عليه السلام ) ؛ ذكر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الحج فكتب الى من بلغه كتابه بمن دخل في الاسلام ؛ ان رسول الله ( صلى الله المعجم ، يؤذنهم بذلك ليحج من اطاق الحج ، فاقبل الناس ، فلما نزل الشجرة امر الناس بنتف الابط ، وحلق المانة ، والغسل ، والتجرد في ازار ورداء ، او ازار وهمامة يضمها على عاتقه لمن لم يكن له رداء . وذكر انه حيث لي قال ؛ لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك

وروى في الفقيه مرسلاً (٣) قال : « قال اميد المؤمنين ( عليه السلام ) جاء جبرئيل ( عليه السلام ) الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال له ؛ ان التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية ! لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك » . وروى الصدوق في الخصال باسناده عن الاعمش عن جعفر بن محمد

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٨٤، والوسائل الباب ٤٠ من الاحرام.

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٢ من اقسام الحج .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٣٧ من الاحرام.

( عليهما السلام ) في حديث شرائع الدين (١) قال : « والتلبيات الاربع وهي : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » .

اقول : ومن هـذه الرواية يعلم مستند الشيخ المفيد وابنى بابويه ومن تبعهم . واما ما عدا هذين القولين فلم نقف له على دليل .

ومن اخبار المسألة ايضاً ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : «اذا احرمت من مسجد الشجرة ، فان كنت ماشياً لبيت من مكانك من المسجد، تقول! لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجة تمامها علمك ، واجهر بها كلما ركبت ، وكلما نزلت ، وكلما هبطت واديا ، او علوت اكمة ، او لقيت راكبا ، وبالاسحار » وقال في كتاب الفقه الرضوي (٣) ؛ ثم تلبي سراً بالتلبية الاربعة وهي المفترضات ، تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . هذه الاربعة مفروضات وتقول ; لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك تبدىء وتعيد والمعاد اليك لبيك ، لبيك داعيا الل دار السلام لبيك ، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك ، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك ، لبيك كان ين يديك لبيك البيك ، لبيك التقرب اليك بمحمد وآل محمد لبيك ، واكثر من «ذي المعارج » .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢ من اقسام الحج

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٤٠ من الاحرام

<sup>(</sup>٣) ص ٢٧

اتول : والتول الفصل في هذه الاخبار انه لما دلت صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة في صدر هذه الروايات على ان الفرض الواجب إنما هو التلبيات الاربع التي في صدر الكلام وانه لا يضر ترك غيرها فلابد من تخصيص باقي الاخبار بها ، بحمل ما زاد على الاربع : « ان الحمد والنعمة لك ... الى آخره » في هـذه الاخبار على الاستحباب جمعاً بين الاخبار . إلا انه يمكن ان يقال ؛ ان هذه الزيادة حيث لم تكن مشتملة على تلبية فلا منافاة في دخولها تحت اطلاق العبارة المذكورة ويؤيده هبارة كتاب الفقه الرضوي التي هي معتمد الصدوقين في ما تقدم ، فانه ذكر التلبيات الاربع المفروضة باضافة الزيادة المذكورة ، واكد ذلك بقوله اخيراً : « هذه الاربعة مفروضات » ثم ذكر التلبيات المستحبة . لكن يمكن تأييد الاستحباب ايضاً بخلو صحيحة عمر بن يزيد عن هـذه الزيادة . وبالجملة فالاحتياط بهذه الزيادة متعين (۱) يزيد عن هـذي لا يخلو من اشتباه .

ثم ان من العجب العجاب اشتهار القول بما ذهب اليه الشيخ في النهاية والمبسوط بين اكثر متأخري الاصحاب حتى قال شيخنا الشهيد في الدروس: الرابع - التلبيات الاربع ، واتمها: «لبيك اللهم لبيك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك » ويجزىء: «لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك » وان اضاف الى هذا؛ « ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » كان حسناً . انتهى . والحال انه لا مستند لهذا القول بالكلية ولا دليل عليه بالمرة ، وهذه

<sup>(</sup>١) اوردنا العبارة كما جاءت في النسخة المخطوطة

جملة اخبار المسألة التي قدمناها عارية عنه .

وتمام القول في المسألة يتوقف على بيان امور :

الاول - المشهور بين الاصحاب استحباب الجهر بالتلبية ، وبذلك صرح ابن ادريس ، فقال : والجهر بها على الرجال مندوب على الاظهر من اقوال اصحابنا . وقال بعضهم : الجهر بها واجب . ونقل في المختلف عن على بن بابويه انه قال : ثم يلمي سراً بالتلبية الاربعة المفروضة . اقول : وهذه عين عبارة كتاب الفقه المتقدمة ، إلا انه لم يذكر تمامها وإنما ذكر ما يتعلق بالمسألة المذكورة . وقال الشيخ في التهذيب الاجهار بالتلبية واجب مع القدرة والامكان . وقال في الخلاف ؛ التلبية فريضة ، ورفع الصوت بها سنة .

اقول: لا يخفى ان الاخبار بالنسبة الى هذه المسألة ما بين مطلق وبين مصرح بالجهر ، ولم اقف على ما يتضمن الاسرار إلا في عبارة كتاب الفقه المتقدمة .

فغي صحيحة حرير بن عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) وجماعة من اصحابنا بمن روى عن ابي جعفر وابي عبدالله (عليهما السلام) (١) انهما قالا: « لما احرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) اتاه جبرئيل (عليه السلام) فقال له: مر اصحابك بالعج والثج ـ فالعج رفع العموت والثبج نحر البدن ـ قالا ؛ فقال جابر بن عبدالله: فما مشى الروحاء حتى بحت اصواتنا » والخبر المذكور مروي بطرق عديدة (٢) . والظاهر ان

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٩٢ ، والوسائل الباب ٣٧ من الاحرام .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣٧ من الاحرام

تفسير العج والثبج من بعض الرواة . ويحتمل ان يكون منهما (عليهما السلام) .

وفي صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة في المسألة الاولى (١) ; « ان كنت ماشياً فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد ، وان كنت راكباً فاذا علت بك راحلتك البيداء » .

وانت خبير بان حمل الاخبار مطلقها على مقيدها يقتضي وجوب الاجهار .

والعلامة في المختلف لما اختار الاستحباب قال! لنا ـ الاصل عدم الوجوب . ثم قال : ويدل على الارجحية ما رواه حريز بن عبدالله ... وساق الرواية المتقدمة . ثم قال : احتج الموجبون بار الامر ورد بالجهر ، والأمر للوجوب . والجواب ؛ المنع من الكبرى . انتهى . ولايخفى ما فيه مع تصريحه في كتبه الاصولية بان الأمر حقيقة في الوجوب ، ولا سيما اوامر الله (عز وجل) كما هو ظاهر حديث حريز . وهذا موجب للخروج عن حكم الأصل ، كما لا يخفى .

وظاهر الاصحاب ان هذا الحكم مختص بالحج من ميقات ذي الحليفة كما هو مورد الروايتين المذكورتين ، وكذا بالاحرام بالحج من مكة فأنه يرفع صوته بالتلبية اذا اشرف على الابطح ، كما تضمئته صحيحة معاوية بن عمار (٢) وفيها : « فاحرم بالحج ، ثم امض وعليك السكينة

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣٤ من الاحرام .

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ١٦٧ ، والفروع ج ٤ ص ٤٥٤ ، والوسائل الباب ٥ من الاحرام ، والباب ١ من احرام الحج ، والحديث ينتهي بقوله : «حتى تأتي منى » فكلمة « ... الحديث » ربما تكون زيادة من الناسخ .

والوقار ، فاذا انتهيت الى الرقطاء دون الردم فلب ، واذا انتهيت الى الردم واشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى ... الحديث ومقتضاه تأخير التلبية عن موضع الاحرام الى ان ينتهى الى الرقطاء دون الردم ، فيلي ثم يرفع صوته بها اذا اشرف على الابطح .

واطلاقها يدل على عدم الغرق بين الراكب والماشي، إلا ان الشيخ في التهذيب ذكر ان الماشي يلي من موضع احرامه الذي يصلي فيه والراكب يلي عند الرقطاء او عند شعب الدب ، ولا يجهر بالتلبية إلا عند الاشراف على الابطح .

واستدل على ذلك برواية عمر بن يزيد عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : « اذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ، ثم اهل بالحج ، فان كنت ماشياً فلب عند المقام ، وان كنت راكباً فاذا نهض بك بعيرك » وهي \_ كما ترى \_ غير دالة على ما ادعاه .

وبالجملة فالظاهر هو جواز التلبية من المسجد للماشي والراكب ، وان كان الافضل تأخير التلبية الى الموضع المذكور في صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة ، والرفع بها الى الموضع الآخر .

ومن ما يدل على ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن حفص بن البختري ومعاوية بن همار وعبدالرحمان بن الحجاج والحلي جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) (٢) انه قال . « وان اهللت من المسجد

١١ الوسائل الباب ٤٦ من الاحرام ٠

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٤٦ من الاحرام · وقد ذكرنا في التعليقة (٤) ص ٤١ و٤٢ ما يتعلق بالمورد ، فراجع .

الحرام للحج فان شئت لبيت خلف المقام ، وافضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلي قبل أن تصير الى الابطح » :

ثم انه ينبغي أن يملم أن استحباب الجهر بالتلبية أو وجوبه على القول به أنما هو للرجال خاصة دون النساء :

لما رواه الشيخ عن فعنالة بن ايوب عن من حدثه عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « ان الله وضع عن النساء اربعاً : الجهر بالتلبية ، والسمي بين الصفا والمروة ، ودخول الكعبة ، والاستلام » . وعن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال ; « ليس على النساء جهر بالتلبية » .

الثاني - المشهور ان احرام الاخرس ان يحرك بالتلبية لسانه ، ويعقد بها قلبه ، واضاف في المنتهى والدروس ؛ الاشارة باليد . ونقل عن ابن الجنيد انه يلي عنه غيره ، وعبارته التي نقلها عنه في المختلف هكذا: والاخرس يجزئه تحريك لسانه مع عقده اياها بقلبه . ثم قال ؛ ويلي عن الصبي والاخرس وعن المغمى عليه ، قال في المختلف : وهذا الكلام يشعر بعدم وجوب التلبية عليه وانه تجزئه النيابة .

اقول: والذي وقفت عليه من ما يتعلق بهذه المسألة من الاخبار رواية السكوني عن جعفر (عليه السلام) « ان علياً (عليه السلام) قال: تلبية الاخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسائه واشارته باصبعه ».

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٣٨ من الاحرام.

 <sup>(</sup>٣) فروع الكافي ج ٣ ص ٣١٥ وج ٤ ص ٣٣٥، والوسائل الباب ٥٩ من
 القراءة في الصلاة ، والباب ٣٩ من الاحرام .

ويمكن ان يستدل لما ذكره ابن الجنيد بما رواه في الكافي عرب زرارة (١) : « ارب رجلاً قدم حاجاً لا يحسن ان يلي ، فاستفتى له ابو عبدالله (عليه السلام ) فامر ان يلي عنه » .

ولا ريب أن طريق الاحتياط الجمع بين الامرين ، ليحصل يقين براءة الذمة من التكليف المعلوم ثبوته .

والظاهر ان مراد الاصحاب بعقد القلب بها \_ يعني ؛ تصورها الجمالاً \_ الكناية عن النية والقصد الى التلبية .

الثالث \_ قال العلامة في المختلف ؛ لا خلاف عندنا في وجوب التلبيات الاربع ، ولكن الخلاف في انها ركن ام لا ، فللشيخ قولان ! احدهما انها ليست ركناً ، ذهب اليه في المبسوط والجمل ، وقال في النهاية : « من ترك التلبية متعمدا فلا حبح له » فجعلها ركناً . وبالاول قال السيد المرتفني وابن حمزة وابن البراج ، وبالثاني قال سلار وابن ادريس وابو الصلاح . والاقرب الاول ، لنا : انه مع الاخلال بالتلبية لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف . ولانه ذكر واجب في عبادة افتتحت به فكان ركناً ، كالتكبير في الصلاة . ولما رواه معاوية ابن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (٢) انه قال : « فاذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة \_ يعني ؛ التلبيات والاشعار والتقليد \_ فقد احرم » وتعليق الحكم على الوصف يقتضي عدمه عند عدمه . والاخلال بالاحرام عمداً مبطل اجماعا . احتج الاخرون بان الاصل صحة الحج . والجواب المنع مبطل اجماعا . احتج الاخرون بان الاصل صحة الحج . والجواب المنع

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٥٠٤ ، والوسائل الباب ٣٦ من الاحرام ، والباب ١١ من الحلق والتقصير (٢) الوسائل الباب ١٢ من اقسام الحج

اقول: المراد بالركن عند الاصحاب (رضوان الله عليهم) في باب الحج هو ما يكون تركه مبطلا عمداً لا سهواً ، وبالواجب ما يكون تركه عمداً موجباً للاثم دون الابطال . واستثنى من الركن على هذا التعريف الوقوفان ، فان تركهما مبطل وان كان سهواً .

ثم ان استدلال العلامة (قدس سره) هنا على الابطال بغير الرواية لا يخلو من نظر : اما الدليل الاول فانه جار في الواجب ، وهو لا يقول به . واما الثاني فانه محض قياس على تكبيرة الاحرام كما لايخفى . ويمكن المناقشة ايساً في الرواية المذكورة ونحوها بان غاية ما يدل عليه مفهوم الشرط هو عدم الاحرام ، والخصم لا ينكر ذلك ، والمدعى بطلان الحج ، لانه قائل بصحة الحج مع ترك الاحرام عمداً ، فالزامه بما دلت عليه الرواية من بطلان الاحرام لا معنى له ، وانما المنافي لما ذكره ما يدل على بطلان الحج بذلك ، فالواجب هو الاتيان بدليل يدل على بطلار الحجرام عمداً مبطل اجماعاً » ودعوى الاجماع بقوله ؛ هو الاخلال بالاحرام عمداً مبطل اجماعاً » ينافي ما نقله عن الجماعة المتقدمين القائلين بانه واجب وليس بركن ، والواجب \_ كما عرفت \_ عندهم هو ما لا يبطل الحج بتركه ولو عمداً وانما غايته الاثم ، وسيأتي عندهم هو ما لا يبطل الحج بتركه ولو عمداً وانما غايته الاثم ، وسيأتي ـ ان شاء الله تمالى ـ مزيد تحقيق للمسألة .

الرابع \_ قال ابن الاثير في النهاية ; « لبيك اللهم لبيك » هو من التلبية ، وهي اجابة المنادي ، اي اجابتي لك يا رب ، وهو مأخوذ من « لب بالمكان والب » اذا اقام به ، و« الب على كذا » اذا لم يفارته ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير ، أي اجابة بعد اجابة وهو منصوب على المصدر بعامل لا يظهر ، كأنك قلت : « الب البابآ

بعد الباب » . والتلبية من « لبيك » كالتهليل من « لا إله إلا الله » وقيل : معناه : اتجاهي وقصدي يا رب اليك ، من قولهم : « داري تلب دارك » اي تواجهها . وقيل : معناه : اخلاصي لك ، من قولهم : « حسب لباب » اذا كان خالصاً محضاً . ومنه لب الطعام ولبابه . وقال في القاموس نحو ذلك ، وعن الجوهري انه كان حقه أن يقال : « لبالك » وثنى على معنى التأكيد ، اي البابآ لك بعد الباب ، واقامة بعد اقامة. وقيل : اي اجابة لك يا رب بعد اجابة . وفي كتاب المصياح المنير : اصل « لبيك » لبين لك ، فحذفت النون للاضافة ، قال : وعن يونس انه غير مثنى بل اسم مفرد يتصل بالضمير بمنزلة « على » و « لدى » اذا اتصل به الضمير ، وانكره سيبويه وقال ؛ لو كان مثل «علم » و «لدى » لثبتت الياء مع الضمير وبقيت الالف مع الظاهر . وحكى من كلامهم « لى زيد » بالياء مع الاضافة الى الظاهر ، فثبوت الياء مع الاضافة الى الظاهر يدل على انه ليس مثل «على» و «لدى » انتهى قال في المجمع : ولبأت بالحج تلبية . أصله « لبيت » بغير همز قال|لجوهري: قال الفراء ؛ ربما خرجت بهم فصاحتهم الى أن يهمزوا ما ليس بمهموز. ثم انه قد صرح بمضهم بانه يجوز فتح الهمزة وكسرها من قوله ! « أن الحمد والنعمة ... إلى آخره » وحكى العلامة في المنتهى عرب بعض اهل العربية انه من قال « أن » بفتحها فقد خص ، ومن قال بالكسر فقد عم . ووجهه ظاهر ، فأن الكسر يقتضي تعميم التلبية . وانشاء الحمد مطلقاً ، والفتح يقتضي تخصيص التلبية ، أي لبيك بسبب ان الحمد لك .

الخامس ـ روى الصدوق في كتاب العلل (١) في الصحيح عن عبيدالله ابن علي الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال ؛ « سألته ؛ لم جعلت التلبية ؟ فقال ؛ ان الله (عز وجل) اوحى الى ابراهيم (عليه السلام) ! واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا(٢) فنادى فاجيب من كل فج يلبون » .

وروى في كتاب من لا يحضره الفقيه (٣) حديثاً طويلاً يتصمن مناجاة الله ( عز وجل ) لموسى ( عليه السلام ) قال في آخره ؛ فقال الله ( عز وجل ) ; يا موسى اما علمت ان فضل امة محمد ( صلى الله عليه وآله ) على جميع الخلق ، فقال موسى ( عليه السلام ) ؛ يا رب ليتني كنت أراهم ، فاوحى الله ( جل جلاله ) اليه يا موسى انك لن تراهم فليس هذا اوان ظهورهم ، ولكن سوف تراهم في جنات عدن والفردوس بحضرة محمد ( صلى الله عليه وآله ) في نعيمها يتقلبون وفي خيراقها يتنعمون ، افتحب أن اسمعك كلامهم ؟ فقال نا نعم يا إلهي ، قال الله (عز وجل ) ؛ قم بين يدي واشدد مثزرك قيام المبد الذليل بين يدي الملك الجليل ، فغمل ذلك موسى ( عليه السلام) فنادى ربنا ( عز وجل ) ؛ يا امسة محمد ، فاجابوه كلهم - وهم في اصلاب آبائهم وارحام امهاتهم - ؛ « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك نجمل الله ( عز وجل ) تلك الإجابة شعار الحج ،

اقول ؛ وفي هذا الخبر ما يويد ما قدمناه من دخول « أن الحمد ...

<sup>(</sup>١) ص ٤١٦ ، والوسائل الباب ٣٦ من الاحرام .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ، الآية ٢٧

 <sup>(</sup>٣) ج ٢ ص ٢١١ و٢١٢ ، والوسائل الباب ٤٠ من الاحرام

الى أخره » في التلبية الواجبة .

وفي أخر صحيحة معاوية بن عمار المتقدم ذكرها (١) : «واول من لي ابراهيم (عليه السلام) قال : ان الله (عز وجل) يدعوكم الى ان تحجوا بيته ، فاجابوه بالتلبية ، فلم يبق احد اخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا اجاب بالتلبية » .

## فائلة

روى الصدوق في من لا يعصره الفقيه (٢) قال : «روى ان ابراهيم (عليه السلام) لما قصى مناسكه ... ثم ساق الخبر الى ان قال ! فلما هم ببنائه قعد على كل ركن ثم نادى : «هلم الى الحبج » فلو ناداهم «هلموا الى الحبج » لم يحبج إلا من كان يومئذ انسياً مخلوفاً، ولكنه نادى! «هلم الى الحبج » فلمي الناس في اصلاب الرجال وارحام النساء : «لبيك داعي الله لبيك داعي الله » فمن لمي مرة حبج حجة ، ومن لمي عشراً حبج عشر حجج ، ومن لم ياب لم يحبج ... الحديث » .

قال المحقق الكاشاني في الوافي: بيان: « هلم الى الحبج » نادى جنس الانس بلفظ المفرد ، ولذا عم نداؤه الموجودين والمعدومين ، ولو نادى الافراد بلفظ الجمع لم يشمل المعدومين بل اختص بالموجودين ، وذلك لار. حقيقة الانسان موجودة بوجود فرد ما وتشمل جميع الافراد وجدت او لم توجد . واما الفرد الخاص منه فلا يصير فرداً خاصاً

<sup>(</sup>١) الوسائل الياب ٤٠ من الاحرام

<sup>(</sup>٢) ج ٢ ص ١٤٩ ، و١٠٥ ، والباب ١ من وجوب الحج وشرائطه ، والباب ١ من مقدمات الطواف وما يتبعها ، والوافي باب (حج ابراهيم واسماعيل ) .

جزئياً منه ما لم يوجد . وهذا من لطائف المعاني نطق به الامام لمن وفق لفهمه . انتهى .

وقال الغاضل المحدث السيد نعمة الله الجزائري الوجه ان المقام ظاهراً يقتضى صيغة الجمع ، فالمدول عنه الى الافراد لابد له من نكتة وعلة تناسبه ، وليست إلا ارادة استغراق جميع الافراد من شهد ومن غاب ، على ان اهل البلاغة ذكروا ان استغراق الفرد اشمل من استغراق الجمع ، ونص عليه العلامــة الزيخشرى في مواضع من الكشاف ، انتهى .

وقال شيخنا ابو الحسن الشيخ سليمان بن هبدالله البحراني في كتابه ازهار الرياض! سئلت عن هذا الخبر قديماً فكتبت في الجواب! لعل مراده ـ والله اعلم بمراد اوليائه ـ ان الخطاب بصيغة الجمع يتناول الموجودين وتناوله لغيرهم انما هو بدليل من خارج من اجماع او غيره ، كما تقرر في الاصول مستوفى ، والمخالف فيه الحنابلة خاصة ، واطبق الكل على فساده ، وصيغة « هلموا » من هذا القبيل . فاما صيغة « هلم » فانه يمكن ان يجعل من قبيل الخطاب العام ، كما تقرر في المعاني والبيان قد يترك الخطاب من المعين الى غير المعين قصداً للعموم وارادة كل من يصلح لذلك ، وجعلوا منه قوله تعال إ ولو ترى إذ وقفوا (١)ونحوه ، فكأنه يصلح لغير الموجودين ليمناً ، فيدخلور .. بعد اتصافهم بالوجود والكمال ، وحينئذ فحاصله ان العدول من « هلموا » الى « هلم » لذلك فان صيغة « هلم » تصلح للمذكر والمؤنث ، والمفرد والمثني والجمع ، بالاعتبار المذكور ، ولغير الموجود بالتقريب السابق ، فيدخل بعد كماله ووجوده

<sup>(</sup>١) سورة الانعام، الآية ٢٧.

بخلاف « هلموا » ، ومعنى « لم يحج يومئذ إلا منكان انسياً مخلوقاً » لم يحج إلا من كان مخلوقاً من الانس ، لانهم المقصودون بالخطاب المذكور دون غيرهم ، هذا ما ظهر لي فتأمل ، انتهى .

اقول: اما صحة اطلاق « هلم » على المذكر والمؤنث، والمفرد والمثنى والجمع، فهي لفة الحجاز، وبها نول القرآر. العزيز، كقوله تعالى: والقائلين لاخوانهم هلم الينا (۱) واما اهل نجد وهم بنو تميم فيلحقون بها الصمائر كفيرها من الصيغ فيقولون ؛ « هلموا وهلمي وهلما » واما تناولها في الخبر للموجودين والمعدومين فقد نقل الشيخ فخر الدين بن طريح في كتاب مجمع البحرين، قال ؛ وقيل الفظ « هلم » خطاب لمئن يصلح ان يجيب وان لم يكن حاضراً، ولفظ « هلموا » موضوع للموجودين الحاضرين، ويفسره الحديث ؛ « هلم الى الحج » ... ثم ساق المخبر ، وبذلك يزول الإشكال ويستغنى عن هذه التكلفات البعيدة والتمحلات الشديدة ، قانه متى كان هذا اللفظ موضوعاً في اللغة لذلك فلا اشكال، ويخرج الخبر شاهداً عليه .

السادس \_ قد عرفت من ما حققناه آنفاً ان الاحرام الموجب للكفارات \_ بغمل ما لا يجوز للمحرم فعله \_ إنماهو عبارة عن التلبية او الاشعار او التقليد ، فان ايها فعل حرم عليه ما يحرم على المحرم وترتبت الكفارات على المخالفة . وعلى هذا فلو عقد نية الاحرام ولبس ثوبيه ولم يأت بشيء مر. التلبية متى كان متمتماً او مفردا ، ولا بها ولا باشعار ولا تقليد متى كان قارناً ، وفعل ما لا يجوز للمحرم فعله ، فانه

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب، الآية ١٨ .

لا يلزمه كفارة ، ولا يبطل ما فعله سابقاً ، ولا يحتاج الى تجديد نية اخرى .

وعلى ذلك تدل الاخبار الكثيرة ؛ منها .. ما تقدم (١) من صحيحة معاوية بن عمار ، وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، وصحيحته الثانية في المسألة الاولى .

ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليهما السلام) (٢) « في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة ، وعقد الاحرام واهل بالحج ، ثم مسطيباً او صاد صيداً او واقع اهله ؟ قال ؛ ليس عليه شيء ما لم يلب » .

وما رواه في الكاني في الصحيح عن النضر بن سويد عن بمض اصحابنا (٣) قال : « كتبت الى ابي ابراهيم (عليه السلام) : رجل دخل مسجد الشجرة فصلى واحرم ثم خرج من المسجد ، فبدا له قبل ان يلبي ان ينقض ذلك بمواقعة النساء ، أله ذلك ؟ فكتب : نعم ، ولا بأس به » وبمضمونها رواية زياد بن مروان المروية في الكاني (٤) .

وما رواه في الكاني في الصحيح هن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن على بن عبدالعزيز (٥) قال : «اغتسل ابو عبدالله (عليه السلام)

<sup>(</sup>١) ص ٤١ و٤٢

<sup>(</sup>۲) الفروع ج ٤ ص ٣٣٠، والتهذيب ج ٥ ص ٨١، والوسائل الباب ١٤ من الاحرام، والباب ١١ من تروك الاحرام

 <sup>(</sup>٣) و(٤) الفروع ج ٤ ص ٣٣١ · والوسائل الباب ١٤ من الاحرام ،
 والواني باب ( ما يجوز فعله بعد التهيؤ وقبل التلبية وما لا يجوز )

<sup>(</sup>٥) الفروع ج ٤ ص ٣٣٠ ، والوسائل الباب ١٤ من الاحرام .

للاحرام، ثم دخل مسجد الشجرة فصلى ، ثم خرج الى الغلمان فقال : ها توا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله » .

وما رواه في الفقيه في الصحيح عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) « في من عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على المله قبل ان يلبي ؟ قال : ليس عليه شيء » .

قال الشيخ (٢) بعد ذكر جملة من هذه الاخبار! المعنى في هذه الاحاديث ان من اغتسل للاحرام ، وصلى ، وقال ما اراد من القول بعد الصلاة ، لم يكن في الحقيقة عرما ، وإنما يكون عاقداً للحج والعمرة وانما يدخل في ان يكور. عرما اذا لي . ثم حكى عن موسى عن صفوان عن معاوية بن عمار وغيره عن روى عنه صفوان هذه الاخبار ان الاخبار مستفيضة عن ابي جعفر وابي عبدالله (عليهما السلام) (٣) ؛ ان من صلى ، وقال الذي يريد ان يقول ، وفرض الحج او العمرة على نفسه وعقدهما ، فله ان يفمل ما شاء ما لم يلب ، فاذا اتم عقد احرامه بالتلبية او الاشعار او التقليد ، نقد حرم عليه الصيد وغيره ، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم . انتهى ملخصاً من كلامه الطويل الذيل في فعله ما يجب على المحرم . انتهى ملخصاً من كلامه الطويل الذيل انه لا يجب استثناف نية الاحرام بعد ذلك بل يكفى الاتيان بالتلبية وعلى هذا فيكون المنوي عند عقد الاحرام اجتناب ما يجب على المحرم الجتناب ما يجب على المحرم البتناف وعلى هذا فيكون المنوي عند عقد الاحرام اجتناب ما يجب على المحرم البتناف وعلى هذا فيكون المنوي عند عقد الاحرام اجتناب ما يجب على المحرم البتناف النية قبل التلبية والحال هذه . ويدل عليه ما رواه الكايني عن النضر بن النائية قبل التابية والحال هذه . ويدل عليه ما رواه الكايني عن النضر بن النائية قبل التالية قبل التابية والحال هذه . ويدل عليه ما رواه الكايني عن النضر بن

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل الباب ١٤ من الاحرام .

<sup>(</sup>۲) التهذيب ج ٥ ص ٨٣

سويد عن بعض اصحابه . . . ثم ساق الرواية المتقدمة . ثم قال : لكن الرواية ضعيفة بالارسال . ولا ريب ان استئناف النية اولى واحوط . انتهى .

اقول ! فيه اولا ! ان النية التي اوجبوها في عقد الاحرام \_ كما قدمنا نقله عنهم في صدر المقصد \_ إنما هي عبارة عن القصد الى امور اربعة ! ما يحرم به من حج او عمرة ، ونوعه من تمتع او احد قسيميه ، وصفته من وجوب او ندب ، وما يحرم له من حجة الاسلام او غيرها . ولم يمتبروا فيها قصد ما يجب اجتنابه على المحرم ، وانما هــــذا امر لازم لذلك ومترتب عليه متى اضاف التلبية الى ما فمله اولا . ومن ثم انه لا تحصل المنافاة للنية بما يفعله من هذه الاشياء المذكورة في الاخبار . وبذلك يظهر لك ما في قوله ! « وعلى هــــذا فيكون المنوى ... الى آخره » .

وثانياً ؛ اني لا اعرف لهذه الرواية وجه دلالة على ما ذكره من وجوب استئناف النية ، حتى انه يستدل بها للمرتضى على ما نقله عنه ، بل سبيلها سبيل الروايات المتقدمة .

وثالثاً! اني لا اعرف وجهاً لهذه الاولوية والاحتياط الذي ذكره في استثناف النية ، معما عرفت من ما قدمناه من الاخبار المستفيضة المتفقة الدلالة على صحة الاحرام بذلك ، من غير تعرض ولو بالاشارة الى ماذكره من استثناف النية .

واما ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن احمد بن يحيى عرب محمد بن عيسى عن احمد بن محمد (١) ـ قال أ « سمعت ابي يقول في

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٤ من الاحرام. وارجع الى الاستدراكات

رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع اهله قبل ان يهل بالاحرام قال : عليه دم » \_ فهو خبر شاذ لا يبلغ قوة في معارضة الاخبار المتقدمة . وقد حمله الشيخ على من لم يجهر بالتلبية وان كان قد لي في ما يينه وبين نفسه . واحتمل في الاستبصار حمله على الاستحباب ايعنا الثالث \_ لبس ثوبي الاحرام للرجل ، ووجوبه اتفاقي بين الاصحاب قال في المنتهى : انالا نعلم فيه خلافاً .

وتدل عليه الاخبار: منها \_ قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية ابن عمار(١) أ « اذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق، او الى وقت من هذه المواقيت \_ وانت تريد الاحرام \_ فانتف ابطيك ... الى ان قال أ واغتسل، والبس ثوبيك ... الحديث » .

وفى صحيحة معاوية بن وهب (٢) قال : « سألت ابا عبدالله (عليه السلام ) ـ ونحن بالمدينة ـ عن التهيؤ للاحرام . فقال : اطل بالمدينة ، وتجهز بكل ما تريد ، وان شئت استمتعت بقميصك ، حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء ، وتلبس ثوبيك ، ان شاء الله » .

وفي صحيحة هشام بن سالم (٣) قال : « ارسلنا الى ابي عبد الله

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٣٢٦ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٠٠ ، والوسائل الباب ٢ و١٥ من الاحرام .

 <sup>(</sup>٢) روى الشيخ في التهذيب ج ٥ ص ٦٢ و٦٤ هذه الرواية بطريقين ،
 واللفظ يختلف فيهما ، واوردهما في الوسائل في الباب ٧ من الإحرام
 برقم (١) و (٣) ٠

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٣٢٨ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٠١ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٦ وص ٣٠٣ ، والوسائل الباب ٨ من الاحرام ، والباب ٣٠ من تروك الاحرام

(عليه السلام) - ونحن جماعة بالمدينة - انا نريد ان نودعك ، فارسل الينا ابو عبدالله (عليه السلام) : ان اغتسلوا بالمدينة ، فاني اخاف ان يعز عليكم الماء بذى الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة ، والبسوا ثيا بكم التي تحرمون فيها ، ثم تعالوا فرادى او مثانى ... الحديث » .

الى غير ذلك من الاخبار .

والمستفاد من الروايات المذكورة ان اللبس قبل عقد الاحرام ، بل هو من جملة الاشياء التي يتهيأ بها للاحرام ، قال العلامة في المنتهى ؛ فاذا اراد الاحرام وجب عليه نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام ، يأتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ، وقال ابن الجنيد : ولا ينعقد الاحرام بالميقات إلا بعد الفسل والتجرد .

وينيه عليه ايضاً ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (١) قال : « لا تلبس - وأنت تريد الاحرام \_ ثوباً تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك ازار ، ولا الحفين إلا أن لا يكون لك نعلان » .

بقى الكلام في انه هل اللبس من شرائط صحة الاحرام ؟ حق لو احرم عادياً او لابساً مخيطاً لم ينعقد احرامه ، ام ينعقد احرامه وان اثم تنظر فيه الشهيد في الدروس ، ونسب الثاني الم ظاهر الاصحاب ، حيث قال ؛ وظاهر الاصحاب انعقاده ، حيث قالوا ؛ لو احرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ، ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه واخراجه من تحته كما هو مروي ، انتهى .

واشار بالرواية الى ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٦٦ و٧٠ ، والوسائل الباب ٣٥ من تروك الإحرام

وغير واحد عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) « في رجل احرم وعليه قميصه ؟ فقال : ينزعه ولا يشقه . وان كان لبسه بعد ما احرم شقه واخرجه من ما يلي رجليه » .

وقال السيد السند في المدارك : ولو اخل باللبس ابتداء فقد ذكر جمع من الاصحاب انه لا يبطل احرامه وان اثم . وهو حسن ، انتهى . اقول : والذي وقفت عليه من الاخبار \_ زيادة على الصحيحة المذكورة \_ ما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان عن خالد بن محمد الاصم (٢) قال ؛ « دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم ، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء ، فاقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان الطواف وعليه قميص وكساء ، فاقبل الناس عليه يشقونه ، فقال : صلباً ، فرءاه ابو عبدالله (عليه السلام ) وهم يعالجون قميصه يشقونه ، فقال : له ؛ كيف صنعت ؟ فقال ؛ أحرمت هكذا في قميصى وكسائي . فقال ؛ انزعه من رأسك ، ليس ينزع هذا من رجليه ، إنما جهل ، فاتاه غير ذلك فسأله فقال ؛ ما تقول في رجل احرم في قميصه ؟ قال : ينزعه من رأسه » .

وما رواه الشيخ عن عبد الصمد بن بشير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (٣) قال ؛ « جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد الحرام وهو يلبي وعليه قميصه ، فوثب اليه اناس من اصحاب ابي حنيفة فقالوا: شتى قميصك واخرجه من رجليك ، فان عليك بدنة ، وعليك الحج من قابل ، وحجك فاسد . فطلع ابو عبد الله (عايه السلام) فقام على باب

 <sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٤٥ من تروك الاحرام .

 <sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٧٢ ، والوسائل الباب ٤٥ من تروك الاحرام ،
 والواني باب ( المحرم يلبس ما لا ينهني له ) .

المسجد، فكبر واستقبل الكعبة، فدنا الرجل من ابي عبد الله (عليه السلام) وهو ينتف شعره وبصرب وجهه، فقال له ابو عبدالله (عليه السلام)؛ اسكن يا عبد الله . فلما كلمه ـ وكان الرجل اعجمياً ـ فقال ابو عبدالله (عليه السلام)؛ ما تقول ؟ قال ؛ كنت رجلاً اعمل يبدي ، فاجتمعت لي نفقة ، فجئت احج لم اسأل احداً عن شيء، فافتوني هؤلاء ان اشق قميصي وانزعه من قبل رجلي ، وان حجي فاسد ، وان علي بدنة . فقال له ؛ متى لبست قميصك ، ابعد ما لبيت الم قبل ؟ قال ؛ قبل الله ، فانه ليس عليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل ، أي رجل ركب المرا بجهالة فلا شيء عليه . طف بالبيت سبعاً ، وصل وكعتين المرا بجهالة فلا شيء عليه السلام) واسع بين الصفا والمروة ، وقصر من شعرك ، فاذا كان يوم التروية ، فاغتسل واهل بالحج ، واصنع كما يسمنع الناس » .

اقول ؛ ظاهر هذين الخبرين ان لبس الثوب قبل الاحرام والاحرام فيه انما كان عن جهل ، وانه معذور في ذلك لمكان الجهل ، وصحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة وان كانت مطلقة إلا انه يمكن حمل اطلاقها على الخبرين ، وحينئذ فيشكل الحكم بالصحة في من تعمد الاحرام في المخيط عالماً بالحكم ، إلا انه قد تقدم من الاخبار ما يدل على ان الاحرام إنما هو عبارة عن التلبية واخويها ، فترك الثوبين لا يضربه ولا يبطله . انما هو عبارة عن التلبية واخويها ، فترك الثوبين لا يضربه ولا يبطله . فهم يكون الاحرام فيهما (۱) تعمداً موجباً للاثم ، والظاهر سقوطه (۱) هكذا وردت العبارة في النسخة المطبوعة والمخطوطة ، والظاهر سقوط كلمة « ترك » من العبارة ، والصحيح هكذا : « تعم يكون ترك الاحرام فيهما تعمداً موجباً للاثم» .

بالجهل حينئذ هو المؤاخذة والمعاقبة على ذلك .

ثم انه من ما يدل على وجوب الشق والاخراج من الرجلين اذا كان اللبس بعد الاحرام ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال ؟ « اذا لبست قميصاً وانت عرم فشقه واخرجه من تحت قدميك ».

وما رواه في الكافي في الصحيح \_ او الحسن على المشهور \_ عن معاوية بن عمار ايضاً عن الهي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال . « ان لبست ثوباً في احرامك لا يصلح لك لبسه فلب واعد غسلك . وان لبست تفيصاً فشقه واخرجه من تحت قدميك » .

وتحقيق القول في المقام يتوقف على بيان مسائل ؛

الاولى \_ ظاهر الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) الاتفاق على انه يتزر باحد الثوبين ، واما الآخر فهل يتردى به او يتخير بين ان يتردى به او يتخير بين ان يتردى به او يتوشح ؟ قولان ، وبالاول صرح العلامة في المنتهى والتذكرة ، وبالثاني الشهيدان في الدروس والمسالك والروضة ، وقبلهما الشيخان في المقتمة والمبسوط ، والتوشح تغطية احد المنكبين والارتداء تفطيتهما معا . وبه صرح في المسالك والروضة ، وذكر ابن حمزة في الوسيلة انه لابد في الازار من كونه ساتراً لما بين السرة والركبة ، وبذلك صرح في المسالك ايضا .

والذي صرح به اهل اللغة في معنى التوشح هو انه عبارة عن ادخال الثوب تحت اليد اليمنى والقاء طرفيه على المنكب الايسر . قال في المغرب أ توشح الرجل ، وهو ان يدخل ثوبه تحت يده اليمنى ويلقيه

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٤٥ من تروك الاحرام.

على منكبه الايسر ، كما يفعل المحرم . وكذلك الرجل يتوشح بحمائل سيفه ، فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى فتكون اليمنى مكشوفة . وقال في كتاب المصباح المنير ؛ وتوشح بثوبه ، وهو أن يدخله تحت أبطه الايسر ، كما يفعله المحرم .

والذي وقفت عليه من الاخبار في المقام صحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة في كيفية التلبيات الاربع (١) وفيها : « والتجرد في ازار ورداء ، او ازار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء » وفي رواية محمد بن مسلم (٢) : « يلبس المحرم القباء اذا لم يكن له رداء » وفي صحيحة معاوية بن عمار (٣) : « ولا سراويل إلا أن يكون له ازار » .

والمستفاد من هذه الاخبار ان الثوبين احدهما ازار والآخر رداء ، ومن الظاهر ان الذي جرت به العادة في لبسهما هو شد الازار من السرة ووضعالرداء على المنكبين ، والظاهر انه في حال الاحرام كذلك ايضاً . فالقول بالتوشح بالرداء \_ كما ذكروه \_ لا اعرف له وجهاً . وبجرد ذكر اهل اللغة \_ في بيان التوشح انه كما يفعل المحرم \_ لا يصلح دليلا ، إذ لعله مخصوص بمذهب المخالفين المصرحين بذلك (٤) وقال في المدارك: لعله مخصوص بمذهب المخالفين المصرحين بذلك (٤) وقال في المدارك: ويعتبر في الازار ستر ما بين السرة والركبة ، وفي الرداء كونه من ما يستر المنكبين ، ويمكن الرجوع فيه الى العرف ، ولا يعتبر في وضعه كيفية

<sup>(</sup>١) ص ٥٨ ، والوسائل الباب ٢ من اقسام الحيم .

<sup>(</sup>٢) الفقيه ج ٢ ص ٢١٨ ، والوسائل الباب ٤٤ من تروك الإحرام

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب٣٥ من تروك الاحرام رقم (١) واللفظ فيها بنحو الخطاب.

<sup>(</sup>٤) العناية فيشرح الهداية على هامشفتح القدير ج٢ ص ١٣٥ ، وحاشية البحر الرائق لمحمد عابدين الحنفي ج٢ ص ٣٢٠ .

مخصوصة . وظاهره جواز الاتشاح كما تقدم . وبالجملة فالواجب حمل اطلاق الاخبار المذكورة على ما جرت به العادة من لبس الثوبين المذكورين . وبه يظهر قوة القول الاول .

الثانية \_ قد صرح الاصحاب بانه لا يجوز الاحرام في ما لا يجوز لبسه في الصلاة ، ومقتضى ذلك عدم جوازه في الحرير المحض ، والنجس بنجاسة غير معفو عنها في الصلاة ، وما يحكى الصورة ، وجلد غير المأكول .

ويمكن ان يستدل على ذلك بمغهوم قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز (١): « كل ثوب تصلي فيه فلا بأس ان تحرم فيه » فان كلا من الاشياء المعدودة من ما في الصلاة فيه البأس . بل ربما يفهم من الرواية المذكورة عدم الاحرام في الجلد وان كان من مأكول اللحم ، لعدم صدق الثوب عليه عرفاً .

واطلاق كلام الاصحاب يقتضي عدم الاحرام في ما يحكي العورة ازارا كان او رداء . وجزم الشهيد في الدروس بالمنع من الازار الحاكي ، وجعل اعتبار ذلك في الرداء احوط . والاقرب عدم اعتباره فيه ، حيث انه تجوز الصلاة فيه وان كان حاكياً ،

ويدل على وجوب الطهارة في الثوبين \_ زيادة على ما تقدم \_ ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة . قال : لا يلبسه حتى يفسله . واحرامه تام » .

<sup>(</sup>١) الوسائل الياب ٢٧ من الأحرام ٠

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣٧ من تروك الاحرام .

قال في المدارك : ومقتضى الرواية عدم جواز لبس النجس حال الاحرام مطلقاً . ويمكن حمله على ابتداء اللبس ، إذ من المستبعد وجوب الازالة عن الثوب دون البدن . إلا أن يقال بوجوب اذالتها عن البدن أيضاً للاحرام . ولم أقف على مصرح به ، وأن كان الاحتياط يقتضى ذلك . انتهى . وهو جيد .

ومن ما يؤيد ذلك ايضاً ما رواه الكليني في الحسن او الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (١) قال ؛ « سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي احرم فيها وغيرها . قال ؛ لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة » .

اقول ؛ ظاهر هذه الرواية موافق لظاهر الصحيحة المتقدمة في اشتراط استدامة طهارة ثوبي الاحرام، وعدم جواز لبس النجس حال الاحرام ولا يبعد القول به وان لم يتنبه له الاصحاب في المقام .

الثالثة \_ اختلف الاصحاب (رصوان الله عليهم) في جواز احرام النساء في الحرير المحض ، فنقل عن الشيخ المفيد في كتاب احكام النساء ، وابن ادريس ، وجمع من الاصحاب ؛ الجواز ، وهو المشهور بين المتأخرين واليه مال في المدارك والذخيرة ، وعن الشيخ وابن الجنيد ؛ القول بالمنع ، وبه صرح الشيخ المفيد في المقنمة ، والشهيد في الدروس .

واستدل على القول الاول بصحيحة يعقوب بن شعيب (٢) قال : «قلت لابي عبد الله (عليه السلام) : المرأة تلبس القميص تزره عليها؟

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٣٤٠ و ٣٤١ ، والوسائل الباب ٣٠ من الاحرام ، والباب ٣٧ من تروك الاحرام .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣٣ من الاحرام

وتلبس الحرير والحز والديباج ؟ فقال ؛ نعم لا بأس به » .

وصحيحة حرير المتقدمة (١) الدالة على ان كل ثوب يصلى فيه فلا بأس ان يحرم فيه . والحرير من ما يجوز للنساء الصلاة فيه .

ورواية النضر بن سويد عن ابي الحسن (عليه السلام) (٢) قال: « سألته عن المرأة المحرمة اي شيء تلبس من الثياب ؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ... الى ان قال: ولا بأس بالعلم في الثوب ... الحديث » .

والذي يدل على المنع صريحاً صحيحة العيص بن القاسم (٢) قال : «قال ابو عبدالله (عليه السلام) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت مر الثياب غير الحرير والقفازين ، وكره النقاب » .

وما رواه الكليني عرب داود بن الحصين عن ابي عيينة (٤) قال ! « سألت ابا عبد الله (عليه السلام ) ؛ ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة ؟ قال ؛ الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير . قلت : تلبس الحز ؟ قال ، نعم . قلت ؛ فان سداه ابريسم وهو حرير ؟ قال ؛ ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس » ورواه الشيخ في التهذيب عرب

<sup>(</sup>۱) ص ۸۱

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣٣منالاحرام ، والباب ٣٩ و٤٩ من تروك الاحرام والمديث ينتهي بقوله (ع): « ولا بأس بالعلم في الثوب» فكلمة « ١٠٠٠ الحديث» لعلما زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٣٤٤ ، والتهذيب ج ٥ ص ٧٣ و٧٤ ، والوسائل الباب ٣٣ من الاحرام ، والباب ٤٨ من تروك الاحرام .

<sup>(</sup>٤) الغروع ج ٤ ص ٣٤٥ ، والوسائل الباب ٣٣ من الاحرام .

داود بن الحصين (١) .

وما رواه ايضاً في الموثق عن اسماعيل بن الفضل (٢) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوباً حريراً وهي محرمة ؟ قال : لا ، ولها ان تلبسه في غير احرامها » .

وفي الموثق عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال : « النساء تلبسن الحرير والديباج إلا في الاحرام » وروى الشيخ في التهذيب عن مسمع عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤) في حديث قال فيه : « فاما المرأة فانها يلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض والقفازين » .

وروى ابن ادريس في مستطرفات السرائر من كتاب نوادر احمد ابن محمد بن ابي نصر عن جميل (٥) « انه سأل ابا عبدالله (عليه

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٧٥ ، والوسائل الباب ٣٣ من الاحرام .

 <sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٣٤٦، والوسائل الباب ٣٣ من الاحرام.

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٦ من لباس المصلى

<sup>(</sup>٤) لم اجد حديثاً لمسمع بهذا المضمون في كتب الحديث ، وقد روى الهيخ في التهذيب ج ٥ ص ٧٧ عن مسمع حديثاً في نسيان الحلق أو التقصير وفي لبس المحرم الخاتم ، ثم قال الشيخ ؛ فاما المرأة فانها تلبس مر الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض والقفازين ، ولا تلبس حلياً تترين به ، ولا تلبس الثياب المصبوغة المفدمة ، ثم ذكر الروايات الواردة في ذلك . والظاهر ان منشأ نسبة هذا اللفظ الى مسمع هو تخيل ان كلام الشيخ جزء من حديث مسمع .

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ٣٣ من الاحرام

السلام ) . . . الى ان قال ؛ وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال ؛ لا » والحديث \_ كما ترى \_ صحيح .

واصحابنا ( رضوان الله عليهم ) لم ينقلوا من هذه الروايات إلا القليل وهو ما حضرهم . واجابوا عنه بالحمل على الكراهة وترك الافضل جمعاً .

وايد هذا الحمل الفاضل الخراساني في الذخيرة بجملة من الاخبار الدالة على ذلك !

مثل ما رواه الصدوق في الصحيخ عن عبيدالله الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والحرر وليس يكره إلا الحرير المحض » .

وعن سماعه في الموثق عن الصادق (عليه السلام) (٢) قال: «سألته عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: لا يصلح ان تلبس حريرًا محضاً لا خلط فيه ، فاما الخز والعلم في الثوب فلا بأس ان تلبسه وهي محرمة ... وتلبس الخز ، اما انهم يقولون ان في الخز حريرًا. وإنما يكره الحرير المبهم » .

وعن ابي بصير المرادي (٣) « سأله عن القر تلبسه المرأة في الاحرام ؟ قال : لا بأس ، إنما يكره الحرير المبهم » .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣٣ من الاحرام •

<sup>(</sup>٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٠ ، والوسائل الباب ٣٣ من الاحرام ، وليس فيه توجيه السؤال بالنحو الذي ذكره ( قدس سره ) .

<sup>(</sup>٣) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٠ ، والوسائل الباب ٣٣ من الاحرام ، والمسؤل هو ابر عبدالله (ع) .

وروى الكليني في الموثق عن سماعة عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال ؛ «لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فاما في الحر والبرد فلا بأس » .

وفى الصحيح عن ابي الحسن الاحمسي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : «سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير، تحرم فيها المرأة ؟ قال : نعم، إنما يكره ذلك اذا كان سداه ولحمته جميعاً حريراً ... الحديث » .

وانت خبير بان استعمال لفظ الكراهة في الاخبار بمعنى التحريم وكذا لفظ: «لا ينبغي » من ما لا يكاد يعد ولا يحصى كثرة ، وقد حققنا في غير موضع من زبرنا ومؤلفاتنا ان هذين اللفظين ونحوهما من لفظ «لا احب » ولفظ «الوجوب والسنة » ونحوها من ما قد وقع استعمالها في الاخبار في المعنيين استعمالاً شائعاً لا يمكن الحمل على احدهما إلا مع القريئة الصارفة عن المعنى الآخر .

وقد ساعدنا السيد السند في المدارك على ما ذكرناه في الاخبار المسرحة بالكراهة ، فقال \_ بعد احتمال الجمع بين الاخبار بحمل النهي على الكراهة ، والاستدلال بصحيحة الحلبي \_ ما لفظه ؛ لكن في حمل الكراهة الواقعة في الروايات على المعنى المتعارف نظر تقدم تقريره مراراً . انتهى ، وهو اشارة الى ما ذكرناه من استعمال الكراهة في التحريم استعمالاً شائعاً .

وحينئذ فيرجع الكلام الى الروايات المتقدمة والنظر في الترجيح

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٦ من لباس المصلي.

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣٣ من الاحرام .

بينها ، فان الروايات الاولى من ما استدل بها على الجواز ، والروايات الاخيرة ظاهرة في التحريم .

وهو الاظهر عندي في المسألة ( اما اولاً )؛ فلأن روايات التحريم اكثر فنرجم بالكثرة .

وبذلك صرح ايضاً في المدارك، فانه احتمل في الجمع بين الاخبار (اولاً) بحمل النهي على الكراهية ، ثم رده بما قدمنا نقله عنه ، و (ثانياً) بحمل الاخبار المبيحة على ان المراد بالحرير غير المحض واستشهد برواية داود بن الحصين المتقدمة ، ثم طعن فيها بضعف السند وانت خبير بانه مع الاغماض عن المناقشة في هذا الطعن كما قدمناه مراراً ، فان الرواية المذكورة معتضدة بجملة من الروايات التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما ، فيتعين حملها البتة على ما ذكرناه .

واما صحيحة حريز باعتبار دلالتها على ان كل ثوب يصلى فيه يجوز الاحرام فيه ، فان فيه إنه وان كان المشهور هو جواز صلاة النساء في الحرير المحين ، ولم ينقلوا الخلاف في ذلك إلا عن الصدوق ، إلا ان ما ذهب اليه الصدوق معتضد بجملة من الروايات ايضاً ، وقوله لا يخلو من القوة .

ومن ما يدل عليه ما رواه في الخصال (١) عن جابر الجمفي عرب (١) ج ٢ ص١٤٢ ، والوسائل الباب ١٦ من لباس المصلي ، والباب ١٢٣ من مقدمات النكاح

ابي جعفر (عليه السلام) قال: «يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة واحرام » ·

ورواية زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) (١) قال : « سمعته ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط ... إلى أن قال ؛ وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء » .

واما رواية النضر بن سويد فيقيد اطلاقها بما صرحت به الروايات الاخر ، ويستثنى الحرير كما استثنته تلك الاخبار ، ومن هنا تحصل القرينة الدالة على حمل « الكرامة » ولفظ « لا ينبغي » في الاخبار المتقدمة على التحريم ، وتنتظم تلك الاخبار في اخبار التحريم . ويعصده رواية زرارة المذكورة ، فانه \_ بعد ان نقل عن الامام (عليه السلام) انه سمعه ينهى عن لباس الحرير، للرجال والنساء الدال على التحريم عملاً بحقيقة النهي ـ قال في آخر الرواية ؛ « وإنما يكره الحرير المحض » فعبر عن التحريم الذي ذكره في صدر الرواية بالكراهة ·

وبالجملة فالاظهر عندي هو القول بالتحريم ، ولا سيما مع اعتضاده بالاحتياط وحصرل يقين البراءة .

الرابعة ــ المعروف من مذهب الاصحاب جواز لبس المخيط للنساء حتى قال العلامة في التذكرة. انه مجمع عليه بين الاصحاب. وقال في المنتهى ؛ يجوز للمرأة لبس المخيط اجماعاً ، لانها عورة وايست كالرجال . ولا نعلم فيه خلافاً إلا قولاً شاذاً للشيخ لا اعتداد به . انتهى.

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٢ ص ٣٦٧، والوسائل الباب ١٣ و١٦ من لباس المصلى

والظاهر انه اشارة الى ما ذكره الشيخ في النهاية (١) حيث قال نا ويحرم على المرأة في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل، ويحل لها جميع ما يحل له . ثم قال بعد ذلك ؛ وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء ، والاصل ما قدمناه . فاما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال . انتهى .

والظاهر هو القول المشهور ، لما عرفت من تصريح صحيحة يعقوب ابن شعيب بان المرأة تلبس القميص تزره عليها . والروايات التي بعدها من انها تلبس ما شاءك إلا ما استثنى .

واما ما يدل على جواز لبس السراويل لهن فهو ما رواه الصدوق في الصحيح عن محمد الحلبي (٢) « انه سأل ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة اذا احرمت ، أتلبس السراويل ؟ قال ؛ نعم إنما تريد بذلك الستر » .

و تجوز الفلالة للحائض ، وهي بكسر الفين : ثوب رقيق يلبس تحت الثياب ، وجواز ذلك لها من ما لا خلاف فيه ، بل نقل غير واحد منهم الاجماع عليه ، حتى ان الشيخ في النهاية صرح بجوازه وكذا جواز السراويل كما تقدم في عبارته ، مع ما عرفت من صدر عمارته الدالة على المنع للمرأة من لبس المخيط وانه يحرم عليها ما يحرم على الرجل .

ومن ما يدل على الجواز ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن

<sup>(</sup>۱) باب ( ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب ) . والظاهر انه يقصد بذلك صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة ص ٨٢

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٥٠ من تروك الاحرام.

سنان هن ابي هبدالله (عليه السلام) (١) قال ! « تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة » ورواه ابن بابويه عن عبدالله في الصحيح مثله (٢).

الحَامسة \_ الظاهر انه لا خلاف في انه يجوز تعدد الثياب وابدالها إلا انه إذا أراد الطواف فالافصل ان يطوف في ثوبيه اللذين احرم فيهما.

ويدل على الحكم الاول ما رواه الكليني في الحسن او الصحيح عن الحلي (٣) قال ؛ «سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم ينزدى بالثوبين ؟ قال : نعم ، والثلاثة ان شاء ، يتةي بها الحر والبرد » .

وعلى الثاني والثالث ما رواه الصدوق في الصحيح والسكليني في الصحيح او الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام)(٤) قال : «لا بأس بان يغير المحرم ثيابه ، ولسكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه اللذين احرم فيهما . وكره ان يبيعهما » قال الصدوق ! وقد رويت رخصة في بيعهما (٥) .

ويدل على الحكم الثاني زيادة على الرواية المذكورة ما رواه الكليني في الصحيح او الحسن عن الحابي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٦) في حديث قال ؛ « ولا بأس ان يحول المحرم ثيابه » .

وروى الشيخ عن الحلبي (٧) قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثوبين يرتدي بهما المحرم . قال : نعم ، والثلاثة ، يتقي بها الحر

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٥٢ من تروك الاحرام .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٣٠ من الاحرام .

<sup>(</sup>٤) و(٥) و(٦) الوسائل الباب ٣١ من الاحرام .

<sup>(</sup>٧) التهذيب ج ٥ ص ٧٠ ، والوسائل الباب ٣٠ و٣١ من الاحرام . والباب ٣٨. من تروك الاحرام

والبرد . وسألته عرب المحرم يحول ثيابه ؟ فقال ؛ نعم . وسألته ! يغسلها ان اصابها شيء ؟ قال : نعم . واذا احتلم فيها فليغسلها » .

السادسة ... الظاهر انه لا خلاف بين اللاصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز لبس السراويل اذا لم يكن له ازار ، وجواز لبس القباء اذا لم يكن له رداء ، إلا أن كلامهم في الثاني لا يخلو من اشتباء .

وقد وقع الخلاف في موضعين ؛ احدهما \_ انه هل يكون جواز ليس القباء عند فقد ثوبي الاحرام معاً او فقد الرداء خاصة ؟ ظاهر المحقق في الشرائع والتافع ؛ الاول ، حيث قال في الاول ؛ واذا لم يكر. مع الانسان ثوبا الاحرام وكان معـه قباء ، جاز لبسه مقلوباً ، ويجعل ذيله على كتفيه . وقال في الثاني ؛ ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوباً وبذلك صرح الشيخ في النهاية ايضاً ، حيث قال ؛ فاذا لم يكن مع الانسان ثوبا الاحرام وكار\_ معـه قباء فليلبسه مقلوباً ، ولا يدخل يديه في يدي القباء ، ونحوها عبارته في المبسوط ايضاً ، وبه صرح ابن ادريس في السرائر ، وربما اشعر تصريح هؤلاء بذلك بشهرة ذلك عند المتقدمين عليهم ، مع انه لم ينقل ذلك إلا عن المحقق في عبارتيه المتقدمتين . وبالثاني صرح الشبيدان في اللمعة والدروس والمسالك قال في المسالك بميد نقل عبارة الشرائع المذكورة ؛ وتعليق الحكم بذلك على فقد الثوبين يشمر بأن واجد احدهما لا يجوز له لبسه ، والظاهر جوازه مع فقد احدهما خاصة خصوصاً الرداء · وخصه في الدروس بفقده وجعل السراويل بدلاً عن الازار ، انتهى . وعبائر جملة من الاصحاب هنا مجملة مثل عبارة العلامة في المنتهى، حيث قال ؛ ولا يجوز له لبس القباء بالاجماع ، لانه مخيط ، فان لم يجد ثوباً جاز له ان يلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء . ونحوها عبارته في التذكرة .

والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالمقام منه ! صحيحة عمر ابن يزيد عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال ؛ « يلبس المحرم الحنبن اذا لم يجد نعلين ، وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه او قباء بعد ان ينكسه » .

وصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (٢) « في المحرم يلبس الحف اذا لم يكن له نعل ؟ قال ؛ نعم ، واكن يشق ظهر القدم . ويلبس المحرم القباء اذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه » وني الكاني عن مثني الخياط عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال؛ « من اضطر الى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل اعلاء اسفله ويلبسه » قال ؛ وفي رواية اخرى (٤) ؛ « يقلب ظهره بطنه اذا لم يجد غيره » .

وعن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٥) « في رجل ملكت نعلاِه ولم يقدر على نعلين ؟ قال ؛ له ان يلبس الخفين اذا اضطر الى ذلك ، وليشقه عن ظهر القدم . واثالبس الطيلسان فلا يزره عليه . وان اضطر الى قباء من برد ولا يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ، ولا يدخل يديه في يدي القباء » .

وانت خبير بان ظاهر صحيحتي عمر بن يزيد ومحمد بن مسلم الدلالة

<sup>(</sup>١) و(٣) و(٤) الوسائل الباب ٤٤ من تروك الاحرام .

<sup>(</sup>٢) الفقيه ج ٢ ص ٢١٨ ، والوسائل الباب ٤٤ و٥١ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٥) الفروع ج ٤ ص ٣٤٦ ، والوسائل الباب ٥١ و٣٦ و٤٤ مر. تروك الاحرام .

على ما ذكره الشهيدان .

والذي يظهر لي في الجمع بين هذه الاخبار هو انه متى فقد الرداء خاصة جاز له لبس القباء ، كما دلت عليه الصحيحتان المذكورتان ، ومتى فقدهما معاً ، فان وجد السراويل جعلها عوضاً عن الازار \_ كما دل عليه جملة من الاخبار \_ وجعل القباء عوضاً عن الرداء ، ومتى فقد السراويل اجتزأ بالقباء عوضاً عن الثوبين . وهو الذي دلت عليه ما بعد الصحيحتين المذكورتين من الاخبار التي ذكرناها ، فانها قد اشتركت في الدلالة على انه اضطر الى القباء لعدم وجود ثوب غيره من ازار وسراويل ونحوهما . واما تقييد الضرورة بالبرد في رواية ابي بصير فالظاهر ان هذه ضرورة اخرى غيري الضرورة المذكورة في الاخبار الياقية .

واما ما يدل على جواز السراويل مع فقد الازار ، فهو ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام)(١) قال : « لا تلبس ثوباً له ازرار وانت محرم إلا ان تنكسه ، ولا ثوباً تدرعه ، ولا سراويل إلا ان لا يكون لك ازار ، ولا خفين إلا ان لا يكون لك نملان » .

وما رواه الكليني في الكافي في الموثق عن حمران عن ابي جعفر (عليه السلام) (٢) قال : « المحرم يلبس السراويل اذا لم يكن معه ازار ، ويلبس الخفين اذا يكن معه نعل » .

وثانيهما \_ في انه هل المراد بقلب القباء هو تنكيسه وجعل ذيله

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ٢١٨ ، والوسائل الباب ٣٥ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٥٠ من تروك الاحرام

على المنق، او جعل باطنه ظاهره وبالعكس؟

وبالاول صرح ابن اجريس في السرائر ، فقال : وان لم يكن مع الانسان ثوبان لاحرامه وكان معه قباء فليلبسه منكوساً ، ومعنى ذلك ان يجعل ذيله فوق اكتافه . وقال بعض اصحابنا ! فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء . والى مافسرناه يذهب ويعني بقوله : «مقلوباً » لان المقسود بذلك انه لا يشبه لبس المخيط اذا جعل ذيله على اكتافه فاما اذا قلبه وجعل ذيله الى تحت فهذا يشبه لبس المخيط . وما فسرناه به قد ورد صريحاً في لفظ الاحاديث ، اورده البرنطي صاحب الرضا (عليه السلام) في نوادره (۱) ، ويجوز ان يلبس السراويل اذا لم يجد الازار ، ولا كفارة عليه ، انتهى .

وبالثاني صرح الشيخ وجمع من الاصحاب (رضوان الله عليهم). واجتزأ العلامة في المنتهى والمختلف بكل من الامرين ، وهو الظاهر الذي عليه تجتمع الاخبار فان بعضاً منها قد اشتمل على تفسيره بالتنكيس ، كصحيحة عمر بن يزيد ورواية مثنى الخياط ، وبعضا فسره بجعل الظاهر باطناً وبالمكس ، كصحيحة محمد بن مسلم ومرسلة الكليني ، وهو الظاهر من صحيحة الحلمي ورواية ابي بصير ، فان النهي عن ادخال يديه في يدي القباء إنما يترتب على ذلك .

قيل: والاحتياط يقتصني الجمع بين الامرين ، وفيه ان الروايات المذكورة قد اشتملت في بيان كيفية القلب على هاتين الصورتين والانسان عنير بينهما . وما ذكروه صورة ثالثة لا مستند لها ، فهي الى خلاف الاحتياط اقرب منها اليه ، كما لا يخفى .

واما ما استند اليه ابن ادريس - من التعليل لما ذهب اليه - فعليل

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٤٤ من تروك الاحرام

وكأنه لم يقف على الروايات الدالة على القلب بالمعني الآخر.

ثم أنه قد صرح شيخنا الشهيد الثاني بأن المراد بالجواز في عبارات الاصحاب في قولهم : «يجوز لبس الثوب مقلوباً عند تعذر الثوبين او احدهما » هو الجواز بالمعنى الاعم ، والمراد منه الوجوب ، لانه بدل عن الواجب ، وعمل بظاهر الاءر في النصوص . وهو جيد .

المقام الثاني \_ في مندوبات الاحرام ، ومنها \_ رفع الصوت بالتلبية على المشهور . وقد نقدم بيان ذلك (١) في اول ملحقات المسألة الثالثة من مسائل التلبيات .

ومنها ـ تكرار التلبية في المواضع التي تضمنتها الاخبار ، كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة عبدالله بن سنان ، وقد تقدمتا (٢) في المسألة الثالثة من مسائل التلبيات .

ونحوهما صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال : « واجهر بها كلما ركبت ، وكلما نزلت ، وكلما هبطت وادياً ، او علوت اكمة ، او لقيت راكياً ، وبالاسحار ».

ومنتهى التلبية وتكرارها ان كان حاجاً الى يوم عرفة عند الزوال كما دلت عليه الاخبار!

ومنها \_ صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤) قال : « اذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس » وصحيحة بحمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (٥) قال:

<sup>(</sup>۲) ص ۵۸ و ۹۷ و ۸۵ (۱) ص ۲۱

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٤٠ من الاحرام

<sup>(</sup>٤) و(٥) الوسائل الباب ٤٤ من الاحرام .

« الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس » .

وصحيحة عمر بن يزيد (١)قال : « اذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع الثلبية » .

وظاهر الاخبار المذكورة وجوب القطع في الصورة المذكورة، وهو المنقول عن الشيخ علي بن بابويه والشيخ (قدس سرهما).

وان كان معتمراً بعمرة متعة فاذا شاهد بيوت مكة . قال في الدروس! ونقل الشيخ الاجماع على ان المتعتم يقطعها وجوباً عند مشاهدة مكة . ويدل على ذلك جملة من الاخبار ؛ منها رما رواه الشيخ في الصحيح او الحسن عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال ؛ « المتعتم اذا نظر الى بيوت مكة قطع التلبية » .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (٣) قال : « سألته : ابن يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال ؛ اذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الابطح » .

وعن حنان بن سدير في الموثق عن ابيه (٤) قال : « قال ابو جعفر وابو عبدالله (عليهما السلام) : اذا رأيت ابيات مكة فاقطع التلبية ». وما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار \_ والكليني في الصحيح عنه ايضاً \_ عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٥) قال : « اذا دخلت مكة وانت متمتع فنظرت الى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحد بيوت

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٩ من احرام الحيج والوقوف يعرفة

<sup>(</sup>٣) و(١) الوسائل الباب ٤٣ من الاحرام ، والشيخ يرويه عن الكليني .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٤٣ من الاحرام.

<sup>(</sup>٥) الفروع ج ٤ ص ٣٩٩ ، والتهذيب ج ٥ ص ٩٤ ، والوسائل الباب ٢٤ و٤٤ و٤٥ من الاحرام .

مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين ، وان الناس قد احدثوا بمكة ما لم يكن ، فاقطع التلبية . وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله (عز وجل) ما استطعت ، وان كنت قارناً بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس ، وان كنت معتمراً فاقطع التلبية اذا دخلت الحرم » .

اقول : في رواية الشيخين المذكورين لهذا الحبر زيادة في بعض ونقيصة في آخر ، وما ذكرناه هو المجتمع من الروايتين .

وما رواء في الكافي في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) (١) « انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلهية ؟ قال أ اذا نظر الى اعراش مكة عقبة ذي طوى . قلت ! بيوت مكة ؟ قال أ نعم » .

وقال الشيخ المفيد في المقنعة : وحد بيوت مكة عقبة المدنيين ، وان كان قاصداً لها من طريق العراق فانه يقطع التلبية اذا بلغ عقبة ذي طوى . والظاهر انه قصد بذلك الجمع بين صحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر المذكورة وبين صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة او موثقته برواية الشيخين المتقدمين .

واما ما رواه الشيخ في التهذيب عن زيد الشحام عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) ـ قال : « سألته عن تلبية المتمة من تقطع ؟ قال : حين يدخل الحرم » فحمله في الاستبصار على الجواز ، واخبار النظر الى البيوت على الفضل .

وان كان معتمراً بعمرة مفردة فقيل بالتخيير في قطع التلبية بين

<sup>(1)</sup> و(Y) الوسائل الباب ٤٣ من الاحرام

دخول الحرم او عند مشاهدة الكعبة ، وهو مذهب الصدوق ، وقيل أ ان كان بمن خرج من مكة للاحرام فاذا شاهد الكعبة ، وان كان بمن احرم من خارج فاذا دخل الحرم ، واليه ذهب الشيخ ومن تبعه ، وما صرح به الشيخ صرح به في الشرائع ،

ومنها الخلاف اختلاف الاخبار ظاهراً ، فانه قد روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه (١) في الصحيح عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال : « من اراد ان يخرج من مكة ليعتمر احرم من الجعرانة والحديبية وما اشبههما ، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمراً لم يقطع التلبية حق ينظر الى الكعبة » .

وفي الموثق عن يونس بن يعقوب (٢) قال : « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة ، من اين يقطع التلبية ؟ قال ؛ إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية » .

وعن الفضيل بن يسار (٣) قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) قلت ؛ دخلت بممرة ، فاين اقطع التلبية ؟ قال ؛ حيال العقبة عقبة المدنيين ؟ قلت ؛ اين عقبة المدنيين ؟ قال : حيال القصارين » .

وعن مرازم عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٤) قال ) « يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية اذا وضعت الابل اخفافها في الحرم » .

<sup>(</sup>۱) ج ٢ ص ٢٧٦ ، والوسائل الباب ٢٢ من المواقيت ، والباب ٤٥ من الاحرام .

<sup>(</sup>۲) و(۳) الفقيه ج ۲ ص ۲۷۷ ، والتهذيب ج ٥ ص ٩٥ و ٩٦ ، والوسائل الباب ٥٠ من الاحرام .

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٤٥ من الاحرام .

ثم قال بعد ذكر هـذه الروايات: وروى (١) ! انه يقطع التلبية اذا نظر الى المسجد الحرام .

ثم قال (٢) : هذه الاخبار كلها صحيحة ، متفقة ليست بمختلفة ، والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يحرم من اي ميقات من هذه المواقيت شاء ، ويقطع التلبية في اي موضع من هذه المواضع شاء ، وهو موسع عليه . ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

وقال الشيخ (٣) بعد نقل هذه الروايات ، ورواية عمر بن يزيد الاخرى عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤) قال : « من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الابل اخفافها في الحرم » : الوجه في الجمع بين هذه الاخبار ان نحمل الرواية الاخيرة ـ يعني : رواية الفضيل ـ على من جاء مر طريق المدينة خاصة ، فانه يقطع التلبية عند عقبة المدنيين ، والرواية التي قال فيها ! « انه يقطع التلبية عند ذى طوى » على من جاء من طريق العراق ، والرواية التي تضمنت عند النظر الى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للمعرة . وعلى هذا الوجه لا تنافي بينها ولا تضاد . والرواية التي ذكر ناها في الباب هذا الوجه لا تنافي بينها ولا تضاد . والرواية التي ذكر ناها في الباب الاول « انه يقطع المعتمر التلبية اذا دخل الحرم » نحملها على الجواز وهذه الروايات مع اختلاف احوالها على الفضل والاستحباب . وكان ابو جعفر محمد بن على بن بابويه ( رحمه الله تعالى ) حين روى هذه

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧ ، والوسائل الباب ٤٥ من الاحرام

<sup>(</sup>٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧

<sup>(</sup>٣) الاستبصارج ٢ ص ١٧٧ و١٧٨

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٤٥ من الاحرام

الروايات حملها على التخيير حين ظن انها متنافية ، وعلى ما فسرناه ليست متنافية ، ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحاً.

اقول: الوجه هو رجحان ما ذكره الشيخ (رحمه الله) وهو الذي استظهره في المسالك ، قال بعد نقل عبارة المصنف ؛ والتفصيل قول الشيخ (رحمه الله تعالى) تنزيلاً لاختلاف الاخبار على اختلاف حال المعتمر فان كان قد خرج من مكة للاحرام بالعمرة المفردة من خارج الحرم فلا سبيل الى العمل بمدلول الاخبار المتضمنة لقطعها اذا دخل الحرم فانه قد لا يكون بين موضع الاحرام واول الحرم مسافة توجب التفصيل فيقطعها اذا شاهد الكعبة ، وان كان قد جاء عرما بها من احد المواقيت فيقطعها اذا شاهد الكعبة ، وان كان قد جاء عرما بها من احد المواقيت فاذا دخل الحرم ، وهذا هو الاصح ، انتهى ، وهو جيد ،

ومنها - ان يشترط في احرامه ان يحله حيث حبسه ، وان لم تكن حجة فعمرة . واستحباب ذلك من ما اجمع عليه اصحابنا واكثر العامة (١) .

والاصل فيه الاخبار المستفيضة ، كقول ابي عبد الله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (٢) الواردة في كيفية الاحرام ; «اللهم اني اريد التمتع بالعمرة الى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) فان عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على ، اللهم ان لم تكن حجة فعمرة » .

وصحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال:

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة الحنبلي ج ٣ ص ٢٨٢

<sup>(</sup>٢) ص ٢٩

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٦ من الاحرام.

« اذا أردب الاحرام والتمتع فقل ؛ اللهم أني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه ، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على » .

ورواية الفضيل بن يسار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه ان يحله حيث حبسه . ومفرد الحج يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة » .

ورواية ابي الصباح الكناني (٢) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج ، كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد ان يحرم : ان حلني حيث حبستني ، فان حبستني فهي عمرة ... الحديث وروى الحميري في كتاب قرب الاسناد عرب حنان بن سدير في الموثق (٣) قال : « سمعت ابا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ! اذا اتيت الموثق (٣) قال : تصلي ركعتين مسجد الشجرة فافرض . قلت : فاي شيء الفرض ؟ قال : تصلي ركعتين ثم تقول ؛ اللهم اني اريد ان اتمتع بالعمرة الى الحج ، فان اصابني قدرك فحلني حيث حبستني بقدرك . فاذا اتيت الميل فلبه » .

والظاهر حصول 'لاشتراط باي لفظ كان اذا افاد معناه ، كما صرح به في المنتهى ، وان كان الاتيان بالمرسوم اولى .

والمستفاد من بعض الاخبار المذكورة ان وقته بعد الصلاة ، كما صرح به في صحيحة معاوية بن عمار ، ورواية قرب الاسناد .

والظاهر عدم حصول الاشتراط بمجرد النية بل لابد من التلفظ به وقوفاً على ظاهر الاخبار المذكورة . وتردد في المنتهى .

<sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل الباب ٢٣ من الاحرام .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٢٣ و٢٤ من الاحرام

واختلف الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) في فائدة هذا الاشتراط وما بترتب عليه على اقوال :

احدها \_ ان فائدته سقوط الهدى مع الاحصار ، وهو المنع بالمرض فيحصل التحلل متى اشترط بمجرد النية . وهو قول السيد المرتضى وابن ادريس ، مدعيين اجماع الفرقة عليه .

وقيل بعدم السقوط . وهو منقول عن الشيخ وابن الجنيد ، واختاره في المختلف ، وقواه في المنتهى .

ويدل على الاول ما رواه الشيخ في الصحيح عن ذريح المحادبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « سألته عن رجل تمتع بالممرة الى الحج ، واحصر بعد ما احرم ، كيف يصنع ؟ قال : فقال : او ما اشترط على ربه قبل ان يحرم ان يحله من احرامه عند عارض عرض له من امر الله ؟ فقلت ؛ بلى قد اشترط ذلك . قال : فليرجع الى اهله حلالاً لا احرام عليه ، ان الله احق من وفي بما اشترط عليه ، قلت : افعليه الحج من قابل ؟ قال : لا » .

وصحيحة البزنطي (٢) قال ؛ « سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن محرم انكسرت ساقه ، اي شيء يكون حاله ؟ واي شيء عليه ؟ قال ! هو حلال من كل شيء ، فقلت : مر النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم ، وقال : او ما بلغك قول ابي عبدالله (عليه السلام) : وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على ... الحديث » والتقريب فيهما انهما دلتا على التحلل بمجرد الاحصار متى اشترط .

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٨١ ، والوسائل البأب ٢٤ من الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١ و٨ من الاحصار والصد

من غير تعرض لاعتبار الهدى ، ولو كان واجباً لذكره في مقام البيان . احتج الشيخ على عدم السقوط بقوله تعالى : « فان احصرتم فما استيسر من الهدى » (١) واجاب عنه السيد بانه محمول على من لا يشترط . وهو غير بعيد . ويؤيده ايضاً ان المتبادر من قوله : « وحلني حيث حبستني » ان التحلل لا يتوقف على شيء اصلاً .

قال في المدارك : وموضع الخلاف من لم يسق الهدى ، اما السائق فقال فخر المحققين إنه لا يسقط عنه باجماع الامة .

اقول : ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن. ابي جعفر (عليه السلام) وبسند آخر صحيح عن رفاعة عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) « انهما قالا : القارن يحصر ، وقد قال واشترط : فحللي حيث حبستني ، قال : يبعث بهديه ، قلت : هل يتمتع في قابل ؟ قال : لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه » .

إلا ان الصدوق في الفقيه (٣) قد ذكر هذا المضمون وقال : فلا يبعث بهديه . قال، (قدس سره) ! « والقارن اذا احصر وقد اشترط وقال ! « وحلني حيث حبستني » فلا يبعث بهديه ولا يستمتع من قابل، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه » . وظاهره \_ كما ترى \_ انه يتحلل بمجرد الشرط وان كان قارنا ، ولا يجب عليه بعث ما ساقه . ومنه يظهر وقوع الخلاف في المسألة وعدم ثبوت الاجماع المدعى . وهو ظاهر في ان

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٤٢٣ ، والواني باب (المحصور والمصدود) والوسائل الباب ٤ من الاحصار والصد .

<sup>(</sup>٣) ج ٢ ص ٣٠٥ و٣٠٦

مذهب الصدوق في هـذه المسألة هو ما ذهب اليه المرتضى .

. اذا عرفت هذا فاعلم أن الروايات هنا قد اختلفت في وجوب الحج من قابل وعدمه في الصورة المذكورة .

فمن ما يدل على العدم ما تقدم في صحيحة ذريح وصحيحتي محمد بن مسلم ورفاعة المتقدمتين وغيرهما ايضاً .

ومن ما يدل على الوجوب قوله في تتمة صحيحة البزنعاي المتقدمة (١) « قلت : اصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لابد ان يحج من قابل » وما رواه الشيخ في التهذيب (٢) في الصحيح عن ابي بصير \_ وهو المرادي بقرينة عبدالله بن مسكان عنه \_ قال ؛ « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج ؛ ان حلني حيث حبستني . أعليه الحج من قابل؟ قال : نعم » .

وفي تتمة رواية إبي الصباح الكناني المتقدمة بعد ذكر ما قدمنا نقله منها(T) « فقلت له ؛ فعليه الحج من قابل ؟ قال ؛ نعم» وقال صغوان (T) قد روى هذه الرواية عدة من اصحابنا كلهم يقول : ان عليه الحج من قابل .

والشيخ قد جمع بين هذه الاخبار بحمل اخبار الوجوب على حجة الاسلام واخبار العدم على الحج المستحب . وهو جيد .

وثانيها \_ ان فائدته جواز التحلل عند الاحصار من غير تربص الى ان يبلغ الهدي محله ، فانه لولم يشترط لم يجز له التمجيل . وهو ظاهر

<sup>(1)</sup> الوسائل الباب ٨ من الاحصار والصد

<sup>(</sup>۲) ج 0 ص 0 والوسائل الباب 0 من الاحرام ، والباب 0 من الاحسار والصد (۲) و(٤) الوسائل الباب 0 من الاحسار والصد

المحقق في الشرائع وصريحه في النافع ، حيث قال في الاول : الرابعة اذا اشترط في احرامه ان يحله حيث حبسه ثم احصر تحلل ، وهل يسقط الهدي ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الاشبه . وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الاحصار ، وقيل : يجوز التحلل من غير شرط ، والاول اظهر . والتقريب فيها بناء على ما ذكرناه بان قوله : «وفائدة الاشتراط » جواب سؤال مقدر ، وهو ان يقال : اذا اوجبتم هدي التحلل على المحصور وان اشترط على ربه ان يحله حيث حبسه ، فما فائدة هذا الاشتراط ؟ وهذا هو الذي اعترض به ابن ادريس على الشيخ في القول المتقدم ب واذا لم يكن للشرط فائدة فقد انتفت شرعيته ، وانتم لا تقولون به . فاجاب ان فائدته جواز التحلل اي تعجيله وانتم لا تقولون به . فاجاب ان فائدته جواز التحلل اي تعجيله للمحصور عند الاحصار من غير تربص الى ان يبلغ الهدي محله ، فانه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل . واما عبارة النافع فانها صريحة في ذلك ، حيث قال ؛ ولا يسقط هدي التحلل بالشرط بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص .

وثالثها \_ ان فائدة هذا الشرط سقوط الحج في القابل عن من فاته الموقفان . ذكره الشيخ في التهذيب .

واستدل عليه بما رواه في الصحيح عن ضريس بن اعين (١) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة الى المجج ، فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر : فقال : يقيم على احرامه ، ويقطع التلبية حين يدخل مكة ، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٥ و٢٩٦ ، والوسائل الباب ٢٧ من الوقوف بالمشعر ، والحديث عن ابي جعفر (ع)

رأسه ، وينصرف الى اهله ان شاء . وقال ! هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه ، فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل » .

واستشكله العلامة في المنتهى بان الحج الفائت ان كان واجباً لم يسقط فرضه في العام القابل بمجرد الاشتراط، وان لم يكن واجباً لم يجب بترك الاشتراط، ثم قال ا والوجه حمل الزام الحج في القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب، انتهى، وهو جيد، ويؤكده ما صرح به في المنتهى في موضع آخر، حيث قال ا الاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحج في القابل لو فاته الحج، ولا نعلم فيه خلافاً، ثم اورد صحيحة ابي بصير ورواية ابي الصباح الكناني المتقدمتين (۱) ثم قال ا واما ما رواه جميل بن صالح عن ذريح المحاربي ... وساق الرواية المتقدمة (۲) ثم نقل عن الشيخ حملها على من كان حجه تطوعاً، واستحسنه، وبالجملة فان الظاهر ان القول المذكور لا وجه له وروايته متأولة.

ورابعها \_ ان فائدة هذا الشرط استحقاق الثواب بذكره في عقد الاحرام ، لانه مأمور به ، وان لم يحصل له فائدة لم تحصل بدون الاشتراط . وهو قول شيخنا الشهيد الثاني في جملة من مصنفاته ، قال في المسالك بعد ذكر الفوائد الثلاث المذكورة ؛ وكل واحدة من هذه الفوائد لا تأتي على جميع الافراد التي يستحب فيها الاشتراط : اما سقوط الهدى فمخصوص بغير السائق ، إذ لو كان قد ساق هدياً لم يسقط واما تعجيل التحلل فمخصوص بالمحصر دون المصدود ، واما كلام التهذيب فمخصوص بالمتمتع ، وظاهر ان ثبوت التحلل بالاصل ، والعارض

لا مدخل له في شيء من الاحكام . واستحباب الاشتراط ثابت لجميع افراد الحج . ومن الجائز كونه تعبداً اودعاء مأموراً به يترتب على فعله الثواب . انتهى .

قال في المدارك بمسد نقل الاقوال المذكورة 1 والذي يقتصيه النظر أن فائدته سقوط التربص عن المحصر ، كما يستفاد من قوله (عليه السلام) : « وحلني حيث حبستني » وسقوط الهدي عن المصدود ، لما ذكرناه من الادلة . مضافاً الى ضعف دليل وجوبه بدون الشرط · كما سنبينه في محله . بل لا يبعد سقوطه مع الحصر ايعنا ، كما ذهب اليه المرتمى وابن ادريس ، ولا يناني ذلك قوله (عليه السلام) في حسنة زرارة (١) ; « هو حل اذا حبسه اشترط او لم يشترط » لان اقصى ما يستفاد من الرواية ثبوت التحلل مع الحبس في الحالين ، ونحن نقول به . ولا يلزم من ذلك تساويهما من كل وجه ، فيجوز افتراقهما بسقوط الدم مع الشرط ولزومه بدونه . والله اعلم بحقائق · ankal

اقول ! لا يخفى ان الظاهر من حسنة زرارة المذكورة الدالة على انه حل اذا حبسه شرط او لم يشارط \_ ومثلها ما رواه في الفقيه (٢) عن حمزة بن حمران قال : « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٥ من الاحرام .

<sup>(</sup>٢) ج ٢ ص ٣٠٦ ، والوسائل الباب ٢٣ من الاحرام ، والباب ٨ من الاحصار والصد . واللفظ فيه هكذا : « سأل حمزة بن حمرار. ابا عبدالله (ع) عن الرجل يقول ... » وما اورده (قدس سره) يطابق ما في الفروع ج ۽ ص ٣٣٣ ، والتهذيب ج ٥ ص ٨٠ .

الذي يقول: حلني حيث حبستني . فقال ؛ هو حل حيث حبسه قال او لم يقل » وروى مثله عن حبران بن اعين (١) - انما هو التحلل بمجرد الحبس الذي هو عبارة عن الصد والحصر . وهو بالنسبة الى المصدود ظاهر ، لما دلت عليه الاخبار . مضافا الى اتفاق اكثر الاصحاب من انه يتحلل بذبح الهدي في مكانه . اما المحصور الذي دلت الاخبار المعتضدة بكلام الاصحاب على انه لا يتحلل حتى يبلغ الهدي عله ، من منى ان كان في حج ، ومكة ان كان في عمرة - ومع هذا يبقى عليه تحريم النساء الى ان يأتي بالمناسك في الهام القابل ان كان الحج واجبا ، او طواف النساء ان كان مستحبا ، كما سيأتي ان شاء الله ( تمالى ) جميع ذلك مفصلاً في بابه - فكيف يصدق عليه ان شاء الله ( تمالى ) جميع ذلك مفصلاً في بابه - فكيف يصدق عليه انه حل حيث حبسه شرط او لم يشترط ؟ اذ المتبادر من هذه العبارات إنما هو حله بمجرد الحبس من غير توقف على امر آخر . وهو في المحصور مع عدم الاشتراط ليس كذلك . واما مع الاشتراط فيبنى على الحكون .

وبالجملة فظاهر الخبرين المذكورين بياء على ما عرفت لا يخلو من الاشكال وبذلك يظهر لك ما فى قوله  $\frac{1}{2}$  « لان اقصى ما يستفاد من الرواية ثبوت التحلل مع الحبس في الحالين ونحن نقول به  $\frac{1}{2}$  فيه  $\frac{1}{2}$  انه اذا اراد ثبوت التحال مع الحبس بالنسبة الى الحصر بمجرد الحبس وان كان مع عدم الشرط فهو لا يقول به ولا غيره ، وان اراد في الجملة ولو بعد بلوغ الهدى علمه فهو خلاف ظاهر الخبر المذكور. وكذا الخبر الآخر .

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ٢٠٧ ، والوسائل الباب ٢٣ و٢٥ من الاحرام .

والظاهر ايضا من اخبار هدي المحصور ان الغرض منه إنما هو التحلل به ، وان صاحبه يبقى على احراء الى يوم الوعد بينه وبين اصحابه ، ثم يحل في الساعة التي واعدهم . وحينئذ فان كان بجرد الحبس موجباً للحل كما هو ظاهر الروايتين المذكورتين فلا وجه للهدي حينئذ ، لان الغرض من الهدي بمماونة الاخبار المشار اليها إنما هو التحلل ، وهو قد تحلل بمجرد الحبس كما دل عليه الخبران المذكوران . وبذلك يظهر ما في قوله (قدس سره) ؛ « فيجوز افتراقهما بسقوط الدم مع الشرط ولوومه بدونه » بل لا فرق بينهما بظاهر الخبرين المشار اليهما .

والعجب انه تبعه على هذه المقالة جمع عن تأخر عنمه : منهم مـ الفاصل الخراساني في الذخيرة ، والمحدث الكاشاني في الوافي، ولم يتنبهوا لما فيه من الاشكال المذكور.

وبالجملة فالمسألة عندي من جهة هذين الخبرين مجل اشكال . والله المالم .

ومنها \_ التلفظ بما عزم عليه . ذكر ذلك جملة من الاصحاب .
ويدل عليه جملة من الاخبار : منها \_ ما رواه الشيخ في الصحيح
عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « قلت
له ! اني اريد ان اتمتع بالعمرة الى الحج ، فكيف اقول ؟ قال ؛
تقول ! اللهم اني اريد ان اتمتع بالعمرة الى الحج على كتابك وسنة
نبيك (صلى الله عليه وآله ) . وان شئت اضمرت الذي تريد » .

وعن ابي الصلاح مولى بسام الصيرفي (٢) قال : « اردت الاحرام

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٧ من الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٧ منالاحرام . وارجع الى التعليقة (٢) ص ٣٠

بالمتعة ، فقلت لابي عبدالله (عليه السلام) : كيف اقول ؟ قال ؛ تقول: اللهم اني اريد التمتع بالعمرة الى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله). وان شئت اضمرت الذي تريد » .

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « إذا اردت الاحرام والتمتع فقل ! اللهم اني اريد ما امرت به من التمتع بالعمرة الى الحج ، فيسر ذلك لي ، وتقبله مني ، واعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، احرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب . وان شئت فلب حين تنهض ، وأن شئت فاخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فأفعل » .

قال السيد السند (قدس سره) في المدارك في هذا المقام : والافضل ان يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج والعمرة معاً ، على معنى انه ينوي فعل العمرة اولاً ثم الحج بعدها باعتبار دخولها في حج التمتع لقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي (٢) ; « ان امير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول فيها ؛ لبيك بحجة وعمرة معاً لبيك » وفي صحيحة يعقوب بن شعيب (٣) « فقلت له : كيف تصنع انت ؟ قال ؛ اجمعهما فاقول ؛ لبيك بحجة وعمرة معا » . ولو اهل المتمتع بالحج جاز ، لدخول عمرة التمتع فيه ، كما تدل عليه صحيحة زرارة (٤) قال ؛ المحول عمرة التمتع فيه ، كما تدل عليه صحيحة زرارة (٤) قال ؛

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٦ من الاحرام ٠٠

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٢١ من الاحرام .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٧ و٢١ من الاحرام

<sup>(</sup>٤) الوسائلالباب ٢٢ من الاحرام . والحديث في النسخ عن ابي عبدالله (عليه السلام) وهو عن ابي جعفر (عليه السلام) كما اوردناه .

« قلت لابي جعفر (عليه السلام) : كيف اتمتع ؟ قال : تأتي الوقت فتلي بالحج ، فاذا دخلت مكة طفت بالبيت ، وصليت ركعتين خلف المقام ، وسعيت بين الصفا والمروة ، وقصرت ، واحللت من كل شيء . وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج » قال الشهيد في الدروس \_ بعد ان ذكر ار في بعض الروايات الاهلال بعمرة التمتع ، وفي بعضا الاهلال بالحج ، وفي بعض آخر الاهلال بهما \_ : وليس ببعيد الجزاء الجميع ، إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة . فهو الجزاء الجميع ، إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة . وهو حسن . قال في المنتهى : ولو اتقى كان الافضل الاضمار ، واستدل عليه بروايات ؛ منها \_ صحيحة منصور بن حازم (١) قال : « امرنا عليه بروايات ؛ منها \_ صحيحة منصور بن حازم (١) قال : « امرنا الاضمار احب الي » . ولا بأس به . انتهى كلام السيد (قدس سره) .

اقول: لا يخفى على من راجع الاخبار الجارية في هذا المضمار انه لما كان الحج الواجب على اهل الآفاق هو حج التمتع ، والأفضل من افراد الحج بعد الاتيان بحج الاسلام هو حج التمتع ايضاً ، وكار. العامة يبالغون في المنع من التمتع (٢) خرجت الاخبار في التلبية بحج التمتع مختلفة باختلاف مقتضيات الاحوال ، فجملة منها تضمن التلبية بالحج والعمرة ، وجملة خرجت بالتلبية بالحج ـ يعني . حج

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٧ من الاحرام ٠

 <sup>(</sup>٢) ارجع الى الصفحة ٣٥٨ و٣٥٩ و٤٠٥ من الجزء الرابع عشر
 من الحدائق .

الافراد ـ مع اضمار نية العدول عنه بعد الوصول الى مكة والاتيان بالطواف والسعي . ولكن اخبار هذا القسم ما بين بجمل ـ كصحيحة زرارة التى نقلها وحملها على حج التمتع ، وان تقدمه في ذلك في الدروس كما نقله عنه ـ وما بين مصرح بالفسخ بعد الدخول الى مكة كصحيحة البونطي التى قدمناها في الفائدة الرابعة من الفوائد الملحقة بمسألة النية من المقصد الثاني (۱) ومثلها صحيحة زرارة المنقولة عن كتاب الكهي كما قدمنا ذكرها ايضاً (۲) وروايات اخر تقدمت في الموضع المذكور (۳) . والفاضلان المذكوران لعدم وقوفهما على تلك الروايات حملوا هذه الرواية ـ ومثلها صحيحة البزنطي الاخرى (٤) لاجمالها ايضاً ـ على حج التمتع . وهو سهو بحض ، فأنه لا يتخفى على من لاحظ الاخبار بعين التدبر والاعتبار ان لفظ الحج بقول مطلق انما يراد به حج الافراد ، وكذا في عبارات الاصحاب ايضاً . وجملة منها قد تضمنت الامر بالاضمار . وسبيل هذين القسمين الاخيرين هو التقية فربما نادت بالاضمار ، وربما لم تناد إلا بالاجهار بالتلبية بحج الافراد فيلي به ويضمر الفسخ بعد دخوله مكة .

ومن ما يستأنس به لما ذكرناه \_ زيادة على ما قدمناه في الموضع 'ر اليه من الروايات الواضحة \_ صحيحة الحلبي التي نقل عرب يد المؤمنين (عليه السلام) ما ذكره (٥) هذه صورتها ؛ عن الحلبي عن

<sup>(</sup>۱) ص ۲۵ و ۳۲، وج ۱۶ ص ۴۰۱

<sup>(</sup>٣) ص ٢٧ و٣٨

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ٢١ من الاحرام

ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال ; «ان عثمان خرج حاجاً ، فلما صار الى الابواء امر منادياً ينادي بالناس : اجعلوها حجة ولا تمتموا . فنادى المنادي ، فمر المنادي بالمقداد بن الاسود ، فقال : اما لتجدن عند القلائص رجلاً ينكر ما تقول . فلما انتهى المنادي الى علي ( عليه السلام ) وكان عند ركائبه يلقمها خبطاً ودقيقاً ، فلما سمع النداء تركها ومعنى الى عثمان ، فقال : ما هذا الذي امرت به ؟ فقال : رأي رأيته ، فقال ؛ والله لقد امرت بخلاف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم ادبر مولياً رافعاً صوته : لبيك بحجة وعمرة معاً لبيك ... الحديث » (١) اقول ؛ حيث كان عثمان لما فعله من البدع قد سقط قدره من اعين الناس لم يتقه وجاهر بخلافه . ولكن سنته وسئن امثاله جرت بعد ذلك .

واما صحيحة يعقوب بن شعيب فهي ما رواه عنه في التهذيب (٢) قال: « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) فقلت : كيف ترى لي ان الهل ؟ فقال لي : ان شئت سميت وان شئت لم تسم شيئاً . فقلت له ؛ كيف تصنع انت ؟ فقال : اجمعهما فاقول ؛ « لبيك بحجة وعمرة مماً » ثم قال : اما اني قد قلت لاصحابك غير هذا » .

ومنها \_ ان يحرم في الثياب القطن الابيض .

اما استحباب كونها قطنا فاستدل عليه بما رواه الكليني في الكافي عن الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن بعضهم (عليهم السلام )(٣) قال: « احرم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري باب ( التمتع والافراد والقران في الحج ) وصحيح مسلم باب ( جواز التمتع ) .

<sup>(</sup>٢) ج ٥ ص ٨٨ ، والوسائل الباب ١٧ و٢١ من الاحرام .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢٧ من الاحرام .

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثوبي كرسف » ورواه الصدوق ايضا مرسلاً (۱) .

واما استحباب البيض فلما روى عن الني (صلى الله عليه وآله) (٢) انه قال : « خير ثيابكم البياض ، فالبسوها احياءكم ، وكفنوا بها موتاكم » .

والظاهر ان مذه الرواية عامية ، فاني لم اقف عليها في كتب الاخبار .

إلا انه قد روي نحو هذا المضمون في عدة من اخبارنا ، منها ـ ما رواه
الشيخ في التهذيب عن جابر عن ابي جعفر (عليه السلام) (٣) قال :

«قال الني (صلى الله عليه وآله) : ليس من لباسكم شيء الحسن من البياض
فالبسوه ، وكفنوا فيه موتاكم » .

وما رواه في الكافي في الموثق عن ابن القداح عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤) قال ؛ « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؛ البسوا البياض ، فانه اطيب واطهر ، وكفنوا فيه موتاكم » .

وعن مثنى الخياط عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٥) قال: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، البسوا البياض ، فأنه اطيب واطهر

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٧ من الاحرام

<sup>(</sup>٢) نقل في الوسائل الباب ١٤ من احكام الملابس عن بجالس الشيخ عن ابي هريرة عن النبي (ص) ما يقارب هذا اللفظ ، وكذا في المسند لابي بكر عبدالله بن الربير الحميدي ج ١ ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) و(٤) الوسائل الباب ١٩ من التكفين ، والباب ١٤ من احكام الملابس.

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ١٩ من التكفين.

وكفنوا فيه موتاكم » .

ويمكن تأييدها بصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (١) قال ; «كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اللذان احرم فيهما يمانيين عبرى واظفار ، وفيهما كفن » ووجه التأييد ما ورد من استحباب التكفين في الثياب البيض (٢) .

ولا بأس بالاحرام بالثوب الاخصر، لما رواه الصدوق والكليني عن خالد بن ابي العلاء الخفاف (٣) قال له « رأيت ابا جعفر( عليه السلام ) وعليه برد الخضر وهو محرم » .

والمصبوغ بمشق ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي بصيد عن ابي جمغر (عليه السلام) (٤) قال ؛ « سمعته وهو يقول ؛ كان علي (عليه السلام ) محرماً ومعه بعض صبيانه ، وعليه ثوبان مصبوغان ، فمن به عمر بن الخطاب فقال ؛ يا ابا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان. ؟ فقال (عليه السلام) ؛ ما نريد احداً يعلمنا بالسنة ، إنما هما ثوبان صبغا بالمشق ، يعنى ؛ الطين » .

والخز ، لما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبدالله. الحميري (٥) « انه كتب الى صاحب الزمان (عليه السلام) ؛ هل يجوز للرجل ان يحرم في كساء خز ام لا ؟ فكتب اليه في الجواب :

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٥ من التكفين ، والباب ٢٧ من الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٩ من التكفين

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢٨ من الاحرام

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٤٢ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ٣٢ من الاحرام

لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون » ورواه الشيخ في كتاب الفيهة مثله (١) .

وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبدالرحمان بن الحجاج (٢) « انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يلبس الخز ؟ قال الابأس» ورواه الكليني مثله (٣) .

والبرد ، لما رواه الصدوق (قدس سره) باسناده عن حماد النواه (٤) « انه سأل ابا عبدالله (عليه السلام) ... او سئل وهو حاضر ... عن المحرم يعرم في برد ؟ قال ؛ لا بأس به ، وهل كان الناس يحرمون إلا في البرد» وعن عمرو بن شمر عن ابيه (٥) قال ؛ « رأيت ابا جعفر (عليه السلام) وعليه برد مخفف وهو محرم » والظاهر أن معنى قوله : « مخفف » أي رقيق شفاف يرى ما تحته .

## المقصد الثالث في احكام الاحرام

وقد تقدم اكثرها في المباحث المتقدمة ، إلا انه بقى جملة منها يجب تحريرها في مسائل :

الاولى ـ لا يجوز لمن عقد احراماً ان يعقد احراماً آخر حتى يأتي بانهال ما احرم له او لا كملاً ، والظاهر انه لا خلاف فيه كما يظهر من المنتهى .

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٣٢ من الاحرام .

 <sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣٢ من الاحرام . والمسؤل في الوسائل هو ابو الحسن (ع) كما اورده ، وفي الفقيه ج ٢ ص ٢١٨ هو ابو عبدالله (ع) .
 (٤) و(٥) الوسائل الباب ٢٨ من الاحرام .

ويدل عليه قوله (عز وجل ) ؛ « واتموا الحج والعمرة شه (۱) وبادخال احدهما على الآخر لا يحصل الاتمام .

ويدل عليه ايضاً الاخبار الدالة على كيفية كل من هذه الافراد التي يحرم لها من عمرة التمتع وحجه وحج الافراد وعمرته ، فانها صريحة في وجوب اكمال كل منها ، فادخال بعضها في بعض خلاف الكيفية المستفادة من الشرع ، فيكون تشريعاً .

وعلى هذا فلو احرم بحج التمتع قبل التقصير من عمرته ، فان كان ناسياً فالمشهور انه لا شيء عليه . وقيل عليه دم ، نقل ذلك عن الشيخ علي بن بابويه والشيخ الطوسي وابن البراج . وحكى الملامة في المنتهى قولاً لبعض الاصحاب ببطلان الاحرام الثاني والبقاء على الاحرام الاول مع انه قال في المختلف } لو اخل بالتقصير ساهياً وادخل احرام الحج على العمرة سهواً لم يكر. عليه اعادة الاحرام وتمت عمرته اجماعاً وصح احرامه . ثم نقل الخلاف في وجوب الدم خاصة .

وكيف كان فالظاهر هو القول المشهور ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) « في رجل متمتع نسى ان يقصر حتى احرم بالحبح ؟ قال: يستغفر الله تعالى » .

وفي الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (٣) قال ؛ « سألت ابا ابر اهيم ( عليه السلام ) عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج ، فدخل مكة فطاف وسعى ، ولبس ثيابه واحل ، ونسى ان يقصر حتى خرج الى عرفات .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ١٩٦

<sup>(</sup>٢) و(٣) الوسائل الباب ٥٤ من الإحرام ، والشيخ يرويه عن الكليني .

قال أ لا بأس به ، يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على اثره ». وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١)

قال .؛ « سألته عن وجل اهل بالعمرة ونسى ان يقصر حق دخل في الحبح . قال ؛ يستغفر الله ولا شيء عليه ، وتمت عمرته » .

احتج الشيخ على وجوب الدم بما رواه عن اسحاق بن عمار في الموثق (٢) قال : « قلت لابي ابراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يتمتع فينسى النم يقصر حتى يهل بالحج ؟ فقال ؛ عليه دم يهريقه » .

قال في الفقيه (٣) ؛ الدم على الاستحباب ، والاستغفار يجزى، عنه والخبران غير مختلفين .

وقال في كتاب الفقه الرضوي (٤) ؛ وأن نسى المتمتم التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم . وروى يستغفر الله .

وهذا هو مستند الشيخ على بن بابويه ، بل الظاهر ان عبارته ـ لو نقلت \_ عين هذه العبارة ، كما عرفته في غير موضع من ما تقدم .

وان كان عامداً فقيل انه تبطل عمرته ويصير حجه مفرداً ، ذهب اليه الهيخ وجمع من الاصحاب : منهم .. الشهيد في شرح الارشاد ، وصاحب الجامع على ما نقله فيه ايضاً ، والعلامة في المختلف والتذكرة والمنتجى ، والشهيد الثاني في المسالك ، والظاهر انهُ المشهور . وذهب

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب. ٥٤ من الاحرام ، والباب ٦ من التقصير . والشيخ يرويه هن الكليني .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٥٤ من الاحرام، والباب ٦ من التقصير

<sup>(</sup>٣) ج ٢ ص ٢٣٧ ، والوسائل الباب ٦ من التقصير

<sup>(</sup>٤) ص ۲۹

ابن ادريس الى بطلان الاحرام الثاني والبقاء على الاحرام الاول .

استدل الشيخ في التهذيب على ما ذهب اليه بما رواه في الموثق عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « المتمتع اذا طاف وسعى ثم لي قبل ان يقصر ، فليس له ان يقصر ، وليس له متعة » وهذه الرواية قد وصفها جمع بالصحة ؛ منهم \_ العلامة في التذكرة والمنتهى والمختلف ، والشهيد الثاني في المسالك ، والاول في شرح الارشاد ، مع ان في طريقها اسحاق بن عمار وهو مشترك بين الثقة والفطحي .

وعن العلاء بن الفضيل (٢) قال ؛ « سألته عن رجل متمتع طاف ثم اهل بالحج قبل ان يقصر . قال ؛ بعثلت متعته ، هي حجة مبتولة » قال في المدارك بعد نقل الخبرين المذكورين ؛ وفي الروايتين قصور من حيث السند ، فيشكل التعويل عليهما في اثبات حكم مخالف للاصل والاعتبار . وهو على اصله الغير الاصيل جيد . وقد عرفت في غير موضع من ما تقدم ان الطعن في الاخبار بضعف السند لا يقوم حجة على الشيخ ونحوه من المتقدمين الذين لا اثر لهذا الاصطلاح عندهم .

وبالجملة فظاهر الروايتين بطلان المتعة ، والثانية صريحة في كونها تصير حجة مفردة . ولا معارض لهما .

وما ذكره في الدروس في الجواب عنهما \_ بالحمل على متمتع عدل من الافراد ثم لي بعد السعى ، قال : لانه روى التصريح بذلك \_

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ١٥٩ ، والوسائل الباب ٥٤ من الاحرام ٠

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٩٠ ، والوسائل الباب ٥٤ من الاحرام .

فقد رده في المدارك بانه حمل بعيد ، قال ! وما ادعاه مر النص النص لم نقف عليه .

اقول: اما ما ذكره من بعد الحمل فجيد ، لان ظاهر الروايتين المذكورتين ان الطواف والسعي إنما وقع بنية المتعة ، فالحمل - على انهما وقعا بنية الافراد ، وانه عدد عن الافراد بعدهما الى التمتع ونقل ما اتى به الى عمرة التمتع - تعدف عض . واما ما ذكره - من ان ما ادعاه من النص لم يقف عليه - فعجيب ، فانه قد قدم في مسألة جواز عدول المفرد الى التمتع : انه متى طاف وسعى في حج الافراد بعد دخوله مكة واراد نقله الى التمتع ، فان كان قد لي بعد الطواف او بعد السعي امتنع النقل ، لان التلبية عاقدة للاحرام الاول ، وان لم يلب جاز له العدول ، وهذا هو الذي اراده الشهيد هنا ، وهو من ما لا سبيل الى انكاره .

ومن روايات المسألة ما رواه في الفقيه عن اسحاق بن عمار، وفي التهذيب عنه عن ابي بصير (١) قال : « قلت لابي عبد الله (عليه السلام ) ؛ الرجل يفرد الحيج ، فيطوف بالبيت ويسمى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة ؟ قال : أن كان لي بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له » وهي ظاهرة في ما ذكره الشهيد من أن المفرد متى عدل بعد الطواف والسعى إلا أنه لي بعد السعى فأنه لا متعة له

<sup>(</sup>۱) الفقيه ج ۲ ص ۲۰۶ ، والتهذيب ج ٥ ص ٩٠ ، والوسائل الباب ٥ و ١٩٥ من اقسام الحج ، والحديث في الفقيه عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير ايضاً ، إلا ان صاحب الوسائل نقله في الباب ١٩ من اقسام الحج عن الفقيه وانهاه الى اسحاق بن عمار ،

يمعنى ان عدوله غير صحيح ، بل يبةى على ما كار. عليه حيث عقد احرامه الاول بالتلبية .

احتج ابن ادريس بان الاحرام بالحج إنما يسوغ التلبس به بعد التحلل من الاول ، وقبله يكون منهياً عنه ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد . وبان الاجماع منعقد على انه لا يجوز ادخال الحج على العمرة ولا العمرة على الحج قبل فراغ مناسكهما .

واجيب عنه بمنع كون النهي هنا مفسداً ، لرجوعه الى وصف خارج عن ماهية الاحرام . ومنع تحقق الادخال ، لان التقصير محلل لا جزء من الممرة .

قال في المدارك بعد نقل هذا الجواب؛ ويتوجه على الاول ؛ ان المنهي عنه نفس الاحرام ، لان التلبس به قبل التحلل من احرام العمرة ادخال في الدين ما ليس منه ، فيكون تشريعاً عرماً ، ويفسد لان النهي في العبادة يقتضي الفساد . واذا كان فاسداً يكون وجوده كمدمه ، ويبقى الحال على ما كان عليه من وجوب التقسير وانشاء احرام الحج . وعلى الثاني ؛ ان المستفاد من الاخبار الكثيرة المتضمنة لبيان افعال العمرة كون التقسير من جملة افعالها وان حصل التحلل به ، افعال العمرة كون التقسير من جملة افعالها وان حصل التحلل به ، المنتهى مدعياً عليه الاجماع . ومتى ثبت كون التقسير نسكا تحقق الادخال بالتلبس باحرام الحج قبل الاتيان به جزماً . على ان اللازم من ما ذكره المجيب ـ من عدم اقتضاء النهي الفساد ، وعدم تحقق الادخال المنهي عنه ـ صحة الاحرام بالحج لا صيرورة الحجة مبتولة ، وهم لا يقولون به . ويظهر من المصنف التردد في هذه المسألة حيث اقتصر

على نقل القولين من غير ترجيح لاحدهما . وهو في محله ، وان كار... مقتضى الاصل المصير الى ما ذكره ابن ادريس الى ان يثبت سند الروايتين . انتهى .

اقول أ. لا يخفي ان تصحيح كلام ابن ادريس والذب عنه بما ذكره انما يتجه مع طرح الخبرين كما اعترف به في آخر كلامه ، واما مع العمل بهما عند من لا يرى العمل بهذا الاصطلاح فالقول بهما متعين ، وما ذكره ابن ادريس ساقط ، وما نقله مر الجواب عنه والايراد على الجواب المذكور بما ذكره تطويل بغير طائل . وما قدمناه من الدليل على عدم جواز الادخال مخصوص بالخبرين المذكورين ، فلا اشكال ، على ان اللازم من احتجاج ابن ادريس بعد تصحيحه والذب عنه بما ذكره هو بطلان الاحرام الثاني ، وهو لا يناني ما دل عليه الحبران من صيرورة الحجة مفردة بذلك .

ثم انه متى صارت الحجة مفردة بذلك ـكما ذكره الشيخ ـ فيجب اكمالها ، وهل تجزى عن الفرض الواجب ؟ اشكال ينشأ ، من تعلق التكليف بالمتعة وعدم حصول الصرورة المسوغة للعدول كما في غيره من ما تقدم ، ومن عدم الامر بالاعادة في الخبرين المذكورين مع ان المقام مقام البيان . قال في المسالك ؛ والاقوى انه لا يجزئه عن فرضه لانه عدول اختياري ، ولم يأت بالمأمور به على وجهه . والظاهر ان الجاهل كالعامد ، لدخوله في اطلاق صحيحة ابي بصير (۱) وانما خرج الناسي بنص خاص ، انتهى ، ونقل الشهيد في شرح الارشاد عن عماحب الجامع انه صرح بعدم الاجزاء عن الفرض ، ثم قال : وهو

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱۹

الوجه ، اذ الفرض هو التمتع ولا ضرورة فلا يصبح العدول . ويحتمل الاجزاء ، لعدم الامر بالاعادة فلا يجب ، وإلا لتأخر البيان عن وتت الحاجة او الخطاب . انتهى .

المسألة الثانية \_ يجب الاحرام من المواقيت المتقدمة على كل من دخل مكة ، فلا يجوز لاحد دخولها بغير احرام إلا ما استثنى من ما يأتى بيانه .

اما الحكم الاول فيدل عليه \_ مضافاً الى اتفاق الاصحاب على الحكم المذكور \_ روايات : منها \_ ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (١) قال : « سألت ابا جعفر (عليه السلام) ؛ هل يدخل الرجل مكة بغير احرام ؟ فقال : لا إلا ان يكون مريضاً او به بطن » .

وفي الصحيح عن عاصم بن حميد (٢) قال : «قلت لابي عبد الله · (عليه السلام ) : ايدخل احد الحرم إلا محرماً ؟ قال ؛ لا إلا مريض او مبطون » .

وروى ابن بابويه عن علي بن ابي حمزة (٣) قال : «سألت ابا ابراهيم (عليه السلام ) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع ؟ قال : اذا دخل فليدخل ملبياً ، واذا خرج فليخرج محلاً ». وفي الصحيح عن محمد بن مسلم (٤) قال : «سألت ابا جعفر (عليه

<sup>(</sup>١) التهذيب جه ص ١٦٥ و٤٤٨ ، والوسائل الباب ٥٠ من الاحرام

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج٥ ص ١٦٥ و٢٨٤ ، والوسائل الباب ٥٠ من الاحرام

<sup>(</sup>٣) الغقيه ج ٢ ص ٢٣٩ ، والوسائل الباب ٥٠ من الاحرام، والباب

٦ من العمرة .

<sup>(</sup>٤) روى الشيخ في التهذيب ج ٥ ص ١٦٥ و ٤٤٨ حديث محمد بن \_

السلام ) : هل يدخل الرجل بغير احرام ؟ فقال : لا إلا أن يكون مريضاً أو به بطن » .

وظاهر الصحاح الثلاث المذكورة سقوط الاحرام عن المريض مطلقاً ، وبه قطع الشيخ في جملة من كتبه ، والمحقق في النافع .

وقال في التهذيب : ان الافضل للمريض الاجرام ، واستدل بما رواه في الصحيح عن رفاعة بن موسى (١) قال : « سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل به بطن ووجع شديد ، يدخل مكة حلالاً ؟ فقال ! لا يدخلها إلا محرماً ، وقال ! يحرمون عنه ، ان الحطابين و المجتلبة اتوا النبي (صلى الله عليه وآله ) فسألوه ، فاذن لهم ان يدخلوا حلالاً » وبهذا جمع من تأخر عنه ايضاً بين هذه الروايات .

ومثل صحيحة رفاعة المذكورة ما رواه في الكافي عنه ايضاً عرب ابي عبدالله (عليه السلام ) (٢) قال : « سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة ، قال : لا يدخلها إلا باحرام » .

ويمكن الجمع بينها ، بحمل الروايات المبيحة للدخول من غير

<sup>-</sup> مسلم بطريقين ، وفي كليهما : « هل يدخل الرجل مكة بغير احرام ؟ » واوردهما في الوسائل في الباب ٥٠ من الاحرام رقم (٢) و(٤) إلا انه اورد الاول بهذا اللفظ : « هل يدخل الرجل الحرم بغير احرام ؟ » ورواه الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٩ بلفظ : « مكة » ايضاً . واورد الحديث في الوافي باب ( انه لا يجوز دخول مكة بغير احرام إلا لملة ) جامعاً بين طريقي التهذيب والفقيه ، واللفظ فيه كما اورده المصنف (قدس سره) هنا المناه مي ١٥٠ مي ١٥٠ مي ١١٠ مي ١١

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ١٦٥ ، و الوسائل الباب ٥٠ و٥١ من الاحرام .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٥٠ من الاحرام

احرام على من لايتمكن من الاتيان بالمناسك ولو بالحمل ، والاخيرين على من يتمكن ، ويحتمل \_ ولعله الاقرب \_ حمل خبري رفاعة على التقية ، فان مذهب ابي حنيفة \_ على ما نقله في المنتهى \_ انه لا يجوز لاحد دخول الحرم بغير احرام إلا مر. كان دون الميقات (١) . ولا ريب ان مذهب ابي حنيفة في زمانه له صيت وشهرة وقوة بخلاف سائر المذاهب فالتقية اقرب قريب في الخبرين المذكورين .

ويجب على الداخل ان ينوي باحرامه النسك من حج او عمرة ، فان الاحرام وان كان عبادة إلا انه غير مستقل بنفسه بل اما ار. يكون لحج او عمرة ، ويجب اكمال النسك الذي تلبس به ليتحلل من الاحرام ، ولا يخفى ان الاحرام إنما يوصف بالوجوب مع وجوب الدخول ، وإلا كان شرطاً غير واجب كوضوء النافلة .

واما الحكم الثاني فانه قد استثنى الاصحاب ( رصوان الله تعالى عليهم ) من هذا الحكم مواضع ؛

احدها \_ الحطابون والمجتلبة ، ويدل عليه صحيحة رفاعة المتقدمة والظاهر ان المراد بالمجتلبة من يجلب الاشياء الى البلد كالحنطة والدقيق والشعير والحشيش والفواكه ونحوها . والاصحاب قد عبروا هنا بالتكرر

قال في المدارك: ومقتضى عبارة المصنف وغيره استثناء كل من يتكرر دخوله وان لم يدخل في قسم المجتلبة . وهو غير بعيد ، وان كار. الاقتصار على مورد النص اولى . انتهى . وهو جيد .

وثمانيها ـ العبيد ، صرح به الشيخ وجماعة ، فجوزوا لهم دخول مكة بغير احرام . واستدل عليه في المنتهى بان السيد لم يأذن لهم بالتشاغل

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة ج ٣ ص ٢٦٨

بالنسك عن خدمته ، فاذا لم تجب عليهم حجة الاسلام لهذا المنع فعدم وجوب الاحرام الذلك اولى ، انتهى ، وهو جيد ، ومرجعه الى ان الاحرام إنما يجب للنسك ، والنسك غير جائز له بدون اذن السيد ، فيسقط الاحرام حيئة .

وثالثها \_ من دخلها لقتال ، فانه يجوز ان يدخلها محلاً ، كما دخل النبي (صلى الله عليه وآله) واصحابه عام الفتح . والحكم بذلك مشهور بين الاصحاب ، ومستندهم دخوله (صلى الله عليه وآله) واصحابه عام الفتح (۱) . مع ان صحيحة معاوية بن عمار (۲) دلت على انه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم فتح مكة ؛ ان الله حرم مكة يوم خلق السعاوات والارض ، وهي حرام الى ان تقوم الساعة ، لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار .

قال في المنتهى بعد ذكر جواز الدخول بغير احرام للحطابين والمرضى وكل من يتكرر دخوله اليها ! وكذا من يريد دخولها لقتال سائخ ، كان يرتد قوم فيها ، او يبغون على امام عادل ، ويحتاج الى قتالهم ، فانه يجوز له دخولها من فير احرام ، لان النبي (صلى الله عليه وآله) دخلها عام الفتح وعليه عمامة سوداء (٣) لا يقال : انه كان مختصاً بالنبي (صلى الله عليه وآله) لانه قال (عليه السلام) ... وذكر حديث

<sup>(</sup>۱) السيرة الحلبية ج ٣ س ٩٨، ومشكاة المصابيح ج ٢ ص ٦٢، و المغني لابن قدامة ج ٣ ص ٢٦٨

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٥٠ من الاحرام

<sup>(</sup>۲) الامتاع للمقريزي ج ۱ ص ۳۷۷، والسيرة الحلبية ج ۳ ص ۹۸،ومشكاة المصابيح ج ۲ ص ۹۲

. . .

معاوية المتقدم . ثم قال : لانا نقول : يحتمل ان يكور. معناه : احلت لي ولمن هو في مثل حالي . انتهى . ولا يخفى ما فيه .

ومن ما يؤيد صحيحة معاوية المذكورة ما رواه الصدوق في الفقيه بسنده عن كليب الاسدي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١)«ان رسول اللله (صلى الله عليه وآله) استأذن الله (عز وجل) في مكة ثلاث مرات من الدهر ، فاذن له فيها ساعة من النهار ، ثم جعلها حراماً ما دامت السماوات والارض ».

وروى الفعنل بن الحسن الطبرسي في كتاب اعلام الورى (٢) نقلاً من كتاب ابان بن عثمان عن بشير النبال عن ابي عبدالله (عليه السلام) في حديث فتح مكة « ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال ؛ ألا إن مكة بحرمة بتحريم الله ، لم تحل لاحد كان قبلي ، ولم تحل ليالاساعة من نهار ، فهى محرمة الى ان تقوم الساعة ، لا يختلى خلاها ، ولا يقطع شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ، قال ; ودخل مكة بغير احرام وعليهم السلاح ... الحديث » .

ورابعها ـ من دخلها بعد خروجه محرماً قبل معني شهره الذي خرج فيه . وقد تقدم تحقيق القول في هذه المسألة في المقدمة الرابعة في المسألة الرابعة من مسائل المطلب الاول في حج التمتع (٣) .

المسألة الثالثة \_ احرام المرأة كاحرام الرجل إلا في اشياء : احدها \_ لبس المخيط لهن ، فانه جائز على المشهور . وقد تقدم

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٥٠ من الاحرام.

 <sup>(</sup>٢) ص ١١٧ ، والوسائل الباب ٥٠ من الاحرام .

<sup>(</sup>٣) ج ١٤ ص ٣٦٢

تحقيق القول فيه (١) .

وثانيها \_ الجهر بالتلبية ، فانه لا جهر عليها .

ويدل عليه ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (٢) قال : « ليس على النساء جهر بالتلبية » ·

وما رواه في التهذيب في الصحيح عن فضالة عن من حدثه عن البي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال: « ان الله (تعالى) وضع عن النساء اربعاً ؛ الجهر بالتلبية ، والسمي بين الصفا والمروة ، ودخول الكمبة ، والاستلام » ورواه في الفقيه (٤) عن ابي سعيد المكاري مثله ، وزاد بعد قوله ؛ « المروة » : « يعني ؛ الهرولة » واضاف « الاستلام » الى « الحجر » .

وثالثها \_ التظليل سائراً ، فانه محرم على الرجال دون النساء .

وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما الـ الام) (٥) قال : « سألته عن المحرم يركب القبة ؟ فقال : لا . قلت ! فالمرأة المحرمة ؟ قال : نعم » .

وصحيحة حريز عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٦) قال : «لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم عرمون » .

<sup>(</sup>۱) ص ۸۸ و۸۹

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣٨ من الاحرام ، والباب ١٨ من الطواف

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٣٨ من الاحرام

<sup>(</sup>٤) ج ٢ ص ٢١٠ ، والوسائل الباب ٣٨ من الاحرام

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ٦٤ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٦) الوسائل الباب ٦٥ من تروك الاحرام

وصحيحة جميل بن دراج عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال: « لا بأس بالظلال للنساء ، وقد رخص فيه للرجال » اقول : يعني : حال الصرورة ، كما يأتى تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى .

ورابعها \_ جواز لبس الحرير لها دونه ، وقد تقـدم الكلام في ذلك (٢) .

وخامسها \_ وجوب كشف وجهها دونه ، فانه يجب عليها ان تسفر عن وجهها اجماعاً ، لان احرامها في وجهها ، فلا يجوز لها تغطيته .

قال في المنتهى : انه قول علماء الامصار ، والاصل فيمه قول النبي (صلى الله عليه وآله) (٣) : « احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها » .

ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح او الحسن عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤) قال : « مر ابو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : احرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك ، فانك ان تنقبت لم يتغير لونك . فقال رجل ; الى

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٦٤ من تروك الاحرام (٢) ص ٨٢

<sup>(</sup>٣) هذا اللفظ ورد في حديث عبدالله بن ميمون الآنى فير منسوب الى النبي (ص) ، وفي سنن الدارقطني ج ٣ ص ٢٩٤: عنا بن عمر عنالنبي (ص) ولكن في سنن البيهقي ج ٥ ص ٤٧: انه موقوف على ابن عمر . وفي المغني ج ٣ ص ٣٣٣: كان ابن عمر يقول : « احرام الرجل في رأسه » ، وذكر القاضي في الشرح ؛ ان النبي (ص) قال : « احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها » ،

این ترخیسه ؟ فقال ؛ تفطی عینیها . قال . قلت : یبلغ فمها ؟ قال ؛ نعم » .

وفي الحسن من عبدالله بن ميمون عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) (١) قال ! « المحرمة لا تتنقب ، لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه » .

وعن احمد بن محمد عن ابي الحسن ( عليه السلام ) (٢) قال ! « مر ابو جعفر ( عليه السلام ) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ، فاماط المروحة بقضيبه عن وجهها » .

وفي رواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (٣) قال : « لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة » .

اقول ؛ وما تضمنته صحيحة الحلبي من جواز ارخاء الثوب من فوق رأسها على وجهها فقد ورد في جملة من الاخبار ؛

فني بعضها الى ان يبلغ الفم ، كما في الرواية المذكورة .

وروى. الكليني في الصحيح عن الميص بن القاسم (٤) قال ؛ قال البو عبدالله (عليه السلام) في حديث : « وكره النقاب » يعني ! للمرأة المحرمة . وقال : « تسدل الثوب على وجهها . قلت : حد ذلك الله اين ؟ قال : الى طرف الانف قدر ما تبصر » اقول : المراد

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٤٨ و٥٥ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٣٤٦ ، والفقيه ج ٢ ص ٢١٩ ، والوسائل الباب

٤٨ من تروك الاحرام .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٤٨ من تروك الاحرام ، والباب ٦٨ من الطواف .

<sup>(</sup>٤) الفروع ج ٤ ص ٣٤٤ ، والوسائل الباب ٤٨ من تروك الاحرام .

بالكرامة التحريم ، كما هو شائع في الاخبار .

وفي بعضها الى الذقن ، كما في صحيحة حريز (١) قال . « قال ابو عبدالله (عليه السلام): المحرمة تسدل الثوب على وجهها الى الذقن». وفي آخر الى النحر ، كما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « تسدل المرأة الثوب على وجهها من اعلاها الى النحر اذا كانت راكبة » .

وفي الصحيح عن زرارة عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٣) قال : « المحرمة تسدل ثويها الى نحرها » .

اقول ؛ ظأهر اطلاق هذه الاخبار عدم وجوب بجافاة الثوب عن الوجه ، فأن اسداله من أعلى الرأس عليه الى المواضع المذكورة لا يكاد يسلم الوجه من أصابة الثوب له ، كما هو ظاهر . إلا أن يقال ! أن المحرم أنما هو شد الثوب على الوجه كما هو في النقاب ، أو أن تخمره بالثوب ، واليه يشير قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلمي ؛ «فأنك أن تنقبت لم يتغير لونك » وبحرد المماسة أحياناً لا يمنع من تغير اللون ، ومن صدق الاسفار المأمور به في الاخبار ، وبه يزول الاشكال .

ونقل عن الشيخ انه اوجب مجافاة الثوب عن وجهها بخشبة وشبهها بحيث لا يصيب البشرة ، وحكم يلزوم الدم اذا اصاب الثوب وجهها ولم تزله بسرعة . وقال العلامة في المنتهى بعد نقل ذلك عنه الوالوجه عندى سقوط هذا ، لانه غير مذكور في الخبر . مع ان الظاهر خلافه ، فانسدل الثوب لا يكاد تسلم معه البشرة من الاصابة ، فلو

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) الوسائل الباب ٤٨ .٥٠ تروك الاحرام .

كان عرما لبين ، لانه على الحاجة . انتهى ، ونسب الشهيد في الدروس اعتبار المجافاة الى الشهرة . وهو مؤذن بتردده في ذلك . واستشكاه ايضاً العلامة في التذكرة .

والظاهر عندي من الاخبار هو ما قدمت ذكره ، إلا ان الاحوط ما ذكره الشيخ من مجافاة الثوب عن وجبها بخشبة ونحوها . واما وجوب الدم فلم اقف على دليل عليه ، ولا ذكره احد غيره في ما اعلم .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور بين الاصحاب تحريم النقاب على المرأة ، بل قال في المدارك ؛ انه مذهب الاصحاب ، لا اعلم فيه مخالفا . وهو غفلة منه ( قدس سره ) فان العلامة في القواعد والارشاد قد افتى بالكراهة ، ومثله المحقق في النافع ، وتردد في الشرائع . والظاهر انه عبارة عرب شد الثوب على فمها وانفها وما سفل عنهما ، كاللثام للرجل . ويدل على التحريم الاخبار المتقدمة . ولعل من ذهب الى الكراهة استند الى لفظ الكراهة في صحيحة عيص بن القاسم المتقدمة ، وفيه ان ورود الكراهة بمعنى التحريم في الاخبار شائع . فالمتجه هو القول بالتحريم .

المسألة الرابعة ـ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في وجوب الاحرام على الحائض اذا مرت بالميقات قاصدة النسك ، ولكن لاتصلي صلاة الاحرام .

ويدل على ذلك جملة من الاخبار! منها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام )

<sup>(1)</sup> التهذيب ج  $\alpha$  ص  $\alpha$  ، والوسائل الباب  $\alpha$  من الاحرام .

عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال ! نعم ، تفتسل ، وتحتشي ، وتصنع كما يصنع المحرم ، ولا تصلي » .

وفى الصحيح عن منصور بن حازم (١) قال : « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ قال : نعم اذا يلغت الوقت فلتحرم » .

وفى الصحيح عن العيص بن القاسم (٢) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) : أتحرم المرأة وهي طامت ؟ قال انهم ، تغتسل ، وتلي ، وروى في الكافى في الموثق عرب يونس بن يعقوب (٣) قال ا « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض تريد الاحرام . قال ا تغتسل ، وتحتيثي بالكرسف ، وتلبس ثوباً دون ثياب احرامها ، وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد ، وتهل بالحبج يغير صلاة » .

والظاهر أن المراد بقوله ؛ « تلبس ثوباً دون ثياب أحرامها » أي تحتها لئلا تتلوث بالدم .

وعن زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه السلام) (٤) قال : « سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث ، فقال ؛ تغتسل ، وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الاحرام ، وتحرم ، فاذا كان الليل خلمتها ولبست ثيابها الاخر ، حتى تطهر » .

ونقل السيد السند في المدارك عن جده (قدس الله روحيهما ) في مناسك الحبج: انها تترك الغسل . ورده بانه غير جيد، لورود الامر به

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٨٩ ، والوسائل الباب ٤٨ من الاحرام

<sup>(</sup>٢) و(٣) الوسائل الباب ٤٨ من الاحرام .

<sup>(</sup>٤) الفروع ج ٤ ص ٤٤، والوسائل الباب ٤٨ من الاحرام

في الاخبار الكثيرة . ثم قال : ولو كان الميقات مسجد الشجرة احرمت منه اختياراً ، فانتعذر احرمت من خارجه . انتهى . وبذلك صرح غيره اقول : قد صرحت موثقة يونس بن يعقوب بالمنع من دخول المسجد ، وان احرامها يصح من خارجه ، فلا ضرورة لما ارتكبوه من الاحرام اختياراً في المسجد ، ومع تعذره فمن خارجه .

ولو تركت الاحرام من الميقات جهلاً بالحكم، وظناً منها انه لا يجوز لها الاحرام ، رجعت اليه واحرمت منه ان امكن ، وإلا احرمت من موضعها ولو في مكة ان لم تتمكن من الخروج الى خارج الحرم .

ويدل على ذلك جملة من الاخبار ؛ منها \_ صحيحة معاوية بن عمار (١) قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة كانت مع قوم فطائت ، فارسلت اليهم فسألتهم ، فقالوا ؛ ما ندري أعليك احرام ام لا وانت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، فقال ؛ ان كار عليها مهلة فلترجع الى الوقت فلتحرم منه ، وان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها».

الى غير ذلك من الاخبار التي تقدمت في مسائل المقام الثاني من المقدمة الخامسة .

## المقصل الرابع

فى تروك الاحرام وهي محرمات ومكروهات وتحقيق الكلام فيه يقتضي بسطه في فصلين :

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ؛ ص ٣٢٥ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٨٩ ، والوسائل الباب ١٤ من المواقيت .

الفصل الاول ـ في التروك المحرمة ، وهي اضناف ا

الاول ـ صيد البر ، ويحرم اصطياداً واكلاً واشارة ودلالة واغلاقاً وذبحاً .

وهبنا بحوث ؛ الاول - لا يخفى ان هذا الحكم بجمع عليه حق قال في المنتهى : انه قول كل من يحفظ عنه العلم .

والاصل فيه الكتاب العزيز ،، والسنة المطهرة ، قال الله ( عز وجل): « يا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا الفهيد وانتم حرم » (١) وقال ( عز وجل ) . « وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً » (٢) .

واما السنة المطهرة فمستفيضة ، ومنها \_ وما رواه ثقــة الاسلام في السحيح عن الحلي عن ابي عبدالله (عليه السلام)، (٣)، قال ؛ « لا تستحلن شيئاً من الصيد وانت حرام ، ولا وانت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلاً ولا محرماً فيصطاده ، ولا تشر اليه فيستحل من اجلك ، فان، فهه فداء لمن تعمده، »...

وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (٤) قال : « المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الغداء» وما رواه الشيخ في الصحيح ـ والكليني في الصحيح او الحسن ـ عن معلوية بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) (٥) قال : «لا تأكل

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٣٨١ ، والوسائل اللَّاكِ، ١ من تروك الاحرام .

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ١ من تروك الاجرام ، والباب ١٧ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد •

من الصيد وانت حرام وان كان اصابه على ، وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة إلا الصيد ، فان عليك فيه الفداء بجهل كان او بعمد » .

وما رواه في الكاني ايمناً عن معاوية بن عمار في الصحيح او الحسن (١) قال : « قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) ؛ ما وطأته او وطأه بعيرك وانت محرم فعليك فداؤه . وقال : اعلم انه ليس عليك فداء شيء اتيته وانت جاهل به وانت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد فان عليك فيه الغداء بجهالة كان او بعمد » .

وفي الصحيح عن احدد بن محمد البزنطى عن ابى الحسن الرصا (عليه السلام) (٢) قال ؛ « سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال ؛ عليه كفارة . قلت ؛ فان اصابه خطأ ؟ قال ؛ واي شيء الخطأ عندك ؟ قلت ؛ يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة اخرى . قال ؛ نعم هذا الخطأ ، وعليه الكفارة . قلت ؛ فانه اخذ طائراً متعمداً فذبحه وهو عرم ؟ قال ؛ عليه الكفارة . قلت ؛ ألست قلت ، ان الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء ، فبأي شيء يفضل المتعمد الجاهل والخاطىء ؟ قال ؛ انه إثم ولعب بدينه » .

وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عرب ابى عبدالله (عليه السلام) (٣) قال ! « اذا احرمت فاتق قتل الدواب

<sup>(</sup>۱) الغروع ج ٤ ص ٣٨٣ و٣٨٣ ، والوسائل الباب ٣١ من كفارات المسيد .

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٢٨١ ، والوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد (٣) الفروع ج ٤ ص ٣٦٣ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٦٥ ، والوسائل الباب ٨١ من تروك الاحرام ، والواني باب (قتل الدواب للمحرم)

كلها إلا الافعى والمقرب والفارة ، فاما الفارة فانها توهي السقاء وتحرق على اهل البيت ، واما العقرب فان نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) مد يده الى الحجر فلسعته عقرب ، فقال ؛ لعنك الله ، لا برآ تدعين ولا فاجراً . والحية اذا ارادتك فاقتلها ، فان لم تردك فلا تردها والكلب العقور والسبع اذا اراداك فاقتلهما ، فان لم يريداك فلا تردهما . والاسود الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الفراب والحدأة رمياً عن ظهر بعيرك » .

وما رواه في الصحيح عن حربز عن من اخبره عرب ابى عبدالله (عليه السلام) (١) قال : «كل ما خاف المحرم على نفسه مرب السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وان لم يردك فلا ترده » .

وما رواه الشيخ في التهذيب عن عمر بن يزيد عن أبى عبدالله (عليه السلام) (٢) قال ! « واجتنب في احرامك صيد البركله ، ولا تأكل من ما صاده غيرك ، ولا تشر اليه فيصيده » .

الى غير ذاك من الإخبار الكثيرة .

وتنقيح البحث في المقام يتم برسم مسائل أ الاولى \_ اختلف كلام الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) في المعنى المراد من الصيد في هـذا المقام ، فظاهر كلام جملة أ منهم \_ المحقق في الشرائع ، والعلامة في الارشاد أ انه الحيوان الممتنع ، وهواعم من ان يكون محللاً أو محرماً . وفي النافع : أنه الحيوان المحلل الممتنع . ومثله الشهيد في الدروس ، الا

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٣٦٣، والتهذيب ج ٥ ص ٣٦٥ و١٦٥، والوسائل الباب ٨١ من تروك الاحرام ،

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١ من تروك الاحرام

انه استثنى افراداً من المحرم فالحقها به ، حيث قال : الاول ـ الصيد وهو الحيوان المحلل ، إلا ان يكون اسداً او ثعلباً او ارنباً او ضباً او قنفذاً او يربوعاً ، الممتنع بالاصالة ، البري . ونقل في المدارك عن جملة من الاصحاب انهم الحقوا الستة المذكورة بالمحلل . وعن آخرين انهم الحقوا الزنبور والاسد والعظاية . ونقل عن ابى الصلاح انه حرم قتل جميع الحيوان إلا اذا خاف منه او كان حية او عقربا او فأرة او غرابا . والظاهر ان مراده بالحيوان : الممتنع لا مطلق الحيوان ، للنص (١) والاجماع على جواز ذبح غيره . وعلى هذا يرجع كلامه الى ما تقدم والروضة ذانه الحيوان المحلل الممتنع بالاصالة . ثم قال : ومن المحرم والموضة ذانه الحيوان المحلل الممتنع بالاصالة . ثم قال : ومن المحرم ما ذكره الشهيد في الدروس . وفي التذكرة ؛ انه الحيوان الممتنع . وقيل ما جمع ثلاثة اشياء : ان يكون مباحاً وحشيا ممتنعاً . وفي المنتمى ، ما جمع ثلاثة اشياء : ان يكون مباحاً وحشيا ممتنعاً . وفي المنتمى ، الها الحيوان الممتنع . وقيل يشترط اب يكون حلالاً .

ولا يخفى ان الظاهر من الاخبار هو تحريم الصيد اعم من ان يكون محللاً او محرماً ، ولا سيما رواية عمر بن يزيد وهي الاخيرة من قوله (عليه السلام) : « واجتنب في احرامك صيد البر كله » ويدل عليه ايصناً اطلاق قوله تعالى ; « لا تقتلوا الصيد وانتم حرم »(٢) وقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار ؛ « اذا احرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الافعى والعقرب والفارة » وفي رواية

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٨٢ من تروك الاحرام ، والباب ٤ من كفارات الميد

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية ٥٠

حريز (١): «كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وان لم يردك فلا ترده » ولا ينافي ذلك عدم ترتب الكفارة على قتل بعض انواع غير المأكول ، إذ ليس من لوازم التحريم ترتب الكفارة ، كما لا يخفى .

الثانية \_ الظاهر ان من قيد بالممتنع مقتصراً عليه فمراده الممتنع . اصالة ، كما صرح به في الدروس ، وإلا لدخل فيه ما توحش وامتنع من الحيوانات الاهلية ، وخرج عنه ما تأهل من الحيوانات الوحشية الممتنعة ، كالظبي ونحوه ، مع ان الظاهر انه لاخلاف في جواز قتل الاول وعدم جواز قتل الثاني .

واعلم أن الدلالة أعم من الإشارة ، لأن الأشارة لا تكور. إلا باجزاء الجسد ، والدلالة كما تكون بذلك تكون بالقول والكتابة .

ولا فرق في تحريم الدلالة على المحرم بين كون المدلول محرماً او علا ، ولا بين الدلالة الخفية والواضحة .

قيل ! ولو فعل المحرم عند رؤية الصيد فعلاً اوجب لغيره انه فطن للصيد ، مثل !ن يتشوق اليه او يضحك ، فغي التحريم وجهان ، من الشك في تسميته دلالة ، ومن كو به في معناها .

وقال بعض الاصحاب (رضوان الله عليهم) ان الدلالة إنما تحرم لمن يريد الصيد اذا كان جاهلاً بالمدلول عليه ، فاولم يكر مريداً للصيد او كان عالماً به ولم تفده الدلالة زيادة انبعاث فلا حكم لها ، بل الظاهر ان مثل ذلك لا يسمى دلالة .

الثالثة \_ ينبغي ان يعلم ان الجراد في معنى الصيد البري فيحرم

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٨١ من تروك الاحرام

قتله ، ويضمنه المحرم في الحل والحرم ، وأن كان أصله من البحر ، لانه يتولد منه أولاً ثم يتوالد في البر . وذكر في التذكرة أنه قول طمائنا وأكثر العامة (١) .

ويدل على تحريمه على المحرم روايات عديدة : منها مصحيحة عمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (٢) قال ! «مر علي (صلوات الله عليه ) على قوم يأكلون جراداً وهم محرمون ، فقال السبحان الله وانتم محرمون ؟ فقالوا : إنما هو من صيد البحر ، فقال لهم ! ارموه في الماء اذن » .

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار (٣) قال : «قال أبو عبدالله (عليه السلام) : الجراد من البحر ، وكل شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فأن قتله فعايه الفداء ، كما قال الله تعالى » (٤) .

<sup>(</sup>۱) المجموع للنووي الشافعي شرح المهذب ج ٧ ص ٢٩٨ الطبعة الثانية ، والمغني لابن قدامة الحنبلي ج ٣ ص ٥١٩ ، والبحر الرائق لابن نجيم الحنفي ج ٣ ص ٣٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) الغروع ج ٤ ص ٣٩٣ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٦٣ ، والفقيه ج٢
 ص ٩٣٠ ، والوسائل الباب ٧ من تروك الاحرام .

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٤٦٨ ، والوسائل الباب ٢ من تروك الاحرام ، والباب ٣٧ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٤) في سورة المائدة ، الآية ٩٥ ؛ يا ايها الذين آمنوا لا تقتاوا الصيد وانتم حرم . . . الآية .

وعن معاوية في الصحيح ايضاً عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « ليس للمحرم ان يأكل جراداً ، ولا يقتله ، قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة . وهو من البحر ، وكل شيء اصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله ، فان قتله متعمداً فعليه الفداء ، كما قال الله تعالى » (٢) .

وعن حريز عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال إ «على المحرم ان يتنكب الجراد اذا كان على طريقه ، فان لم يجد بدا فقتل فلاباس » وعن ابي بصير في الموثق (٤) قال : « سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله ، او يمرون به في الطريق فيطأونه ، قال : ان وجدت معدلاً فاعدل عنه ، فان قتلته غير متعمد فلا بأس » .

وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (٥) قال : «قلت لابي عبدالله (عليه السلام) : الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون ، فكيف يصنعون ؟ قال : يتنكبونه ما استطاعوا . قلت ؛ فأن قتلوا منه شيئاً ، ما عليهم ؟ قال . لا شيء عليهم » واطلاق الخبر مقيد بسابقه .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣٧ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٢) في سورة المائدة ، الآية ٩٥ ؛ يا ايها الذين آمنوا لا تقتاوا الصيد وانتم حرم ... الآية . (٣) الوسائل الباب ٣٨ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٧ من تروك الاحرام

 <sup>(</sup>٥) التهذيب ج ٥ ص ٣٦٤ ، والوسائل الباب ٣٨ من كفارات الصيد

وعن مماوية بن عمار في الحسن عن ابي عبدالله (عليم السلام) (١) انه تال ؛ « اعلم ان ما وطأت من الدبا او اوطأته بعيرك فعليك فداؤه » . الرابعة ـ لا خلاف في جواز صيد البحر ، نصاً وفتوى ، وجواز اكله ، وسقوط الفدية فيه .

والاصل فيه قوله ( عز وجل ) ! احل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة (٢) .

وما رواه ثقة الاسلام في الحسن عن حريز عن من اخبره ـ ورواه الشيخ في الصحيح عن حريز عرب ابي عبدالله (عليه السلام) وفي الفقيه مرسلاً ـ عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال أ « لا بأس بان يصيد المحرم السمك ، ويأكل مالحه وطريه ، ويتزود ، قال الله (عز وجل) ! احل لكم صيد البحر وطعامـه متاعاً لكم وللسيارة (٤) قال أ هو مالحه الذي يأكلون ، وفصل ما بينهما أكل طير يكون في الأجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر» اقول : ومن هذه الرواية يعلم حكم الطيور التي تعيش في البر والبحر ، فانه يكون المدار على الحاقها باحد الصنفين على البيض في ذلك والبحر ، فانه يكون المدار على الحاقها باحد الصنفين على البيض في ذلك المكان ، فان باضت في البحر وفرخت فيه فهى من الطيور البحرية ، وان باضت في البر فهي مرب الطيور البرية . والظاهر انه

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣٧ و٣٥ من كفارات الصد .

<sup>(</sup>٢) و(٤) سورة المائدة ، الآية ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٣٩٢ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٦٥ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ ، والوسائل الباب ٢ من تروك الاحرام .

لا خلاف فيه ايضاً .

الخامسة \_ المشهور بين الاصحاب (رضوان الله عليهم) انه لوذبح المحرم الصيد كان ميتة حراماً على المحل والمحرم ، بل قال في المنتهى ! انه قول علمائنا اجمع .

واستدل عليه برواية الشيخ عن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي (هليهم السلام) (١) قال أ « اذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة ، واذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة ، حلال ذبحه او حرام» وعن اسحاق في الموثق عن جعفر (عليه السلام) (٢) : « ان علياً (عليه السلام) كان يقول اذاذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، واذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم »

اقول: ويدل عليه ايضاً ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي احمد \_ يعني: محمد بن ابي عمير \_ عن من ذكره عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال ! « قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه ، ايطعمه او يطرحه ؟ قال ! دفنه» قال : اذا يكون عليه فداء آخر . قلت ؛ فما يصنع به ؟ قال ! يدفنه» قال الشيخ بعد ذكر هذا الخبر ؛ فلولا انه جرى مجرى الميتة لما أمر بدفنه بل أمره بان يطعم المحلين ولم يوجب فداء آخر .

وذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه (٤) الى أن مذبوح المحرم

 <sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ١٠ من تروك الاحرام .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٠ من تروك الاحرام ، والباب ٥٥ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٤) ہے ٢ ص ٢٣٥ .

في غير الحرم لا يحرم على المحل ، قال ؛ ولا بأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم وعلى المحرم فداؤه . ونقل في الدروس القول بذلك عن ابن الجنيد ايضاً ، ونقل العلامة في المختلف هذا القول ايضا عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى ( رحمهما الله ) حيث قالا ؛ لا بأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه . وكذا نقله عن ابن الجنيد ايضا واليه مال في المدارك ، للاخبار الكثيرة الصحيحة الدالة عليه : ومنها - صحيحة معاوية بن عمار (١) قال ; « سألت ابا عبدالله (عليه السلام ) عن رجل اصاب صيداً وهو عرم ، أيأكل منه الحلال ؟ فقال ؛ لا بأس إنما الفداء على المحرم » .

وصحيحة حريز (٢) قال : « سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم اصاب صيداً ، اياكل منه المحل ؟ قال : ليس على المحل شيء إنما الغداء على المحرم » .

وصحيحة منصور بن حازم (٣) قال ؛ « قلت لابى عبدالله ( عليه السلام ) : رجل اصاب صيداً وهو عرم ، آكل منه وانا حلال ؟ قال ؛ انا كنت فاعلاً . قلت له ؛ فرجل اصاب مالاً حراما ؟ فقال ؛ ليس هذا مثل هذا يرحمك الله » .

وحسنة الحلبي (٤) قال : « المحرم اذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين » .

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٣ من تروك الاحرام .

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٥ ، والوسائل الباب ٣ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ١٠ من تروك الاحرام

وحسنة معاوية بن عمار (١) قال ؛ «قال ابو عبدالله (عليه السلام) . اذا اصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله احد ، واذا اصابه في الحل فان الحلال يأكله ، وعليه هو الفداء » .

والشيخ ( رحمه الله تمالى ) بعد ذكر الروايتين الاخيرتين تاولهما بالحمل على ما اذا ادرك الصيد وبه رمق ، بان يحتاج الى الذبح ، فانه يجوز للمحل والحال هذه ان يذبحه ويأكله . ولا يخفى ما فيه من البعد عن ظواهر الاخبار . ثم قال ؛ ويجوز ايعنا ان يكون المراد اذا قتله برميه اياه ولم يكن ذبحه ، فانه اذا كان الامر على ذلك جاز اكله للمحل دون المحرم ، والاخبار الاولة تناولت من ذبح وهو عرم ، وليس الذبح من قبيل الرمي في شيء . وهذا التفصيل ظاهر شيخنا المفيد في المقنمة ، إلا ان ظاهر نقل العلامة عنه المتقدم ذكره يعطي العموم وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال ، والاحتياط فيها مطلوب على كل حال .

واما من يقتصر في العمل بالروايات على الصحيح كالسيد السند في المدارك فانه يتحتم عنده العمل بالقول الثاني ، لصحة اخباره ، كما اشار اليه في المدارك ، ولكن من عداه من اصحاب هذا الاصطلاح إنما جروا على ما جرى عليه المتقدمون من القول المشهور ، والاستدلال بالروايتين المتقدمتين .

السادسة \_ قد استفاضت الروايات \_ مضافاً الى اتفاق الاصحاب \_ بتحريم ما ذبحه المحل في الحرم ، وانه في حكم الميتة لا يحل لمحل ولا محرم ، ومنها \_ ما تقدم في روايتي وهب واسحاق المتقدمتين .

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٣٨٢ ، والوسائل الباب ٣ من تروك الأحرام

ومنها \_ ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبدالله بن سنان (١) « انه سأل ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله (عز وجل ) : ومن دخله كان آمناً (٢) قال : من دخل الحرم مستجيراً به فهو آمن من سخط الله (عو وجل ) وما دخل في الحرم من الوحش والطير كان آمناً من ان يهاج او يؤذى حتى يخرج من الحرم » .

وعن محمد بن مسلم في الصحيح (٢) «انه سأل احدهما ( عليهما السلام) عن الظي يدخل الحرم، فقال ؛ لا يؤخذ ولا يمس ، لان الله ( تمالى ) يقول : ومن دخله كان آمناً » (٤) .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالرحمان بن الحجاج (٥) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا يمكة محل . فقال لي ؛ لم ذبحتهما ؟ فقلت : جاءتني بهما جارية قوم من اهل مكة فسألتني ان اذبحهما ، فظننت اني بالكوفة ولم اذكر اني بالحرم ، فذبحتهما . فقال ! تصدق بثمنهما . فقلت ! فكم ثمنهما ؟ فقال ؛ درهم ، وهو خير منهما » .

وما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٦)

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ١٦٣ ، والوسائل الباب ٨٨ من تروك الاحرام ، والياب ١٣ من كفارات المسد

<sup>(</sup>٢) و(٤) سورة آل عمران ، الآية ٩٦

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٨٨ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٥) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٦ ، والغروع ج ٤ ص ٢٣٧ ، والرسائل الباب ١٠ من كفارات الميد .

<sup>(</sup>٦) الوسائل الباب ١٤ من كفارات الصيد

« انه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به الى الحرم وهو حي . فقال : اذا ادخله الى الحرم فقد حرم عليه اكله وامساكه ، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحاً ذبح في الحل ثم جيء به الى الحرم مذبوحاً ، فلا بأس به للحلال » .

وما رواه المصندوق عن حفص بن البختري في الصحيح عتى ابي عبدالله (عليه السلام) (١) ؛ « في من اصاب طيراً في الحرم . قال ؛ ان كان مستوى الجناح فليخل عنه ، وان كان غير مستو نتفه واطعمه والسقاه ، فاذا استوى جناحاه خلى عنه » .

وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) : « في حمام ذبح في الحل ، قال ، لا يأكله عرم ، واذا ادخل مكة اكله المحل بمكة ، واذا ادخل الحرم حياً ثم ذبح في الحرم فلا يأكله ، لانه ذبح بعد ما دخل مأمنه » .

وما رواه الصدوق عن شهاب بن عبد ربه في الصحيح (٣) قال ، « قلت لابي عبدالله ( غليه السلام ) ؛ انبي اتسخر بفراخ اوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم فاتسحر بها ؟ فقال ، بئس السحور سحورك ، اما علمت ان ما دخلت به الحرم حياً فقد حرم عليك ذبحه وامساكه ؟ » .

وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (٤) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن طائر العلي ادخل

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>۲) الوسائل الباب ٥ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ١٢ و٣٦ من كفارات الصيد

الحرم حياً . فقال : لا يمس ، لان الله ( تعالى ) يقول ، ومن دخله كان آمناً » (١) .

وما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (٢) « انه سأل ابها عبدالله ( عليه السلام ) عن طير اهلي اقبل فدخل الحرم . فقال : لا يمس ، لان الله ( عز وجل ) يقول ؛ ومن دخله كان آمناً » (٣) .

وعن زرارة في الصحيح (٤) « ان الحكم سأل ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل اهدى له في الحرم حمامة مقصوصة . فقال : انتفها واحسن علفها ، حتى اذا استوى ريشها فخل سبيلها » .

الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة .

ولو ذبحه المحل في الحل جاز اكله للمحل في الحرم . ويدل عليه ي زيادة على ما تقدم في صحيحة الحلبي وصحيحة منصور بن حازم ي ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٥) قال : « لا تشترين في الحرم إلا مذبوحاً قد ذبح في الحل ثم جيء به الى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال » .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن ابي يعفور (٦) قال : « قلت لابي عبدالله (عليه السلام ) ؛ الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل

<sup>(</sup>١) ( (٢) سورة آل عسران ، الآية ٢٦

<sup>(</sup>٢) الفقيه ج ٢ ص ١٧٠ ، والوسائل الباب ١٢ و٣٦ مر. كفارات العميد . وهو نفس الحديث الذي تقدم نقله عن الشيخ والصدوق إلا ان لفظ الصدوق بختلف قليلاً عن لفظ الشيخ

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٥) و (٦) الوسائل الباب ٥ من تروك الاحرام.

الحرم ويؤكل ؟ قال : نعم لا يأس به » .

وفي الصحيح الى الحكم بن عتيبة (١) قال ؛ « قلت لابي جعفر (عليه السلام ) ؛ ما تقول فى حمام الهيذبح في الحل وادخل الحرم ؟ فقال : لا بأس باكله لمن كان محلاً ، فان كان محرماً فلا . وقال ! فان ادخل الحرم فذبح فيه فانه ذبح بعد ما دخل مأمنه » .

واما ما رواه الشيخ عن منصور في الصحيح (٢) قال ؛ « قلت لابي عبدالله (عليه السلام ): اهدي لنا طير مذبوح فاكله اهلنا ؟ فقال: لا يرى به أهل مكة بأساً (٢) قلت : فأي شيء تقول انت ؟ قال : عليهم ثمنه » .

قال الشيخ : ليس في هذا الخبر ان الطير ذبح في الحل او الحرم ، فيحمل على ان ذبحه كار في الحرم لئلا ينافي ما سبق وما يأتي من الاخبار .

اقول ؛ ما ذكره ( قدس سره ) جيد ، فانه لا يخفى ان مقتصى القواعد الكلية والضوابط الجلية هوحل" الطير في هذه الصورة ، لان كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه (٤) وهذا منه ، وحيث حكم ( عليه السلام ) في الخبر بوجوب الثمن فهو

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٥ من تروك الاحرام ٠

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٥ من تروك الاحرام ، والباب ١٠ من كفارات الصيد هن الفقيه ، والباب ١٤ من كفارات الصيد عن الكافي

<sup>(</sup>٣) المبسوط للسرخسي ج ٤ ص ٩٩ باب ( جزاء الصيد )

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٤ من ما يكتسب به ، والباب ٦٤ من الاطممة المحرمة ، والباب ٦١ من الاطممة المباحة .

البتة إنما يكون عن قرينة مقامية اقتصنت الدلالة على ذبحه في الحرم وان خفيت علينا الآن .

السابعة ـ الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب في جواز صيد البحر وحله ، وقد تقدم الكلام فيه ، ومثله الدجاج الحبشي ، قال في المسالك ؛ قيل انه طائر اغبر اللون في قدر الدجاج الاهلي اصله من البحر ، انتهى وفي بعض الحواشي ؛ انه طير اسود مشهور في المغرب بالدجاج الحبشي ، كان بحرياً في الاصل فصار برياً .

ومن ما يدل على جواز اكله \_ مضافاً الى اتفاق الاصحاب على ذلك \_ ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) « انه سأل ابا عبدالله (عليه السلام) عن دجاج الحبش . فقال : ليس من الصيد انما الطير ما طار بين السماء والارض ، وصف » .

وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار (٢) قال ; « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الدجاج الحبشي . فقال : ليس من الصيد ، انما الصيد ما كان بين السماء والارض . قال ! وقال ابو عبد الله ( عليه السلام ) ! ما كان من الطير لا يصف فلك ان تخرجه من الحرم ، وما صف منها فليس لك ان تخرجه » .

وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام ) ( $\Upsilon$ ) قال ! « كل ما لم يصف من الطبر فهو بمنزلة الدجاج » .

وما رواه الكليني في الصحيح او الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل الباب ٤٠ من كفارات المسد .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٤١ من كفارات السيد

(عليه السلام) (١) قال: « ما كان يصف من الطير فليس لك ان تخرجه . قال: ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والارض » .

وعن عمران الحلبي في الصحيح او الحسن (٢) قال ! « قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ؛ ما يكره من الطبر ؟ فقال : ما صف على رأسك » وعن محمد بن مسلم في الصحيح عندي (٣) قال : « سئل ابوعبدالله ( عليه السلام ) وانا حاضر عن الدجاج الحبشي يخرج به من الحرم. فقال : نعم ، لانها لا تستقل بالطيران » قال(٤) ! وفي خبر آخر ، انها تدف دفيفا .

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ۱ ص ۲۲۹ الطبع القديم ، وج ٤ ص ۲۳۲ الطبع المديث ، والوافي باب (حكم صيد الحرم) والوسائل الباب ٤١و٠١ من كفارات الصيد . وقد اورد المصنف (قدس سره) الحديث ناقصاً كما ورد في الطبع القديم من الفروع .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٤١ من كفارات الصيد . .

<sup>(</sup>٣) روى الكليني هذا الحديث في الفروع ج ٤ ص ٢٣٢ عن جميل عن محمد بن مسلم ، ورواه الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٧٢ عن جميل ومحمد ابن مسلم ، وقد اوردهما في الوافي باب (حكم صيد الحرم) وجمع بين السندين بلفظ واحد ، واوردهما في الوسائل في الباب ٤٠ من كفارات السيد ، وقد اورد المصنف (قدس سره) اللفظ كما ورد في الوافي والفقيه .
(٤) هذا كلام الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٧٢ ، واورده في الوافي باب (حكم صيد الحرم) وفي الوسائل الباب ٤٠ من كفارات المسيد .

وروى عن الحسن الصيقل (١) : «انه سأله عن دجاج مكة وطيرها فقال : ما لم يصف فكله ، وما كان يصف فخل سبيله » .

اقول ! ومثل ذلك النعم ولو توحشت ، ويدل على ذلك \_ مضافاً الله اتفاق علماء الامصار على ذلك ، كما نقله في المنتهى \_ روايات ! منها \_ ما رواه الكليني في الصحيح عندي عن حريز عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال ؛ «المحرم يذبح البقر والابل والفنم ، وكل ما لم يصف من الطير ، وما احل للحلال أن يذبحه في الحرم ، وهو عرم في الحل والحرم » .

قال في الوافي: قوله ؛ « وهو محرم » متعلق بقوله ؛ « يذبح » وكذا قوله ؛ « في الحل والحرم » يعني ؛ انه يذبح المذكورات حال كونه محرماً في الحل والحرم .

ورواية عبدالله بن سنان (٣) قال : « قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ المحرم ينحر بعيره او يذبح شاته ؟ قال ! نعم . قلت : ويحتش لدابته وبعيره ؟ قال ! نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا »

وما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عرب ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٤) قال : «المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٧٢ ، واورده في الواني باب (حكم صيد الحرم) وفي الوسائل الباب ٤٠ مر. كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٢) و(٤) الوسائل الباب ٨٢ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٨٥ من تروك الاحرام

هو في الحل والحرم جميعاً » .

وانت خبير بان هذه الاخبار قد اشتركت في الدلالة على اباحة الدجاج ونحوه ... من ما لا يطير او يطير ولا يصف للمحرم ولو في الحرم وجواز اخراجه من الحرم . والاول لا اشكال فيه ، وانما الاشكال في المثاني الثاني وهو ما يطير ولا يصف وإنما يدف دفيفا ، او يكون دفيفه اكثر من صفيفه ، والمراد به ماحل اكله . وهو ظاهر في ان ماحل اكله من الطير ليس من الصيد المتحرم على المحرم . مع انك قد عرفت من ما تقدم في تفسير الصيد هو التخصيص بالمحلل او ما يشمله ويشمل المحرم . مع ما ورد في الصيد هو التخصيص بالمحلل او ما يشمله ويشمل المحرم . مع ما ورد في حمام الحرم من الاتفاق على تحريمه ، وتحريم اخراجه من مكة ، ووجوب اعادته لو اخرجه (۱) والاشكال ظاهر على كلا التقديرين . ولم ار من تنبه لذلك ولانبه عليه . والله العالم .

الثامنة \_ قال الشيخ في المبسوط ؛ الوحشى غير المأكول اقسام ؛ الاول \_ لاجزاء فيه بالاتفاق ، كالحية والعقرب والفارة والغراب والحداة والكلب والذئب ، والثاني \_ يجب فيه الجزاء عند من خالفنا ، ولا نص فيه لاصحابنا ، والاولى ان نقول ؛ لاجزاء فيه ، لانه لا دليل عليه ، والاصل براءة الذمة ، كالمتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب ، كالسمع المتولد بين الصبح والذئب (٢) والمتولد بين الحمار يجب ، كالسمع المتولد بين الصبح والذئب (٢) والمتولد بين الحمار والصقر والاهلي . والثالث \_ مختلف فيه وهو الجوارح من الطير ، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك ، والسباع من البهائم كالاسد

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٤ من كفارات السيد

<sup>(</sup>٢) في السان العرب مادة (سمع) : (السمع) هو ما تولد من الذلب والعنبع ، وفي تاج العروس ! (السمع) : سبع مركب ولد الذلب والعنبع .

والنمر والفهد وغير ذلك (١) فلا يتجب الجزاء عندنا في شيء منه . وقد روى ان في الاسد خاصة كبشآ (٢) وفي الخلاف : اذا قتل السبع لرمه كبشِ على ما رواه بعض اصحابنا (٣) .

وقال في المختلف بعد نقله ؛ ولا شيء في الذئب وغيره من السباع سواء صال او لم يصل، ولا في السمع ، اما ذللتولد بين الوحشي والانسي فالاقرب عندي فيه اعتبار الاسم ، لنا ! انه قد ورد النص على الجزاء عن اشياء مسماة باسمائها ، فيثبت في كل ما صدق عليه ذلك الاسم واما الاسد فالاقوى عندي ذله لا شيء فيه سواء الزاده او لم يرده ، وبه قال ابن ادريس ، وقال علي بن بابويه ؛ وان كان الصيد اسدا ذبحت كبشاً ، واوجب ابن حمزة فيه الكبش ، لنا : الاصل براءة الذمة ، ولانه اكثر ضررا من الحية والفارة والعقرب ، وقد جاز قتلها فجواز قتله اولى . وما رواه حزيز في الصحيح عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (٤) قال ؛ «كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وان لم يردك فلا ترده » احتج الموجبون بما رواه ابو سعيد فليقتله ، وان لم يردك فلا ترده » احتج الموجبون بما رواه ابو سعيد المكاري (٥) اقال : « قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ رجل قتل اسدا في الحرم ؟ قال ؛ عليه كبش يذبحه » والجواب سند حسديثنا اسدا في الحرم ، ونحمل هذا على الاستجباب ، انتهى .

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي ج ٤ ص ٩٠ باب ( جزاء الصيد ) والمهذب للشيرازي الشافعي ج ٢ ص ٢١١ ، وطرح التثريب العبدالرحيم العراقي الشافعي ج ٥ ص ٩٠ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) و(٣) و(٥) الوسائل الباب ٣٩ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٨١ من تروك الاحرام.

اقول ؛ قد صرح غير واحد من اصحابنا بانه لا كفارة في قتل السباع ماشية كانت او طائرة، إلا الاسد . والظاهر انه لا خلاف في ما عدا الاسد . فقول الشيخ في ما تقدم من عبارته : « الثالث مختلف فيه ... الى آخره » لعله اشارة الى خلاف العامة (١) ويشير اليه قوله ؛ « ولا يجب الجزاء عندنا في شيء منه » ولا يخفي ار. وجوب الكفارة متوقف على الدليل ، وليس فليس . نعم يبقى الكلام في أن عدم وجوب الكفارة لا يستلزم جواز القتل أو الصيد ، فيمكن القول بالتحريم \_ كما ذهب اليه الحلى في ما قدمنا نقله عنه \_ وان لم تترتب عليه كفارة ، وتؤيده الروايات التي اشرنا اليها آنفاً . واما الاسد فقد ورد فيسه ما تقدم من رواية ابي سعيد . إلا انها خاصة يالحرم . ومعارضة العلامة لها بصحيحة حريز المذكورة لا وجه له ، لانها وان كانت شاملة باطلاقها للاسد إلا انها اشتملت على التفصيل بين ما اذا اراده وخاف على نفسه نانه يقتله ، ومتى لم يرده فلا يمرض ـ له . ودواية ابي سميد وان كانت مطلقة إلا ان كل من قال بها فانه يخصها بما اذا لم يرده ، كما لا يخفى على من راجع كلامهم . وهو المفهوم من الاخبار ايضاً ، كما سيأتي ان شاء الله تمالى . وحينئذ فلا منانأة بين الخبرين بل هما متفقان على معنى واحد .

وقال في كتاب الفقه الرضوي (٢) : ولا بأس للمحرم أن يقتل

<sup>(</sup>۱) المبسوط للسرخسي ج ٤ ص ٩٠ باب ( جزاء الصيد) والمهذّب . للشيرازي الشافعي ج ٢ ص ٢١١ ، وطرح التثريب الهبد الرحيم العراقي الشافعي ج ٥ ص ٩٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) ص ۲۹

الحية والمقرب والفارة . ولا بأس برمي الحداة . وان كان الصيد اسداً ذبحت كيشاً . انتهى .

اقول ؛ ومن هذه العبارة اخذ علي بن الحسين عبارته التي تقدم نقلها عنه ، وهي مطلقة منطبقة على ما ادعاه الاصحاب ، ولعلها المستند لهم في ما اطلقوه .

والذي وقفت عليه من ما يدل على جواز قتل شيء من هذه المذكورات ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار وصحيحه حريز المتقدمتين في صدر المقصد ، وفي الاولى ; الأمر باتقاء الدواب كلها إلا الافمى ، والمعترب ، والفأرة ، والكلب المقور ، والسبع اذا ارادك ، والاسود المغدر ، وهو قسم من الحيات خبيث ، وان، يرمي الغراب والحدأة عن ظهر البعير ، وفي الثانية ; جواز قتل كل ما خاف الانسان من السباع والحيات ، والنهي عنه اذا لم يرده .

وما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي عن ابي هبدالله ( عليمه السلام ) (١) قال : «يقل في الحرم والاحرام ! الافعى ، والاسود الفدر وكل حية سوء ، والعقرب ، والفأرة وهي الفويسقة ، ويرجم الفراب والحداة رجماً ».

وما رواه الكليني في الكاني في الصحيح عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عن ابيه عن علي (عليهم السلام) (٢) قال ! « يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه » .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٨١ من تروك الاحرام .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٨١ من تروك الاحرام ، والراوي هو هبدالرحمان العزرمي .

وفي حسنة الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال ! « يقتل المحرم : الاسود الفدر ، والانعى ، والعقرب ، والفأرة... ويقذف الفراب » .

وفي رواية محمد بن الغضيل عن ابي الحسن (عليه السلام) (٢) قال: «سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب، فقال أ يقتل الاسود، والافعى ، والفأرة ، والعقرب ، وكل حية ، وان ارادك السبع فاقتله وان لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إذا ارادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم ان يرمى الحدأة » .

وفي رواية غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله عن ابيسه (عليهما السلام) (٣) قال : « يقتل المحرم : الزنبور ، والنسر ، والاسود الغدر ، والذئب ، وما خاف ان يعدو عليه ، وقال ؛ الكلب العقور هو الذئب وروى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤) قال : « سألته عن محرم قتل زنبورا ، قال : ان كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت ؛ لا بل متعمداً ؟ قال :

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٦٦ ، والوسائل الباب ٨١ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الرسائل الباب ٨١ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٨١ من تروك الاحرام . وما اورده (قدس سره) من رواية الحديث عن ابى عبد الله عن ابيه (ع) يوافق ما اورده في الوافي باب (قتل الدواب للمحرم) . وفي الفروع ج ٤ ص ٣٦٣ و٤٣٤، والوسائل هكذا . غياث بن ابراهيم عن ابيه عن ابي عبدالله (ع) .

<sup>(</sup>٤) الفروع ج ٤ ص ٣٦٤ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٦٥ ، والوسائل الباب ٨ من تروك الاحرام ، والباب ٨ من كفارات الصيد .

يطمم شيئاً من طعام » وزاد في الكاني : « قلت ؛ انه ارادني ؟ قال: كل شيء ارادك فاقتله » .

وفي صحيحة اخرى له ايضاً عنه (عليه السلام) (١) ؛ « في محرم تقل عظاية ؟ قال : كف من طعام » والعظاية بالمهملة ثم بالمعجمة ؛ من كبار الوزغ .

اقول : ويستفاد من هذه الروايات امور : احسدها ـ جواز قتل المؤذيات ، من الافعى ، والحيسة ، والعقرب ، والفأرة ، والذئب ، والكلب العقور وان لم يرده ولم يؤذه . وبذلك صرح الشيخ على ما نقله عنه في المنتهى ، فقال : وله ان يقتل جمع المؤذيات ، كالذئب، والكلب العقور ، والفأرة ، والحيات ، وما اشبه ذلك . ولاجزاء فيه .

وثانيها ـ انه يجوز له ان يقتل كل ما خاف منه على نفسه من غير جزاء ولا فدية .

وثالثها \_ انه يجوز له قتل الزنبور •ق عدا عليه ، او كان ذلك خطأ . وعليه يحمل اطلاق صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ، وإلا فغيه الفداء : شيء من الطعام .

ورابعها ـ ان اكثر الروايات تعنمن رمي الغراب والحداة مطلقاً ، وفي صحيحة معاوية بن عمار الاولى ؛ التقييد يقوله : « عن ظهر بعيرك » وبه قيد الحكم بعض الاصحاب . والظاهر العموم ، اذ لا دلالة للخير المذكور على التخصيص . وظاهر اطلاق الاخبار المذكورة ايضاً جواز الرمي وان ادى الى القتل . والمنقول عن الشيخ في المبسوط جواز قتلهما مطلقاً . وقيل بالعدم . ونقل عن المحقق الشيخ على : انه ينبغي

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٧ من كفارات الصيد

تقييد الفراب الذي يجوز رميه بالمحرم الذي هو من الفواسق الخمس دون المحلل ، لانه محترم لا يعد" من الغواسق الخمس . وفيه انه تقييد للنصوص من غيردليل ، لا نها وردت بالغراب مطلقاً ، واخراج بعض افراده يتوقف على الدليل

التاسعة \_ اختلف الاصحاب في قتل البرغوث ، نذهب جمع \_ منهم ؛ المحقق والعلامة في الارشاد ـ الى الجواز ، وذهب الشيخ وجماعة ـ منهم : العلامة في جملة من كتبه \_ الى التحريم .

ومستند القول الاول مضافاً الى الاصل رواية زرارة عن احدهما ( عليهما السلام) (١) قال : « سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث اذا رآه . قال : نعم » .

ومستند القول الثاني ما تقدم (٢) من قوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار . « اذا احرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الافعى والعقرب والفأرة » .

وفي صحيحة زرارة (٣) « انه سأل ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم هل يحك راسه ، ويغتسل بالماء ؟ فقال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة » .

أقول : صورة رواية زرارة على ما نقله المحدث الكاشاني في الوافي: « والبرغوث اذا اراده » وفي المدارك ومثله في الذخيرة نقلا الرواية بما قدمناه ، وعلى تقدير ما نقلناه عن الوافي فانه لا دليل في الرواية . على القول المدعى ، إذ لا خلاف نصأ وفتوى في جواز قتل ما اراده

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٣٦٤ ، والوسائل الباب ٧٩ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>۲) ص ۱۳۲ و۱۳۷

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٣٦٦ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٣٠ ، والوسائل الباب ٧٣ من تروك الاحرام

من الحيوانات ، كما عرفت من الروايات المتقدمة ، والظاهر ان محل المخلاف في المسألة إنما هو في ما اذا لم يرده ولم يقصده بالاذى كما لا ينخفى ، ولا دلالة في الرواية على الجواز في الصورة المذكورة . وكذا صحيحة معاوية بن عمار فانه يجب تخصيص اطلاقها بما ذكرناه كما يدل عليه ما تقدم من صحيحة عبدالرحمان بن ابي عبدالله (١) وغيرها فالقول بالتحريم مطلقا لا وجه له ، واما صحيحة زرارة فالظاهر منها إنما هو القمل ، كما احتج به الاصحاب على ذلك .

الماشرة ـ قد صرح جملة من الاصحاب ـ اولهم الشيخ ـ بانه يجوز اخراج القمارى والدباسى من مكة على كراهة ، لاقتلهما ، ولا اكلهما . اقول ! اما تحريم القتل والاكل فلا ريب فيه ، لعموم الادلة المتقدمة الدالة على تحريم قتل الصيد واكله (٢) ولا سيما في الحرم .

واما جوان اخراجه فقد نسبه المحقق في الشرائع الى الرواية ، مؤذناً بتوقفه فيه ، مع انا لم نقف على رواية تدل على جواز الاخراج بل الروايات مستفيضة بالتحريم عموماً في مطلق الطير ، وخصوصاً في الحمام الشامل لهذين الفردين .

نعم ورد في رواية العيص بن القاسم (٣) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن شراء القمارى يخرج من مكة والمدينة . فقال : ما احب ان يخرج منهما شيء » .

وهي مع اختصاصها بالقمارى لا دلالة فيها صريحاً على الجواز ، فان لفظ : « لا احب » وان كان بحسب العرف الآن بمعنى الكراهة

<sup>(</sup>۱) ص ۱۵۲ (۲) ص ۱۳۵

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٤ من كفارات الصيد

إلا أن استعماله في الاخبار بمعنى التحريم كثير ، وهو الانسب بالحمل على ياقى روايات المسألة الآتية .

لا يقال : أن الحمل على التحريم يوجب القول بتحريم الاخراج من المدينة أيضاً مع أنه لا قائل به .

قلنا : هذا إنما يتجه على القول بالمنع من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، وهو وان كان المشهور بينهم إلا ان المفهوم من الاخبار جوازه ، كما نبهنا عليه في محل اليق .

ونقل عن ابن ادريس القول بالمنع من ذلك ، وقربه العلامة في المختلف ، ونقل ايضاً عن ابنه فخر الدين ، واليه ذهب السيد السند في المدارك .

وهو المعتمد ، للاخبار الكثيرة الدالة على عدم جواز اخراج الصيد من مكة طيراً كان او غيره :

ومنها \_ ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (١) قال :

« سألت اخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل اخرج حمامة من
حمام الحرم الى الكوفة او غيرها . قال ؛ عليه ان يردها ، فان ماتت
فعليه ثمنها يتصدق به » .

وعن يونس بن يعقوب في الموثق (٢) قال : « أرسلت الى ابي الحين

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٤ من كفارات السيد .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الكليني في الفروع ج ٤ ص ٢٣٥ ، والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٦٨ ، واما الشيخ فرواه في التهذيب ج ٥ ص ٣٤٩ ، بلفظ اوجز، ونقلهما في الوسائل الباب ١٤ من كفارات الصيد رقم ٩ و٤ .

( عليه السلام ) ان الحالي اشترى حماماً من المدينة فذهبنا بها الى مكة ، فاعتمرنا واقمنا الى الحج ، ثم الحرجنا الحمام معنا من مكة الى الكوفة فعلينا في ذلك شيء ؟ فقال للرسول ؛ انبي اظنهن كن فرهت . قل له : يذبح مكان كل طير شاة » .

قال في الواني (١) : « كن فرهة » اى بالغة حد الفراهة ، وهي الحذاقة يعنى بها : استقلالهن بالطيران .

اقول : لعل الاظهر حمله على « فره » بالكسر ، يعني ! اشر وبطر كما قيل في قراءة : « فرهين » من قوله ( عز وجل ) : وتنحبون من الجيال بيوتاً فارهين (٢) فانه مشتق من «فره» بالكسر بمعنى أ اشر وبطر . والظاهر هنا حمل الخبر عليه ، بمعنى ان قصدهم من استصحاب الحمام الاشر والبطر واللهو واللعب .

وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (٣) : « انه سأل اباعبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اخرج طيراً من مكة الى الكوفة . قال : يرده الى مكة » .

وما رواه الشيخ عن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٤) قال ث « اذا ادخلت العليم المدينة فجائز لك ن تخرجه منها ما ادخلت ، واذا ادخلت مكة فليس لك ان تخرجه » .

<sup>(</sup>۱) باب (حكم صيد الحرم)

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ، الآية ١٤٩

<sup>(</sup>٣) الفقيه ج ٢ ص ١٧١ ، والوسائل الباب ١٤ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ١٤ من كفارات الصيد

وما رواء الكليني في الكاني عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام ) (١) قال : « سألته عن رجل خرج بعلير من مكة الى الكونة . قال : يرده الى مكة » وعن على بن جعفر هن اخيه ( عليه السلام ) مثله (٢) وزاد : « فان مات تصدق بثمنه » .

ويدل على خصوص القماري ما رواه في الكاني (٣) عن مثني قال : « خرجنا الى مكة فاصطاد النساء قمرية من قمارى امبح حيث بلغنا البريد ، فنتفت النساء جناحها ثم دخلوا بها مكة ، فدخل ابو يصير على ابي عبدالله ( عليه السلام ) فاخبره ، فقال : تنظرون امرأة لا بأس بها فتمطونها الطير تعلفه وتمسكه ، حتى اذا استوى جناحاء خلته » .

ويؤيد ذلك جملة من الاخبار الدالة على أن من أصاب طيراً في الحرم ، فان كان مستوى الجناحين خلى عنه ، وإلا نتفه واطعمه وسقاء فاذا استوی جناحاه خلی هنه ، وان کان مسافراً اودعه هند امین ودفع اليه ما يحتاج اليه من الطعام ، حتى يستوي جناحاً منيخلي عنه (٤) والروايات الدالة على انه لا يجوز التمرض لما في الحرم (٥) لقوله ( عز وجل ) : ومن دخله كان آمناً (٦) .

<sup>(</sup>١) الغروع ج ٤ ص ٢٣٤ ، والوسائل الباب ١٤ من كفارات الميد

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٤ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٣) ج ٤ ص ٢٣٧ ، والوافي باب (حكم صيد الحرم) ، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٤) الوسائل الياب ١٢ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ٨٨ من تروك الاحرام ، والباب ١٢ و١٣ و٣٦ من كفارات الصيد (٦) سورة آل عمران ، الآية ٩٦

الحادية عشرة ـ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في انه متى اضطر المحرم الى اكل الصيد اكله وفداه ، قال العلامة في المنتهى : ويباح اكل الصيد للمحرم في حال العنرورة ، يأكل منه بقدر ما يأكل من الميتة من ما يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة لا غير ، ولا يجوز له الشبع ولا التجاوز عن ذلك ، ولا نعلم فيه خلافاً .

ويدل عليه جملة من العمومات الدالة على وجوب دفع العنرر عن النفس مر. الكتاب (١) والسنة (٢) وتحليل المحرمات في مقام العنرورة (٣) وخصوص جملة من الروايات الآتية الدالة على انه يأكل الصيد ويفدي (٤) .

<sup>(</sup>١) كقوله تمالى في سورة البقرة ، الآية ١٩١ : « ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة » وقوله تمالى في سورة آل عمران ، الآية ٢٧ : « و من يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة » .

<sup>(</sup>٢) كالاحاديث الواردة في وجوب التيمم عند خوف الضرر من استعمال الماء ، والاحاديث الواردة في وجوب الافطار عند خوف الضرر من الصوم والاحاديث الواردة في وجوب التقية عند خوف المضرر من العدو ، ارجع الى باب ٢ وه من التيمم ، والباب ١٨ و٢٠ عن يصح منه الصوم من كتاب الصوم ، والباب ٢٤ و٢٥ من الامر والنهي من كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر .

<sup>(</sup>٣) كقوله تعالى في سورة الانعام ، الآية ١١٩ ؛ « وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه » وكقوله تعالى في سورة البقرة ، الآية ١٧٣ : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » وكما في الوسائل في الباب ١ من القيام في الصلاة رقم ١ من القيام في الصلاة رقم ١ (٤) الوسائل الباب ٤٣ من كفارات الصيد .

إنما الخلاف في ما اذا كان عنده ميتة وصيد ، فمن ايهما يجوز الاكل ؟ قال الشيخ ; يأكل الصيد ويقديه ، ولا يأكل الميتة ، فان لم يتمكن من الفداء جاز له ان يأكل الميتة . وكذا قال ابن البراج . وقال الشيخ المفيد ; من اضطر الى صيد وميتة فليأكل الصيد ويقديه ، ولا يأكل الميتة ، واطلق . وكذا قال السيد المرتضى في الجمل والانتصار ، وسلار .

وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه : واذا اضطر المحرم الى صيد وميتة فانه يأكل الصيد ويفدي ، وان أكل الميتة فلا بأس . إلا ان ابا الحسن الثاني (عليه السلام) ؛ قال : «يذبح الصيد ويأكله ويفدى احب الي من الميتة » (۱) وقال في المقنع(۲) ؛ فاذا اضطر المحرم الى اكل صيد وميتة فانه يأكل الصيد ويفدي ، وقد روى في حديث آخر : انه يأكل الميتة ، لانها قد احلت له ولم يحل له الصيد وقال ابن الجنيد ؛ واذا اضطر المحرم المطيق المفيد الى الميتة التي كان مباحاً اكلها بالذكاة . فان لم يكن كذلك اكل الصيد وقال ابن ادريس ؛ اختلف اصحابنا في ذلك ، واختلفت وقال ابن ادريس ؛ اختلف اصحابنا في ذلك ، واختلفت الاخبار ، فبعض قال : يأكل الميد ويفديه . وكل منهما اطلق مقالته . وبعض قال : يأكل الصيد ويفديه . وكل منهما اطلق مقالته . وبعض قال ؛ لا يخلو الصيد الما ان يكور . حياً او لا ، فان كان حياً فلا يجوز له ذبحه

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ٢٣٥ ، والوسائل الباب ٤٣ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) المختلف ج ٢ ص ١٠٩ . وليس في المقنع المطبوع ص ٢١ قوله : « وقد روى ... » وكذا في مستدرك الوسائل الباب ٣٠ من كفارات الصيد

بل يأكل الميتة ، لانه اذا ذبحه صار ميتة بغير خلاف ، فاما ان كان مذبواء ، فلا يخلو ذابحه ، اما ان يكون عرماً او محلاً ، فان كان عرماً فلا فرق بينه وبين الميتة ، وان كان ذابحه محلاً ، فان ذبحه في الحرم فهو ميتة ايضاً ، وان ذبحه في الحل ، فان كان المحرم المضطر قادراً على الفداء أكل الصيد ولم يأكل الميتة ، وان كان فير قادر على فدائه أكل الميتة . قال ; وهذا الذي يقوى في نفسي ، لان الإدلة تعضده واصول المذهب تؤيده ، وهو الذي اختاره شيخنا في استبصاره. وذكر في نهايته انه يأكل المسيد ويفديه ولا يأكل الميتة . ثم درجع(١) عن ما قواه وقال ؛ والاقرى عندي انه يأكل الميتة على كل حال ، لانه مضطر اليها ولا عليه في اكلها كفارة ، ولحم الصيد منوع منسه لاجل الاحرام على كل حال ، لاخل الاحرام على كل حال ، لاخل الاحرام على كل حال ، لان الاصل براءة الذمة من الكفارة .

اقول : وظاهره هو اكل الميتة إلا في تلك الصورة الخاصة ، وهو ما اذا ذبحه المحل في الحل وكان المضطر الى اكله قادراً على الفداء . ثم ان ما يدل جليه كلامه ـ من كون مذبوح المحرم ميتة مطلقاً ـ منظور فيه بما هرفت في المسألة الـادسة من القول بحله على المحل في المسورة المذكورة ، ودلالة جملة من الاخبار الصحاح على ذلك . وحينئذ ففي شموله لمحل البحث تأمل .

ثم أنه لا يخفى أن الأصل في اختلاف هذه الاقوال هو اختلاف الاخبار الواردة في المسألة :

ومنها .. ما رواه ثقة الاسلام في الكاني في الصحيح عن بكير وزرارة

<sup>(</sup>١) يعني: ابن ادريس

عن ابي هبدالله ( عليه السلام ) (١) i « في رجل اضطر الى ميتة وصيد وهو محرم ؟ قال i يأكل الصيد ويقدي » .

وعن الحلبي في الصحيح عندي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال ؛ « سألته عن المحرم يعنظر فيجد الميتة والعديد ، ابهما يأكل؟ قال ؛ يأكل من العدد ، أليس هو بالخيار ان يأكل من ماله ؟ قلت ؛ بلى . قال ؛ إنما عليه الفداء فليأكل وليفده » .

وعن يونس بن يعقوب في الموثق (٣) قال : « سألت ابا عبدالله العلم عليه السلام ) عن المضطر الى الميتة وهو يجد الصيد . قال : ياكل الصيد . قلت : ان الله قد أحل له الميتة اذا اضطر اليها ولم يحل له الصيد ؟ قال : تاكل من مالك احب اليك او ميتة ؟ قلت : من مالي قال : هو مالك لان عليك فداءه . قلت : فان لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه اذا رجعت الى مالك » .

وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم (٤) قال : « سألته عن محرم اضطر الى اكل الصيد والميتة . قال : ايهما احب اليك ان تأكل ؟ قلت : الميتة ، لان الصيد محرم على المحرم . فقال : ايهما احب اليك

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤٠ص ٣٨٣ ، والوسائل الباب ٤٣ من كفارات الصيد والواقي بأب ( المحرم يضطر الى الصيد والميتة ) .

<sup>(</sup>٢) و(٣) الفروع ج ١ ص ٢٧٠ الطبع القديم وج ٤ ص ٣٨٣ الطبع الحديث ، والوسائل الباب ٤٣ من كفارات الصيد ، والواني باب ( المحرم يضطر الى الصيد والميتة )

<sup>(</sup>٤) التهذيب ج ٥ ص ٣٦٨ ، والاستبصار ج ٢ ص ٢٠٩ ، والوسائل الباب ٤٣ من كفارات الصيد

ان تأكل من مالك او الميتة ؟ قلت: آكل من مالي ، قال : فكل الصيد واقده » .

وما رواه الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن علي بن جعفر عن الحرم اذا عن اخيه موسى (عليه السلام) (١) قال : « سألته عن المحرم اذا اضطر الى اكل صيد وميتة ، وقلت : ان الله (عز وجل ) حرم الصيد واحل الميتة . قال ! يأكل ويفديه ، فانما يأكل ماله » .

وعن ابي ايوب في الصحيح (٢) قال ؛ « سألت ابا عبداقه ( عليه السلام ) عن رجل اضطر وهو محرم الى صيد وميتة ، من ايهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد . قلت ؛ فان الله قد حرمه عليه واحل له الميتة ؟ قال : يأكل ويفدي ، فانما يأكل من ماله » .

وعن منصور بن حازم في الموثق (٣) قال : « قلت لابي عبدالله (عليه السلام ) : حرم اضطر الى صيد والى ميتة ، من ايهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد . قلت : أليس قد احل الله الميتة لمن اضطر اليها ؟ قال : يلى ولكن يفدي ، ألا ترى انه انما يأكل من ماله ، فيأكل الصيد وهليه فداؤه » قال (٤) ؛ وقد روى انه يأكل من الميتة ، لانها احلت له ولم يحل له الصيد .

اقول ؛ وهذه الروايات مع صحة اسانيد اكثرها صريحة في مذهب الشيخ المفيد (قدس الله سره) ومن تبعه .

ومنها \_ ما رواه الشيخ في الموثق عن اسحاق عن جعفر عن ابيه ( عليهما السلام ) ( ه) ! « ان علياً ( صلوات الله عليه وعلى اولاده ) كان

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) الوسائل الباب ٤٣ من كفارات الصيد .

يقول ا اذا اضطر المحرم الى المسيد والى الميتة فلياً كل الميتة التي الحل الله له » .

وعن عبد الغفار الجازي (١) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم اذا اضطر الى ميتة فوجدها ووجد صيداً . فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد » .

هذا ما وقفت عليه من روايات المسألة .

والشيخ ( رحمه الله ) قد تأو ل رواية اسحاق بعد نقلها بانه ليس في الخبر انه اذا اضطر الى الصيد والميتة ، وهو قادر عليهما متمكن من تناولهما ، واذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول اليه ويتمكن من الميتة ، انتهى ، ولا يخفى ما فيه ، وقال بعد نقل خبر عبدالغفار : يحتمل ان يكون المراد بهذا الخبر من لا يتمكن من الفداء ولايقدر عليه ، فانه يجوز له والحال على ما وصفناه ان يأكل الميتة . ويحتمل ان يكون المراد به اذا وجد الصيد وهو غير مذبوح فانه يأكل الميتة ويخلى سبيل الصيد .

والتأويلان \_ كما ترى \_ على غاية من البعد ، والاظهر عندي هو حمل الخبرين المذكورين على التقية كما احتمله في الاستبصار ، فان ذلك منقول عن جملة من رؤوس المخالفين ، مثل ابي حنيفة والحسن البصري والثوري ومحمد بن الحسن ومالك واحمد (٢) كما ذكره في المنتهى ، ومن ذلك يظهر ان الحق في المسألة هو ما ذهب اليه شيخنا

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٤٣ من كفارات الصيد

 <sup>(</sup>۲) المغني ج ٣ ص ٣١٤ و٣١٥ وج ٩ ص ٤١٨ ، والبحر الرائق ج ٣
 ص ٣٦ .

المفيد والسيد المرتضى ، وهو مختار جمع من الاصحاب .

الثانية مشرة \_ المشهور بين الاصحاب (رضوان الله عليهم) انه لايدخل في ملك المحرم شيء من الصيد باصطياد ولا ابتياع ولا هية ولا ميراث اذا كان معه ، اما لو كان يعيداً فانه لا يخرج عن ملكه .

قال في المنتهى ، أو صاد صيداً لم يملكه بالاجماع ، ثم قال : اما لو كان الصيد في منزله قانه يجوز ذلك ولا يزول ملكه عنه . ونقل في المختلف عن الشيخ (رحمه الله) انه قال: اذا انتقل الصيداليه بالميراث لا يملكه ويكون باقياً على ملك الميت الى ان يحل ، فأذا احل ملكه . ثم قال . ويقوى في نفسي أنه أن كان حاضراً معه فأنه ينتقل اليه ويزول ملكه هنه ، وأن كان في بلده يبقى في ملكه . ثم قال ( رحمه الله ) ؛ وفي الانتقال اليه الذي قواه الشيخ اشكال . لنا ـ قوله تعالى ؛ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً (١) .

اقول : اما الحكم الاول فاستدل عليه بقوله (عز وجل) : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً (٢) كما سمعته من كلام العلامة ، والمراد وجوه الانتفاعات به ، فيخرج عن المالية بالاضافة اليه . والظاهر ضعفه. واستدل العلامة في المنتهى على ما قدمنا نقله عنه ببعض الروايات المتقدمة الدالة على أن من أدخل الحرم صيداً فأنه لا يجوز له أمساكه (٣) ولا يخفي ما فيسه ! اما ( اولاً ) فلانها اخص من المدعى . واما ( ثَانياً ) فلان وجوب تخليته لا يدل على زوال الملك عنه ، فانه

<sup>(</sup>١) و(٢) سورة المائدة ، الآية ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٣٦ من كفارات المسد .

يجوز ان يبقى على ملكه وارب وجب عليه ارساله وتخليته وحرم عليه امساكه .

ونقل عن الشيخ ( رحمه الله ) انه حكم بدخوله في الملك وان وجب ارساله ، كما في صيد الحرم ، قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه ; ولا يخلو من قوة .

اقول ; لا يخفى ان الاخبار التي قدمناها في سابق هذه المسألة مريحة الدلالة واضحة المقالة في الملك ، فانه في غير خبر منها قد على الاكل من السيد وترحيحه على الميتة بانه إنما يأكل من ماله وظاهرها ان الملك عليه باق وان وجب ارساله في غير الضرورة الموجبة لاكله ، ولم اقف على من تنبه للاستدلال بها على هذا الحكم ، وهي صريحة فيه كما ترى .

نعم روى الشيخ بسنده عن ابي سعيد المكاري عن ابي عبد الله (عليه السلام ) (١) قال : « لا يحرم احد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه ، قان ادخله الحرم وجب عليه ان يخليه » .

إلا أن غاية ما تدل عليه هو المنع من الاحرام حتى يخرج الصيد عن ملكه ، ولا دلالة فيها على أنه يخرج الصيد عن ملك المحرم بمجرد الاحرام ، وأن كان فيها نوع اشعار بذلك ، إلا أنه غير ملتفت اليه بعد ما عرفت من صراحة الروايات المشار اليها في ما ذكرناه . وأما الحكم الثاني فيدل عليه ما رواه الصدوق في الصحيح عن

عمد بن مسلم (٢) قال : « سألت ابا عبدالله (عليه السلام ) عن

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ه ص ٣٦٢ ، والوسائل الباب ٣٤ من كفارات الميد

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣٤ من كفارات الصيد .

الرجل يحرم وعنده في اهله صيد اما وحش واما طير . قال ؛ لا بأس » وما رواه ثقة الاسلام والشيخ في الصحيح عن جميل (١) قال : « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) ؛ الصيد يكون عند الرجل من الوحش في إهله ومن الطير ، يحرم وهو في منزله ؟ قال : وما به بأس لا يصره » .

والظاهر ان الحكم المذكور لا خلاف فيه .

ثم انه صرح جملة منهم ايضاً بان الصيد في الحرم لا يدخل في ملك المحل ولا المحرم ، وقيل انه مذهب الاكثر . ومال المحقق في النافع الى وجوب الارسال خاصة ، قال : وهل يملك المحل صيداً في الحرم ؟ الاشبه انه يملك ويجب ارسال ما يكون معه . وحكى فخر المحققين هذا القول عن الشيخ ايضاً .

واستدل على القول المشهور بصحيحة معاوية بن عمار (٢) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن طائر اهلي ادخل الحرم حيا فقال ! لا يمس ، لان الله ( عز وجل ) يقول ؛ ومن دخله كان آمناً  $\alpha(r)$  ونحوها غيرها من ما تقدم ودل على تخلية سبيل ما ادخل الحرم من الصيد .

وانت خبير بان المستفاد منها انما هو وجوب ارساله وتخلية سبيله كما ذكره في النافع ، لا زوال الملك . واطلاق الروايات التي اشرنا

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣٤ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٢ و٣٦ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية ٩٦

اليها آنفاً شاملة لهذه الصورة ايضاً . فيكون الاظهر هو ما ذكره المحقق ونقل عن الشيخ ( رحمه الله ) .

## البحث الثاني

## في الكفارات

وينبغي ان يعلم ان ما تنعلق به الكفارة نوعان! الاول ـ ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو كل ما له مثل من النعم، والاصل في هذ النوع قوله (عز وجل)! فجزاء مثل ما قتل من النعم (۱) والمتبادر من المماثلة هو المشابهة في الصورة، كما في النعامة، فأنها تشابه البدنة، ويقرة الوحش، فأنها تشابه البقرة الاهلية، والظبي يشابه الشاة، إلا أنه لا يطرد كلياً، فأنهم عدوا من هذا القبيل البيض وجعلوه من قببل ذوات الامثال، ولمل الحكم مبني على الاغلب، والامر هين بعد وضوح الحكم والمأخذ.

وكيف كان فقد ذكروا ان افراد هذا النوع خمسة أ

الاول ـ النمامة ، وفي قتلها بدنة باجماع اصحابنا ( رضوان الله عليهم ) واكثر العامة (٢) .

ويدل عليه من الاخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) المهذب للشير ازي الشافعي ج ١ ص ٢١٦ ، والمجموع للنووي شرح المهذب ج ٧ ص ٤٢١ الطبع الثانى ، وفتح القدير لابن همام الحنفي ج ٣ ص ٢٦٠ .

ابي عبد الله (عليه السلام) (١) انه قال «في قول الله (عز وجل) ! فجزاء مثل ما قتل من النعم (٢) قال ؛ في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ».

وما رواه الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم وذرارة عن الي عبدالله (عليه السلام) (٣) أ «في عرم قتل نعامة ؟ قال أعليه بدنة ، فان لم يجد فاطعام ستين مسكيناً ، فان كانت قيمة البدنة اكثر من اطعام ستين مسكيناً ، وان كانت قيمة البدنة اقل من اطعام ستين مسكيناً لم يكن عليه إلا قيمة البدنة » قيمة البدنة اقل من اطعام ستين مسكيناً لم يكن عليه إلا قيمة البدنة » وما رواه ثقة الاسلام عن يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الي عبدالله (عليه السلام) (٤) قال ؛ « قلت له ؛ المحرم يقتل نعامة ؟ قال ؛ عليه بدنة من الابل ، قلت ؛ يقتل حمار وحش ؟ قال ؛ عليه بدنة ، قلت ؛ فالبقرة ؟ قال ؛ بقرة » .

وما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد في الصحيح (٥) قال : « قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) : في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النمامة بدنة ، وفي ما سوى ذلك قيمته » .

وما رواه في الكاني عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٦) قال ؛ « سأته عن عرم اصاب نعامة او حمار وحش . قال ؛ عليه بدنة ، قلت ؛ قان لم يقدر على بدنة ؟ قال ؛ فليطم ستين مسكيناً . قلت ؛ فان لم يقدر على ان يتصدق ؟ قال ؛ فليصم ثمانية عشر يوماً .

<sup>(</sup>١) و(٤) و(٠) الوسائل الباب ١ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية ٥٥

<sup>(</sup>٣) و(٦) الوسائل الباب ٢ من كفارات السيد .

والصدقة مد" على كل مسكين ».

وهل المراد بالبدنة هي الانفي فالواجب انما هو هي او ما يشمل الذكر فالواجب احدهما ؟ قولان ، منشأهما اختلاف اهل اللغة في ذلك ، فظاهر الصحاح على ما نقله عنه في المدارك المحتصاص البدنة بالناقة ، وظاهره الميل الى ذلك . وظاهر عبارة القاموس اطلاقها على الذكر والانفي ، حيث قال ؛ والبدنة عركة : من الابل والبقر - كالاضحية من العنم - تهدى الى مكة ، للذكر والانفي . وقال في كتاب المصباح المنير؛ قالوا ؛ واذا اطلقت البدنة في الفروع فالمراد البعير ذكراً كان او انفي . وربما اشعرت هذه العبارة بان هذا الاطلاق ليس من جهة الوضع وربما اشعرت هذه العبارة بان هذا الاطلاق ليس من جهة الوضع في على الجمل والناقة عند جمهور اهل اللغة وبعض الفقهاء . وقال يظهر ان الحكم لا يخلو من اشكال .

ثم ان ظاهر عبارة القاموس اطلاق البدنة على البقر ايصاً ، وبه صرح في كتاب شمس العلوم ، فقال ؛ والبدنة ؛ الناقة والبقرة تنحر بمكة ، انتهى ، وهو اشد اشكالاً .

إلا أن ظاهر صحيحة يعقوب بن شعيب كون البدئة هنا من الابل فلا اشكال .

قال الفيومي في كتاب المصباح المنير (١) ؛ والبدنة قالوا: هي ناقة او بقرة ، وزاد الازهري ؛ او بعير ذكر ، قال ؛ ولا تقع البدنة على الشاة . وقال بعض الاثمة : البدنة هي الابل خاصة . ويدّل عليه قوله

<sup>(</sup>١) مادة ( بدن ) .

تعالى ! « فاذا وجبت جنوبها » (١) سميت بذلك لعظم بدنها . وإنما الحقت البقرة بالابل بالسنة ، وهو قوله ( عليه السلام ) ؛ « تجزىء البدنة من سبعة والبقرة عن سبعة » (٢) ففرق الحديث بينهما بالعطف ، اذ لو كانت البدنة في الوضع تطلق على البقرة لما ساغ عطفها ، لان المعطوف غير المعطوف عليه . انتهى .

اقول : ويؤيد ذلك ما وقع في جملة من اخبار المسألة من اطلاق البدنة في مقابلة البقرة ، كما في صحيحة حريز المتقدمة ، حيث اوجب في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة ، ونحوها غيرها .

ونقل عن بعض الاصحاب ان البدئة هي الانثى التي كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة .

والقول بشمولها للذكر منقول عن الشيخ وجماعة ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ عن ابي الصباح (٣) قال ، « سألت ابا هبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله ( عز وجل ) في الصيد ؛ ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم (٤) قال ; في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النمامة جزور » والجزور يشمل الانفي والذكر :

قال في المصباح المنير : والجزور من الابل خاصة يقع على الذكر والانثى . وفي القاموس : الجزور أ البمير او خاص بالناقة المجزورة .

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الآية ٣٦.

 <sup>(</sup>٢) ارجع الى تتمة الكلام في المصباح فانه يذكر الحديث ، والى المغني
 لابن قدامة الحنبلي ج ٣ ص ٥٥١، وسنن البيهقي ج ٥ ص ٢٣٤

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ، الآية ٥٥

والبعير من ما يطلق على الذكر والانثى .

ويظهر من العلامة في التذكرة والمنتهى ؛ أن البدنة والجزور بمعنى واحد، حيث قال في التذكرة ؛ يجب في النعامة بدنة عنسد علمائنا الجمع ، فمن قتل نعامة وهو محرم وجب عليسه جزير ، ونحوه في المنتهى ايضاً ، وهو ظاهر في موافقة الشيخ ( رحمه الله ) .

وبالجملة فقول الشيخ لا يخلو من قوة ، للرواية الذكورة ، وان كان الاحتياط في جانب القول الآخر .

ونقل عن العلامة في التذكرة انه اعتبر المماثلة بين الصيد وفدائه ففي الصغير من الابل مافي سنه ، وفي الكبير كذلك ، وفي الإنثى انفي ، وفي الذكر ذكر ، ولم نقف له على دليل ، بل اطلاق الاخبار الواردة في المسألة يدنعه .

## تنبيهات

الاول \_ اختلف الاصحاب في ما لو لم يجد بدنة على اقوال : احدها \_ القول بانه لو لم يجد قوم الجزاء وفض ثمنه على الحنطة ، وتصدق به على كل مسكين نصف صاع ، فان زاد ذلك على اطعام ستين مسكيناً لم يلزمه اكثر منه ، وان كان اقل منه نقد اجزاه . وهو قول الشيخ ، وبه قال ابن ادريس وابن البراج ، وهوالمشهور بين المتأخرين ، وثانيها \_ انه لو لم يجد البدنة فقيمتها ، فان لم يجد نص القيمة على البر ، وصام لكل نصف صاع يوماً . وبه قال ابو الصلاح . وظاهره انه يتصدق بالقيمة ، فان لم يجد القيمة فضها على البر ، وصام عن كل نصف صاع يوماً . ونه له لو لم يجد فاطمام ستين مسكيناً

وبه قال ابن بابويه وابن ابي عقيل والشيخ المفيد والسيد الرتضى

والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة هو ما رواه ثقة الاسلام والشيخ في الصحيح عن ابني عبيدة عن ابني عبدالله (عليه السلام) (۱) قال ! « اذا اصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي اصاب فيه الصيد ، قوم جزاؤه من النمم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاماً ، لكل مسكين نصف صاع ، فار لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوماً » ونحوها صحيحة محمد بن ، سلم وزرارة المتقدمة في صدر البحث .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جغفر (عليه السلام) (٢) قال ! « سألته عن قوله ( عز وجل ) ؛ اوعدل ذلك صياماً (٣) قال ؛ عدل الهدى ما بلغ يتصدق به ، فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوماً » .

وما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن جميل عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤): « في محرم قتل نعامة ؟ قال ؛ عليه بدنة ، فان لم يجد فاطعام ستين مسكيناً . وقال : ان كان قيمة البدنة اكثر من اطعام ستين مسكياً لم يزد على اطعام ستين مسكيناً ،

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد ، والوافي باب (كفارة ما اصاب المحرم من الوحش ) .

<sup>(</sup>٢) و (٤) الوسائل الباب ٢ من كفارات الصدد

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية ٥٠ .

وان كان قيمة البدنة اقل من اطعام ستين مسكيناً لم يكن عليه إلا قيمة البدنة » .

وروى العياشي في تفسيره عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال ؛ « سألته عن قول الله (تعالى) في من قتل صيداً متعمداً وهو محرم : فجزاء مثل ما قتل من النعم ، يحكم به ذوا عدل منكم هدياً باغ الكبة ، او كفارة طعام مساكين ، او عدل ذلك صياءاً (٢) ما هو ؟ قال ؛ ينظر الى الذي عليه بجزاء ما قتل ، فاما ان يهديه ، واما ان يتوم فيشتري به طعاءاً فيطعمه المساكين ، يطعم كل. مسكين واما ان ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوماً » .

وقد تقدم في صدر كتاب الصوم (٣) حديث الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام) وفيه : « او تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً يازهري ؟ قال ؛ قلت ذلا ادرى ، قال ! يقوم الصيد قيمة عدل ، ثم تنفس تاك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر اصواعاً ، فيصوم لكل نصف صاع يوماً » ونحوم في حديث كتاب الفقه الرضوي (٤) المتقدم ثمة ايهناً .

وهذه الروايات ظاهرة في القول الاول.

ومنها \_ ما رواه ثقة الاسلام في الكاني عن ابي بصير عن ابي عبدالله

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية ٩٠

<sup>(</sup>٣) ج ١٣ ص ٣، والوسائل الباب ١ من بقية الصوم الواجب

<sup>(</sup>٤) ص ٢٣

(عليه السلام) \_ ورواه الصدوق في الصحيح عن عبدالله بن مسكان عن ابي بصير (١) وهو ليث المرادي بقرينة عبدالله بن مسكان \_ قال : « سألته عن محرم أصَّاب نعامة أوحمار وحش . قال ؛ عليه بدنة . قلت ؛ فان لم يقدر على بدنة ؟ قال ! فليطعم ستين مسكيناً . قلت : فأن لم يقدر على ان يتصدق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوماً . والصدقة مد على كل مسكين ... الحديث » .

وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح (٢) قال : « قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) ؛ من اصاب شيئاً فداؤه بدنة من الابل ، فان لم يجد ما يشتري به بدنة فاراد ان يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكيناً كل مسكين مدا ، فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً ، مكان كل عفرة مساكين ثلاثة ايام ... الحديث » .

وفي حديث الجواد ( عليه السلام ) مع يحيى بن اكثم القاضي المروي في جملة من الاصول المعتمدة التي من جملتها كتاب تحف المقول للحسن بن علي بن شعبة (٣) والمنقول هنا م عبارته قال ( عليه السلام ) : « وان كان من الوحش فمليه في حمار وحش بدنة وكذلك في النعامة بدنة ، فان لم يقدر فاطعام ستين مسكيناً ، فان لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوماً ... الحديث » .

وروى الثقة الجليل على بن جانمر ( رضي الله عنه ) في كتابه عن

<sup>(</sup>١) الغروع ج ٤ ص ٣٨٥ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٣٣ ، والوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٣ ، والوسائل الباب ٢ من كفارات الميد

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٣ من كفارات الصيد

اخیه موسی بن جعفر ( علیه السلام ) (۱) قال : « سألته عن رجل عرم اصاب نعامة ، ما علیه ؟ قال : علیه بدنة ، فان لم بجد فلیتصدق علی ستین مسكیناً ، فان لم بجد فلیصم ثمانیة عشر بوما » .

وفي كتاب الفقه الرضوي (٢) ؛ « فان كان الصيد نعامة فعليك بدنة ، فان لم تقدر عليها اطعمت ستين مسكيناً ،، لكل مسكين مد ، فان لم تقدر صمت ثمانية عشر يوماً » .

اقول ؛ وهذه الاخبار ظاهرة في القول الثالث . واما القول الثاني فلم اقف له في الاخبار على دليل ، وقائله اعرف بما قاله .

ولم اقف على من تعرض للجمع بين هذه الاخبار ، واكثر المتأخرين ما كالهلامة في مطولاته وغيره ما لم يتعرضوا لنقل الخلاف بالكلية فعنلاً عن الروايات المخالفة ، وانما ذكروا القول الاول ورواياته ، ولا يخفى ان مذهب العامة كافة هو ما عليه المشهور بين اصحابنا من القول الاول (٣) واخبارهم كلها موافقة للعامة ، والاخبار الاخر مخالفة لهم والمسألة لذلك لا تخلو من الاشكال ، فان الخروج عن مقتضى هذه الاخبار مع كثرتها وشهرتها بينهم مشكل ، والقول بها مع موافقتها لمذهب العامة اشكل .

ثم ان ظاهر اصحاب القول الاول هو الصدقة بعد تعذر البدنة بمدين ، وبه صرحت صحيحة ابي عبيدة المذكورة ، إلا ان غيرها من اخبار المسألة ـ من ما صرح فيه بقدر الصدقة ـ إنما تضدن المد ، وهو

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) ص ٢٩

<sup>(</sup>٣) المغني ج ٣ ص ٤٦٤ و ٤٦٥ طبع مطبعة العاصمة

قول الصدوق وابن ابي عقيـــل ، كما صرحت به رواية ابي بصير الصحيحة بنقل الصدوق ، وصحيحة معاوية بن عمار ، ورواية العياشي ، ورواية كتاب الفقه الرضوي .

ويؤيده ما رواه ثقة الاسلام في الموثق عن ابن بكير عن بعض اسحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) « في قول الله (عز وجل)! او عدل ذلك صياما (٢) قال : يشمن قيمة الهدي طعاماً ، ثم يصوم لكل مد يوماً ، فاذا زادت الامداد على شهربن فليس عليه اكثر منه » .

وظاهر صاحب المدارك ومن تبعه الجمع بين الاخبار بحمل صحيحة ابي عبيدة على الاستحباب .

ثم ان ظاهر اصحاب القول الاول هو التصدق بالبر بعد فض قيمة البدئة عليه ، وهو ظاهر صحيحة ابي عبيدة ، حيث قال فيها ! « ثم قومت الدراهم طعاماً » والطعام - كما هو المستفاد من الاخبار - الحنطة ، واكتفى شيخنا الشهيد الثاني وجمع عن تأخر عنه بمطلق الطعام نظرا الى ظاهر الروايات الاخر المصرحة بالاطعام بقول مطلق ، وهو محتمل إلا ان الاحوط العمل بالاول .

الثاني ـ قد صرح اصحاب القول الاول من الاقوال الثلاثة المتقدمة بانه لو عجز عن الصدقة بعد فض قيمة البدنة على الطعام انه يصوم عن كل مدين يوما ، فان عجز صام شمانية عشر يوما ، ومقتضاه ان يجوم ستين يوما عدد المساكين الذين يتصدق عليهم ، وبذاك قال الشيخ المفيد والسيد المرتضى وسلار على ما نقله في المختلف ، وبه صرحت

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية ه٩

صحيحة ابي عبيدة المتقدمة ، وكذا مرسلة-ابن بكير ، إلا ان صوم الثمانية عشر يوماً بعد تعدر صوم الستين يوماً لم اقف عليه في شيء من رواياتهم ، وانما هو في روايات القول الآخر عوضاً من الصدقة على سِتين مسكيناً ، كما صرحت به صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ، ورواية ابي بصير المتقدمة ايضاً . والمستفاد من رواياتهم إنما هو الصدقة بالبدّنة اولاً ، ثم مع التعدر فض قيمتها على الطعام ، والتصدق على ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع ، ومع العجز عن الطعام يصوم عن كل نصف صاع يوما ، يكون ستين يوماً . هذا ما تضمنته اخبارهم . واما القول الآخر قانه بعد تعذر البدئة يتصدق على ستين مسكيناً ، ومع العجز عن الصدقة يصوم ثمانية عشر يوماً عن كلعشرة مساكين ثلاثة ايام . وحينتُذ فان كان معتمدهم في ما ذكروه من صوم الثمانية عشر يوماً هو هذه الروايات فهي إنما تضمنت صوم الثمانية عشر يوماً عوضاً عن الصدقة ، وهم لا يقولون بذلك ، ومقتضى كلامهم إنما هو عوض عن صيام الستين يوماً ، ولعل مستندهم إنما هو هذه الاخبار ، لكنما لما كانت معارضة \_ بالنسبة الى حكم الصدقة على الوجه الذي ذكروه ، وكذا صوم الستين يوماً - بالاخبار التي اعتمدوها ، وحكم صوم الثمانية عشر لا معارض له ، عملوا بها في هذا الحكم خاصة حيث لا مانع منه . والفرق بين القولين من وجهين ؛ احدهما . انه على تقدير القول الاول لو فض قيمة البدنة على الطعام واتفق أن الطمام نقص عن عدد الستين لكل رأس نصف صاع ، فأنه يكنفي بما وسعهم ولا يجب عليه اتمام الستين من غير قيمة البدنة ، وعلى القول الآخر فانه يجب عليه الصدقة على ستين مسكيناً من غير نظر الى قيمة البدنة بالكلية ، وثانيهما \_ انه على القول الاول مع

العجز عن الصدقة على ستين مسكيناً يصوم ستين يوما ، ومع العجز عن ذلك يصوم ثمانية عشر يوما ، وعلى القول الآخر انه مع العجز عن الصدقة يصوم ثمانية عشر يوما . والجمع بين روايات المسألة لا يخلو من اشكال ، وان كان قد جمع بعضهم بينها بحمل صحيحة ابي عبيدة على الاستحباب والافضلية وحمل روايات القول الآخر على اقل المجزى م . ومرجع ذلك الى التخيير مع افضلية احد الفردين . واكثر الاصحاب \_ كالعلامة في المنتهى والتذكرة \_ لم يتمرضوا لنقل القول الآخر ، ولا لنقل شيء من رواياته بالكلية كما ذكرنا آنفاً . وصاحب المدارك قد غمض عينيه في هذا المقام ولم يتعرض للجمع بين اخبار المسألة بنقض ولا ابرام ، مع ما عرفت من ان روايات القول المشهور معلولة بموافقة العامة . والله العالم .

الثالث \_ اختلف الاصحاب في فرخ النعامة ، فقال في الخلاف ; في صغار اولاد الصيد صغار اولاد الابل . وقال ابن البراج ; والكبار افعنل . وقال شيخنا المفيد ; في صغار النعام الفداء بقدره من صغار الابل في سنه ، وكذا في صغار ما قتله من البقر والحمير والظباء . ونحوه قال السيد ، إلا انه فرضه في صغار النعام خاصة . وبه قال ابو الصلاح وقال ابن الجنيد ; والاحتياط ان يكون جزاء الذكر من السيد ذكراً من النعم ، وجزاء الانثى انثى ، والمسن مسناً ، والصفير صغيراً ، من المخس الذي هو مثله في الجزاء ، فأن تطوع بالاعلى سنا كان تعظيماً لشعائر الله تعالى . وهو اختيار ابن ادريس ، وقواه العلامة في المختلف الشعائر الله تعالى . وهو اختيار ابن ادريس ، وقواه العلامة في المختلف استناداً الى قوله ( عز وجل ) ؛ فجزاء مثل ما قتل من النعم (۱) وقال

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ه٩

الشيخ في النهاية ؛ في فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء . وقد روى ان فيه من صفار الابل . والاحوط ما قدمناه . ومثله قال في المبسوط . وقال المحقق في الشرائع ؛ وفي فراخ النعام روايتان : احداهما مثل ما في النعام والاخرى من صغار الابل . وهو اشبه . اقول ! والذي وقفت عليه في الاخبار من ما يتعلق بهذه المسألة هو ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله (عليه السلام) (۱) ! « في قوم حجاج عرمين اصابوا افراخ نعام فاكلوا جميعاً ؟ قال : عليهم مكان كل فرخ اكلوه بدنة يشتركون فيها جميعاً فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال » . واما الرواية التي اشار اليها المحقق \_ وقبله الشيخ في عبارة النهاية \_ فلم تصل الينا في كتب الاخبار ، ولم ينقلها احد في كتب الاستدلال ، والظاهر وصولها اليهم ، حيث ان المشهور بينهم \_ كما عرفت \_ هو القول بها . وكيف كان فتكليفنا غير تكليفهم .

فالاظهر هو القول الاخير للصحيحة المذكورة ، مضافاً الى ترجيحها بالاحتياط كما لا يخفى .

الرابع - قال العلامة في المنتهى إلو بقى ما لا يعدل يوماً كربع الصاع كان عليه صيام يوم كامل ، ولا نعلم فيه خلافاً ، لان صيام اليوم لا يتبعض ، والسقوط غير بمكن لشغل الذمة ، فيجب اكمال اليوم واورد عليه بانه يمكن المناقشة فيه بان مقتضى النص ان صيام اليوم بدل عن نصف صاع كما في صحيحة ابي عبيدة ، او عن اطعام مسكين

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص٣٥٣ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ ، والوسائل الباب ٢ و١٨ من كفارات الصيد .

كما في صحيحة محمد بن مسام ، وهو غير متحقق في محل البحث . وهو جيد . ومرجعه الى المناقشة في ما ادعاء من شغل الذمة . ومع ذلك فانه متى كان الصوم في الاخبار انما علق على قدر ما يجب اطعامه المسكين ، من نصف صاع كما في الصحيحة المذكورة ، او مد كما نقدم في مرسلة ابن بكير ، او ما هو اعم كما في صحيحة محمد بن مسلم ، فما كان اقل من ذلك فانه لا يوجب صوماً البتة ، والظاهر ان تمثيله بربع الصاع بناء على ما قدمنا نقله عنهم من ايجابهم نصف صاع لكل ، سكين ، وإلا فربع الصاع الذي هو عبارة من مد بناء على القول الآخر \_ يعدل يو، أ ، كما دلت عليه مرسلة ابن بكير والروايات المتقدمة .

الخامس ـ ظاهر كلام اصحاب القول الاول ـ كالشيخ وابن ادريس والمحقق والعلامة وغهيرهم ـ انه لو نقصت قيمة البدنة عن اطعام الستين وانتقل فرضه الى الصوم ، فانه يصوم عن كل نصف صاع يوما بالفا ما بلغ ان اوجبنا نصف الصاع لكل مسكين ، او مدا كما في مرسلة ابن بكير ، لان الصوم في الاخبار متفرع على الصدقة ، فاي عدد حصل من قيمة البدنة بعد فض قيمتها على الطعام فانه يجب الصدقة به ان وجد الطعام ، وإلا صام عوض اطعام كل مسكين يوما وعلى هذا كما يكون النقص في الصدقة عن الستين لو عجزت قيمة البدنة كذلك يكون النقص في الصوم .

وقرب العلامة في القواعد انه يصوم الستين كملاً في الصورة المذكورة ونقله بعض الاصحاب ايضاً عن ابن حمزة في الوسيلة . قال في الذخيرة : ووجهه غير واحد من الشارحين بان الواجب في الاصل هو اطعام الستين

وسقوط الزيادة عنه والعنو عن الناقص على تقديرهما في الاطعام لا يستلزم مثله في الصيام . وبان الكفارة في ذمته ستون ولا يخرج عن العهدة إلا بصوم الستين .

اقول ؛ الذي وقفت عليه في شرح المحقق الشيخ على على الكتاب المذكور ظاهر في ما قدمناه ، ولم يلم فيه بشيء من هذه التوجيهات الركيكة ، حيث قال بعد قول المصنف : « والاقرب الصوم عن ستين وان نقص البدل » ما صورته : قد يومىء الى ذلك وجوب ثمانية عشر يوماً عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام ، ولا دلالة له صريحا لجواز ان يكون المراد البدل عن ما هو نهاية ما يجب من الاطعام ، وليس في الروايات صيام ستين بل صيام يوم عن نصف صاع . لكن الاحوط وجوب الستين . انتهى .

وانت خبير بما في الاستناد في هذا الايماء الى وجوب ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام ، وذلك فانك قد عرفت من ما قدمنا ان وجوب صيام الثمانية عشر يوما لم يقع في شيء من روايات القول الأول وانما اخددوه من روايات القول الآخر ، وهو في تلك الروايات ترتب على وجوب الصدقة على ستين مسكيناً اب وجد الطمام بلا زيادة ولا نقصان ، لا على ما اوجيه فض قيمة البدنة على الطعام كما قالوا به ، فالتعليل في وجوب الثمانية عشر بان كل ثلاثة ايام عن عشرة مساكين انما ترتب على هذه الستين التي لا يتطرق اليها النقصان بوجه ، لا تلك كما يوهمه كلامه التي لا يتطرق اليها النقصان بوجه ، لا تلك كما يوهمه كلامه

السادس ـ لو تمكن من الزيادة على ثمانية عشر بعد عجزه عن

الستين صوماً فهل تجب الزيادة ام لا ؟ استشكل العلامة في القواعد قيل : ولعل منها الاشكال ، من ان العجز عن صوم الستين لا يقتضى سقوط المقدور منه ، ومن أن أيجاب العدد المخصوص في الرواية منوط بالعجز عن المجموع قلا تجب الزيادة عليه .

اقول : لا يخفى ان هذا الاشكال لا وجه له بالكلية . وما وجهوميه مبني على وجود الرواية بصوم الثمانية عشر يوما بعد تعذر صوم ستين يوما كما قالوا به ، وليس في الروايات له اثر كما قدمنا ذكره ، وانما الذي فيها هو صوم الثمانية عشر يوماً بعد تعذر الصدقة على ستين مسكيناً لكل عشرة مساكين ثلاثة ايام ، كما تضمنته صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة ، والتعليل المذكور مؤذن بعدم الزيادة على الثمانية عشر . وبذلك يظهر لك انه لا معنى لقوله : « ار. أيجاب المدد المخصوص في الرواية منوط بالعجز عن المجموع » فأنه لم يقع في شيء من الروايات تعليق صوم الثمانية عشر على العجز عن صوم الستين يوماً.

السابع ـ لو تجدد العجز عن صيام الستين يوماً بعد صيام شهر ، فقيل بانه يجب أن يصوم تسعة . وعلل بأن العجز عن المجموع يوجب ثمانية عشر يوماً ، فالعجز عن النصف يوجب التسعة التي هي نصف الثمانية عشر . وقواه في القواعد . ولا يخفى ما فيه ، فأن ظاهر الخبر الوارد بصوم ثمانية عشر انما هو البدلية عن الصدقة على ستين مسكيناً. كما تقدم . ومع تسليم ما ذكره فالمتبادر منه انما هو البدلية عن المجموع . والقول بالتوزيع لو صح \_ كما ادعاه في الصورة المذكورة \_ لوجب بدل ما عجر عنه من الاطمام مع اطمام المقدور ، فلو قدر على اطعام ثلاثين مسكينا صام ثلاثين يوما عن الباقي ، مع انه لا قائل به منهم . واعراضهم عنه دليل على انهم انما فهموا من الخبر المذكور

هو ما اشرنا اليه .

وقيل بوجوب صوم ما قدر عليه ، وتوجيهه ان الرواية الواردة بصوم الثمانية عشر على تقديرها منزلة على العجز الحاصل قبل الشروع كما هو المعتاد ، فيكون محل البحث من ما لا نص فيه ، فيلزم القدر المقدور ، لعدم سقوط الميسور بالمعسور (۱) ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) ؛ « إذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم » (۲) .

وبه يظهر ما في كلام المحقق الشيخ علي في الشرح في هذا المقام حيث قال : واما الثاني \_ واشار به الى القول المذكور \_ فلا يظهر له وجه ، فان الحديث لا يتناوله ، اعني قوله : « اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم » (٣) اذ لو تناوله لوجب مقدوره وان زاد على ثمانية عشر ، ودو ينافي كونها بدلاً مر الستين الذي دلت عليه الروايات . انتهى . ذان كلامه مبني على شدول العجز لما بعد الشروع .

ثم انه لا يخفى ما في قوله ! « الذي دلت عليه الروايات » فأنه ليس في شيء من الروايات أن الثمانية عشر بدل من ستين يوما كما عرفت .

وقيل بالسقوط ، لنحقق العجز عن المجموع وحصول البدل في ضمن المتقدم من الثلاثين التي صامها ، كما يظهر من ابنه في الشرح ، حيث بناه على ان المكلف اذا علم انتفاء شرط التكليف قبل دخول وقته لا يحسن منه التكليف ، وان المكلف والحال ما ذكر لا يجوز

<sup>(</sup>١) هوائد (لنراقي ص ٨٨ ، وعناوين مير فتاح ص ١٤٦ عن عوالي (للنالي عن على (عليه السلام) .

<sup>(</sup>۲) و (۳) صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۳ ، والنسائی ج ۲ ص ۱

تكليفه بالستين وان ظن ذلك ظاهراً ، بل إنها عليه ثمانية عشر يوماً وقد صامها في ضمن ثلاثين .

وقيل عليه انه يشكل على اصله انه ان ثم ما ذكره ، من القاعدة الاصولية امكن منع الاجزاء عن الثمانية عشر ، لانه حينئذ إنما اتى بالصوم على انه من جملة السين التي هي الوأجب الثالث لا انه البدل الذي هو ثمانية عشر ، ومن اتى بعبادة ظاماً وجربها بسبب ثم تبين وجوب بعضها خاصة بسبب آخر ففى اجزائها نظر .

اقول : ويعضده انه او تم ماذكره للزم صحة صلاة من صلى في السفر تماماً ، لوجود صلاة القصر الواجبة عليه في ضمنها وان لم يقصدها . وصحة صلاة من صلى الظهر خمساً ساهياً ، لوجود الادبع في ضمنها بل ينبغي ان يكور . هذا اولى بالصحة ، لانه قصد الاربع في 'ول دخوله في الصلاة وذلك لم يقصد الثمانية عشر بالكلية . وهو لا يقول بذلك .

وبالجملة فان المسألة لخلوها من النص موضع اشكال ، والركون الى هذه التخريجات لا يخلو من المجازفة في الاحكام الشرعية .

الثامن \_ أختلف الإصحاب في هذه الكفارة في النعامة وما بعدها هل هي عزية أو مرتبة ؟ فذهب الاكثر \_ ومنهم ; الشيخ في النهاية والمبسوط ، والشيخ المفيد ، وابن ابي عقيل ، وابن بابويه ، والشهيد في الدروس ، والمرتضى ، وغيرهم \_ الى انها مرتبة ، ونسبه في المبسوط الى اصحابنا مؤذناً بدعوى الاجماع هايه ، بعد اعترافه بار ظاهر القرآن (١) يدل على التخيير . وظاهر العلامة في جملة من كتبه القول بانها القرآن (١) يدل على التخيير . وظاهر العلامة في جملة من كتبه القول بانها

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٩٠

عنيرة ، وبه صرح في المنتهى والتذكرة ، ونقله في المختلف عن ابن ادريس ونقل عنه انه نسبه ايضاً الى الشيخ في الجمل والحلاف .

ويدل على الاول الاخبار المتقدمة كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وصحيحة ابي عبيدة ، وصحيحة معاوية بن عمار ، ورواية ابي بصير (١) فان الجميع قد اشترك في الدلالة على ان الانتقال الى المرتبة الثانيسة مرتب على عدم القدرة على الاولى ، وكذا من الثانية الى الثالثة .

و دل على الثاني ظاهر الآية وهو قوله (عزوجل) إ هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما (٢) المؤكد بقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة حريز (٣) : « وكل شيء في القرآن « فهن « او » فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شيء في المقرآن « فهن لم يجد فعليه كذا » فالاول بالخيار » ورواية عبد الله بن سنان المنقدم نقلها عن تفسير العياشي (٤) .

والمسألة لا تخلو من شوب الاشكال ، والاحتياط في العمل بالترتيب والقول بالتخيير لظاهر الآية فيه قرة ظاهرة ، ويمكن ارجاع روايات المترتيب اليها بالحمل على افضلية المتقدم ، فالترتيب انما هو من حيث الفضل والاستحباب .

ثم انهم احتلفوا هنا ايضا في وجرب التتابع وعدمه ، فالمنقول عن الشيخ المفيد والمرتضى وسلار; الاول ، وعن الشيخ انه صرح بان

<sup>(</sup>۱) ص ۱۷۶ و۱۲۸ و ۱۸۰

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية ٩٥

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٣٥٨ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٣٣ ، والوسائل الباب ١٤ من بقية كفارات الاحرام . (٤) ص ١٧٩

جراء الصيد لا يجب فيه التتابع ، وهو الاظهر ، عملاً بأطلاق الآية (١) والروايات المتقدمة .

ويدل عليه ايضا ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح من سليمان ابن جعفر الجعفري (٢) قال : « سألت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضار. أيقضيها متفرقة ؟ قال : لا بأس بتفرقة قضاه شهر رمضان ، انما الصيام الذي لا يفرق مرم كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين » .

الفرد الثاني \_ بقرة الوحش وحماره ، والمشهور بين الاصحاب ان في قتل كل واحد منهما بقرة الهلية . ويدل عليه ما تقدم ،ن صحيحة حريز (٣) وقوله (عليه السلام) فيها تفريراً لقوله (عز وجل ) ؛ مثل ما قتل من النعم (٤) قال : « في حمار وحش بقرة ... وفي البقرة بقرة ، ورواية ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٥) قال : « قلت ؛ فان اصاب بقرة او حمار وحش ، ما عليه ؟ قال : عليه بقرة » ورواية ابي الصباح المنقدمة (٦) وذهب العدوق الى ان الواجب في الحمار بدنة . ونقله في المختلف عن الشيخين ، ويدل عليه ما تقدم من صحيحة ونقله في المختلف عن الشيخين ، ويدل عليه ما تقدم من صحيحة بعقوب بن شعيب ، وصحيحة سليمان بن خالد ، ورواية ابي بصير ورواية الجواد (عليه السلام) (٧) وعن ابن الجنيد انه خير في فداء

<sup>(</sup>١) و(٤) سوره المائدة ، الآية ٩٥ .

<sup>(</sup>۲) الفقیه ج ۲ ص ۹۰ ، والفروع ج ٤ ص ۱۲۰ ، والوسائل الباب ٢٦ من احكام شهر رمضان

<sup>(</sup>٣) ص ١٧٣ و١٧٤ (٥) الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>۲) ۲۷۱ (۷) ۱۸۰ و ۱۸۰

الحمار بين البدنة والبقرة . والظاهر انه جعله وجه جمع بين الاخبار المذكورة . وهو جيد .

ثم انه مع تعذر الفداء المذكور بقرة كان او بدنة ، فانه يرجع المحكم فيه الى ما تقدم في مسألة قتل النعامة ، والخلاف الذي تقدم والمشهور انه يفض الثمن على البر ويطعم ثلاثين مسكينا لكل مسكين نصف صاع ، وما زاد فهو له ، وما نقص فليس عليه اتمامه ، ثم الصوم عن كل نصف صاع يوما مع تعذر الاطعام ، ثم صوم تسعة ايام مع تعذر ما قبله ، وهذا هو مدلول صحيحة ابي حبيدة المتقدمة(۱) وقوله (عليه السلام) فيها : « اذا اصاب المحرم الصيد ولم يجد مايكفر عن مرضه الذي اصاب فيه الصيد ، قوم بجزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فان لم يقدر على العلمام صام لكل نصف صاع يوما » وهو متناول باطلاقه للبدنة والبقرة . واما ان الواجب الفض على ثلاثين في ما لو كان الواجب فيهما بقرة فيدل عليه اطلاق صحيحة ابي عبيدة المذكورة ، واما انه لا يجب فيدل عليه اطلاق صحيحة ابي عبيدة المذكورة ، واما انه لا يجب

وقال العلامة في المنتهى : ولو لم يجد البقرة في جزاء حمار الوحش وبقرته قوم ثمنها بدراهم ونصه على الحنطة ، واطعم كل مسكين تصف صاع ، ولا يجب عليه ما زاد على اطمام ثلاثين مسكيناً ، ولا اتمام ما نقص عنه ، عند علمائنا اجمع .

ونقل في المختلف هنا عن ابي الصلاح ما تقدم نقله عنه في النمامة من الصدقة بالقيمة ثم الفض . وعن الشيخ المفيد والشيخ علي بن الحسين

<sup>(</sup>۱) ص ۱۷۸

ابن بابويه كما في النعامة من قولهم بالانتقال الى الاطمام بعد تعذر الفدية ثم الصوم ، من غير تعرض للتقويم والفض .

وهليه تدل صحيحة معاوية بن عمار (١) وقوله (عليه السلام) فيها بعد ذكر ما تقدم منها أنه « ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليصم تسعة ايام » ورواية ابى بصير التى تقدم انها صحيحة برواية صاحب الفقيه (٢)

ورواية ابي بصير التي تقدم انها صحيحة برواية صاحب الفقيه (٢) وفيها ؛ « وسألته عن محرم اصاب بقرة . قال : عليه بقرة . قلت : فان فان لم يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا . قلت : فان لم يقدر على ان يتصدق ؟ قال : فليصم تسعة ايام » .

وفي .كتاب الفقه الرضوي (٣) : « وان كان الصيد - بقرة او حمار وحش فعليك بقرة ، فان لم تقدر اطعمت ثلاثين مسكينا ، فان لم تقدر صمت تسعة ايام » .

وفي حديث الجواد (عليه السلام) المتقدم ذكره برواية صاحب كتاب تحف المقول (٤). « فان كان بقرة فعليه بقرة ، فان لم يقدر فليصم تسعة ايام » .

والخلاف في التخيير بين الابدال والترتيب كما تقدم في مسألة النعامة . وكذا الخلاف في الاطمام مدّين أو مدّاً كما تقدم فتوى ورواية .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>۲) ج ۲ ص 777 ، والوسائل الباب 7 من كفارات السيد ، في ذيل رقم 7

<sup>(</sup>٣) ص ٢٩

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٣ من كفارات الصيد

وكذا في صغير البقر وحمار الوحش من الصغير في الفداء ايضا اوالكبير عين ما سلف .

الفرد الثالث ـ الظبي والثعلب والارنب ، فاما الظبي ففي قتله شاة من غير خلاف يعرف . ثم مع تعذر الشاة فالمشهور ـ كما تقدم في النمامة وحمار الوحش وبقرته ـ انه يفض ثمن الشاة على البر ويتصدق به على عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، وما فضل فهو له وما اعوز فلا شيء عليه . ومع تعذر البر يصوم عن كل مسكين يوما ومع تعذر السوم كذلك يصوم ثلاثة ايام . وعن الشيخ المفيد ، والسيد المرتضى ، والصدوق في المقنع ، وسلار ، وابن ابي عقيل ، والشيخ علي بن بابويه ؛ انه مع المجز عن الشاة ينتقل الى الاطمام ، ومع تعذره الى صيام ثلاثة ايام . وهو جار على نحو ما تقدم نقله عنهم ومع تعذره الى صيام ثلاثة ايام . وهو جار على نحو ما تقدم نقله عنهم في المسألتين الاولتين .

ويدل على الاول ما عرفت من اطلاق صحيحة ابي عبيدة .

وعلى الناني قوله (عليه السلام) .. في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ، زيادة على ما قدمنا نقله منها (۱) .. ن « ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام » . وقوله (عليه السلام) في رواية ابي بصير بنقل الشيخ (۲) التي هي صحيحة بنقل صاحب الفقيه (۳) ؛ «قلت ؛ فاناصاب ظبياً ماعليه؟ قال ؛ عليه شاة . قلت ؛ فان لم يجدشاة ؟ قال ؛ فعليه اطعام عشرة مساكين . قلت : فان لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال ؛ فعليه صيام ثلاثة ايام » .

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٣ ، والوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>۲) الوسائل الباب ۲ من كفارات الصيد رقم ۱۰ (۳) ج ۲ ص ۲۲۳

وفي كتاب الفقه الرضوي (١) : « وان كان الصيد ظبياً فعليك دم شاة ، فان لم تقدر صمت ثلاثة ايام » وفي حديث الجواد ( عليه السلام ) المتقدم ذكره برواية صاحب تحف العقول (٢) : « وان كان ظبياً فعليه شاة ، فان لم يقدر فليطعم عشرة مساكين ، فان لم يجد فليصم ثلاثة ايام ... الحديث » .

قال في المدارك \_ بعد قول المصنف : « في قتل الظبي شاة ، ومع العجز يقوم الشاة ويغض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدين ، ولا يلزمه ما زاد » \_ ما صورته ! لا خلاف في لزوم الشاة بقتل الظبي والانتقال مع المجز الى فض ثمنها على البر والتصدق به . وقد تقدم من الاخبار ما يدل عليه . ويدل على عدم لزوم اطعام ما زاد عن المصرة اذا زادت قيمة الشاة عن ذلك قوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن همار (٣) : « ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطهم عشرة مساكين ، فمن لم يجد صام ثلاثة ايام » انتهى .

اتول ! الظاهر ان كلام، (قدس سره) هنا لا يخلو من سهو وغفلة ، لما عرفت آنفاً منان الانتقال مع العجز عن البدنة في النعامة وعن البقرة في حمار الوحش وبقرته ، وعن الشاة في الظبي مال القيمة على البرليس مجمعاً عليه في موضع من المواضع الثلاثة وانما

<sup>(</sup>۱) ص ۲۹

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٣ ، والوسائل الباب ٢ مر. كفارات المسيد .

مو محل الخلاف ، نعم المشهور ذلك كما اوضحناه في ما سبق في كل من المواضع الثلاثة ، فأن مقتصى القول الثالث إنما هو الانتقال إلى (طعام ستين مسكيناً في النعامة ، وثلاثين في حمار الوحش وبقرته ، وعشرة في الظبي ، من غير ملاحظة قيمة ولا فض ثمن على البر . وبذلك يظهر ايضاً ما في توله : « ويدل على عدم لزوم اطعام ما زاد عرب المشرة اذا زادت قيمة الشاة عن ذلك قوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار ... »، فان هـذه الرواية انما دلت في المواضع الثلاثة منها على القول الآخر ، وهو الانتقال من الفداد بعد تعذره لل الاطعام ، ولا ذكر للنفض فيها بالكلية . وبحرد اشتراك القولين في اطعام العدد المذكور في المواضع الثلاثة لا يستلزم حمل احدهما على الآخر ، والاستدلال بروايات احدهما على الآخر ، لظهور الذرق كما قدمنا الاشارة اليه ، وذلك لانه على القول الاول من فض قيمة الفداء بعد تعذره على الحنطة ، فالواجب اخراج نصف صاع على المشهور .. أو مد على القول الآخر ـ لكل واحد من العدد المعتبر في تلك المسألة فلو نقص البر من الاتيان على المدد كفي ولم يجب عليه الزيادة على ذلك . وأما على القول الآخر فلابد من العدد بماماً ، إذ لا مدخل للفض فيه بالكلية . فكيف يدعى اولاً عدم الخلاف في الانتقال مع المجز الى فص ثمنها على البر والتصدق به ، وينظم صحيحة معاوية بن عمار في سلك هذا النظام؟

وعن ابي الصلاح هنا مثل ما تقدم في المسألتين السابقتين ، قال: ان كان ظبياً او ثملياً او ارنباً فعليد شاة ، فان لم يجد فقيمتها ، فان لم بجد صام عن كل تصف صاع من تيمتها يوماً ... الى آخره . .

واما الثعلب والارنب فانه لا خلاف في ان في قتل كل منهما شاة. وعليه تدل جملة من الاخبار : منها \_ صحيحة الحلي (١) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الارنب يصيبه المحرم . فقال :

شاة ، مدياً بالغ الكعبة » .

وصحيحة احمد بن محمد (٢) قال : « سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عرب محرم اصاب ارنباً او ثعلباً . فقال : في الارنب دم شاة » .

ورواية ابي بصير (٣) قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل ثعلبا ، قال ؛ عليه دم ، قلت ؛ فارنبا ؟ قال ؛ مثل ما في الثعلب » ،

وفي كتاب الفقه الرضوي (٤). ! « وفي الشملب والارنب دم شاة » انما الخلاف في مساواتهما للظي في الابدال من الطعام والسيام ، فقال الشيخان والمرتضى وابن ادريس بالمساواة ، وعن ابن الجنيد وابن ابي عقيل والشيخ علي بنبابويه ؛ انهم اقتصروا على الشاة ولم يتعرضوا لابدالها .

واختار في المدارك القول الاول ، واحتج عليه بقوله (عليه السلام) في صحيحة ابي عبيدة (٥) ؛ « اذا اصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل الباب ؛ من كفارات السيد

<sup>(</sup>٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٣٣ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٤٣ ، والوسائل الباب

٤ من كفارات الصيد رقم ١ و٣

<sup>(</sup>٤) ص ۲۹

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ٢ من كفارات السيد

من موضعه الذي اصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم » فان الجراء متناول للجميع .

وفي صحيحة معاوية بن عمار (١): « ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فنن لم يجد فسيام ثلاثة ايام » وهني متناولة للجميع ايضا ،

اقول! ويؤيد ذلك ايضا صحيحة محمد بن مسلم (٢) وقوله فيها! « سألته عن قوله تعالى ؛ او عدل ذلك صياما (٣) قال ؛ عدل الهدى ما بلغ يتصدق به ، فأن لم يكن عنده فليسم بقدر ما بلغ ، لكل طعام مسكين يوما » .

ونحو ذلك رواية عبدالله بن سنان المتقدم نقلها من تفسير المياشي ورواية الزهري (٤) .

إلا انه يمكن ان يقال ! ان الامر في ما دلت عليه هذه الروايات وان كان كذلك ، لدخول هذا الفرد تحت اطلاقها ، إلا اس ورود روايات الثعلب والارنب على تعددها خالية من الدلالة على الإبدال ، بل الاشارة اليه بوجه مع اشتمال روايات الافراد المتقدمة على ذلك من ما يوجب نوع اشكال في الحكم ، ولا سيما كتاب الفقه الرضوي ، كما قدمنا من عبائره في كل فرد من النعامة وحمار الوحش وبقرته والظي ، فانه ذكر الابدال في كل منها ، وفي هذا المكان لم

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٣ ، والوسائل الهاب ٢ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) الوسائل الياب ٢ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية ٩٥

<sup>(</sup>٤) ص ١٧٩

يتمرض له بالكلية كما نقلناه هنا . وعلى هذا اعتمد الشيخ على بن بابويه في ما نقل عنه هنا ، فانه \_ كما عرفت في غير موضع من ما تقدم \_ انما يفتى بعبارة الكتاب المذكود ،

وال ما ذكرنا يميل كلام المحقق في الشرائع ، حيث قال : وفي الثملب والارتب شاة ، وهو المروي ، وقيل الفيه ما في الظي .

واختاره شيخنا الشيد الثاني في المسالك ، فقال بعد نقل العبارة المذكورة: القائل بالحاقه بالظي الشيخ وجماعة ، ومستندهم فيه غير واضح ، واخبارهما على الخصوص انما دلت على وجوب الشاة ولم تتعرض الى الابدال ، فعلى الاول \_ وهو الاقوى \_ يجب مع المعجز عن الشاة اطعام عشرة مساكين ، فأن لم يجد صام ثلاثة ايام ، لصحيحة معاوية بن عمار بوجوب ذلك في كل شاة لا نس في بدلها ... وذهب بعش الاصحاب \_ تفريعاً على القول الاول \_ الى انه مع العجز عن الشاة يستغفر الله ولا شيء عليه . والرواية العامة تدفه \_ والفرق بين مدلول الرواية وبين الحاقهما بالغلي يظهر في ما لو نقصت قيمة الشاة عن اطعام عشرة مساكين ، فعلى الالحاق يقتصر على القيمة وعلى الرواية يجب اطعام العشرة ، انتهى .

واعترضه سبطه السيد السند في المدارك بانه يتوجه عليه ان رواية ابي عبيدة المتعنمنة للاقتصار على التصدق بقيمة الجزاد متناولة للجميع فلا وجه لتسليم الحكم في الظي ومنعه هنا . مع ان اللازم من ما ذكره زيادة قداد الثعلب عرب قداد الظي ، وهو بديد ، انتهى ، وهو جيد .

ولا يخفى أن مقتض الوقوف على ظاهر روايات الثملب والارنب

من ايجاب الشاة فيهما والسكوت عن ما عداها مو ما نقله في المسالك عن بعض الاصحاب من انه مع العجز عن الشاة يستغفر الله (تدلى) ولا شيء عليه . وهدا هو الظاهر من كلام اولئك القائلين يوجوب الشاة والسكوت عن ما عداها . وبذلك يظهر ان المسألة لا تخاو من شوب الاشكال . والاحتياط في العمل بالقول الاول .

الفرد الرابع ـ كسر بيض النعام ، وقد اختلفت كلمة الاصحاب في هذا الباب واضطربت اي اضطراب .

نقال الشيخ (رحمه الله): اذا كسر المحرم بيض النعام اعتبر، فان كان قد تحرك فيه الفرخ فعليه عن كل بيضة بكارة من الابل، وان لم يكن تحرك فعليه ان يرسل فحولة الابل في انائها بعدد البيتن فما خرج كان هدياً لبيت الله (تعالى)، فان لم يقدر على ذلك كان عليه عن كل بيضة شاة، فان لم يقدر على ذلك كان عليه اطعام عشرة مساكين، فان لم يقدر على ذلك صام ثلاثة ايام، وهذا هو المشهور سيما بين المتأخرين.

وقال الشيخ المفيد: اذا كسر المحرم بيض نعام فعليه ان يرسل فحولة الابل في اناثها بعدد ما كسر ، فما نتج كان هدياً لبيت الله (تعالى) فان لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة دم شاة ، فان لم يجد فاطعام من كل بيضة عشرة مساكين ، فان لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة ايام . وكذا قال السيد المرتضى .

وقال الشيخ علي بن الحسين بن بابريه ؛ فار اكلت بين نعامة فعليك دم شاة ، وكذلك ان وطنتها ، فان وطنتها . وكان فيها فرخ يتحرك فعليك ان ترسل فحولة من الابل على الاناث بقدر عدد البيض ، فعا نتج منها

فهو هدى لبيت الله ( تعالى ) .

وقال ابنه في المقنع (١) ؛ فاذا اصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة ايام ، فان لم يقدر فاطعام عشرة مساكين ، فاذا وطىء بيض نعام ففدغها وهو عرم ، فعليه ان يرسل الفحل من الابل على قدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة .

وقال سلار ؛ ومن كسر بيض نعام كان عليه الارسال ، فان لم يكن له ابل فعليه لكل بيضة شاة .

وقال ابو الصلاح ؛ ان تحرك فيه الفرخ فلكل بيضة فصيل ، وان لم يتحرك فارسال فحولة الابل . فان لم يكن له ابل فلكل بيضة شاة. وقال ابن البراج : ان تحرك الفرخ فبدنة عن كل بيضة ، وان لم يتحرك ارسل .

وقال ابن حمزة : ان تحرك الفرخ لزمه ماخض من الابل ، وان لم يتحرك ارسل الفحولة ، فان عجز فعن كل بيضة شاة ، فان عجز تصدق على عشرة مساكين ، فأن عجز صام ثلاثة ايام .

وقال ابن ادريس ; فأن تحرك الفرخ فعن كل بيضة من صغار

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) ج ٢ ص ٢٣٣ و ٢٣٤ ، والواني باب (كفارة ما اصاب المحرم من الطير والبيض) والوسائل الباب ١٠ و١١ من كفارات الصيد .

الابل . وروى : بكارة من الابل . وليست هي الانفي بل هي جمع بكر . فوجب عن كل بيضة واحد من هـذا الجمع . وان لم يتحرك ارسل الفحولة ، فأن عجز فعن كل بيضة شأة ، فأن عجز فعن كل بيضة اطعام عشرة مساكين ، فان عجز فعن كل بيضة صيام ثلاثة ايام . اقول : وبذلك يظهر لك ما في كلام صاحب المدارك ، حيث. انه بمد نقل عبارة المحقق ـ المطابقة لمذهب الشيخ ، الذي قدمنا نقله عنه ، المشتملة على وجوب بكارة من الابل اربي تحرك فيه الفرخ والارسال قبل التحرك ـ ادعى ان هذا الحكم في كل من المسألتين مجمع عليه بين الاصحاب . والحال كما ترى .

والذي وقفت عليه مرح الروايات المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر (١) قال : « سألت اخي ( عليه السلام ) عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك . فقال: عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر » .

وما رواه الصدوق في الفقيه (٢) عن محمد بن الفضيل قال ؛ «سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل قتل حمامة ... ثم ساق الخبر الى ان قال نقلاً عنه (عليه السلام) ؛ واذا اصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة ايام ، فانلم يتدر فاطعام عشرة مساكين . واذا وطىء بيض نمام ففدغها وهو محرم وفيها افراخ تشحرك ، فعليه ان يرسل فحولة من

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٥، والوسائل الباب ٢٤ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٢) ج ٢ ص ٢٣٣ و٢٣٤ ، والواني باب (كفارة ما اصاب المحرم من الطير والبيض) والوسائل الباب ١٠ و١١ من كفارات الصيد .

البدن على الاناث بقدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتى ينتج فهو مدي لبيت الله الحرام ، فان لم ينتج شيئاً فليس عليه شيء » .

وما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن سليمان بن خالد (١) قال : « قال ابو عبد الله (عليه السلام ) ; في كتاب علي ( صلوات الله عليه ) : في بيض القطاة بكارة من الغنم اذا اصابه المحرم ، مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل » .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « في كتاب علي (صلوات الله عليه ) : في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام » .

وعن سليمان بن خالد (٣) قال : « سألته عن رجل وطي بيعش قطأة نقدخه . قال : يرسل الفحل في عدد البيعش من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيعش مر الابل . ومن اصاب بيعنة فعليه عناض من الغنم » .

وعن ابي الصباح الكناني في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام)(٤) في حديث انه قال « في رجل وطىء بيض نعام نمند أما وهي عنرم . فقال: قضى فيه علي (عليه السلام) ان يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الابل ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة ».

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٤ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٢٤ و٢٥ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٢٥ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٤) الفروع ج ٤ ص ٣٨٩ ، والوسائل الباب ٢٣ من كفارات الصيد

وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي الصباح ايضاً (١) قال : 
« سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن عرم وطيء بيض نعام فشدخها 
قال : قضى فيها امير المؤمنين (عليه السلام) ان يرسل الفحل . . . 
الحديث المدقدم ، وزاد فيه : وقال ؛ قال ابو عبدالله (عليه السلام) : 
ماوطئته او وطئه بعيرك او دابتك وانت عرم ، فعليك فداؤه » .

وروى الشيخ مرسلاً (٢) \_ ومثله الشيخ المفيد في كتاب المقنعة (٣) \_ انه روى : « أن رجلاً سأل أمير المؤمنين على بن أبي طالب ( صلوات الله عليه وعلى أولاده ) فقال له ! يا أمير المؤمنين أني خرجت محرماً ، فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته ، فهل علي كفارة ؟ فقال له ! أمض فاسأل أبني الحسن ( عليه السلام ) عنها \_ وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم اليه الرجل فسأله ، فقال له الحسن ( عليه السلام ) ! يجب عليك أن ترسل فحواة الابل في أناثها بعدد ما أنكسر من البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت أله (تعالى ) . فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما ين كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الابل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق ؟ فقال ؛ يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والبيض ربما أمرق أو كان فيها وكان فيما عليم ، ثم تلا : فرية بعضها من بعض والله سميع عليم » (٤). وما رواه الشيخ في الصحيح على عليم عن أبي عبد الله ( هليه وما رواه الشيخ في الصحيح على عليم عن أبي عبد الله ( هليه وما رواه الشيخ في الصحيح على عليم عليم عليم » (٤).

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٥ ، والرسائل الباب ٢٣ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٤ ، والوسائل الباب ٢٣ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢٣ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآية ٣٤

السلام) (١) قال ! « من اصاب بيض نمام وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل ، فانه ربما فسد كله وربما خلق كله ، وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الابل فهدياً بالغ الكعبة » .

وما رواه في الكاني عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن (عليه السلام) (٢) قال : « سألته عن رجل اصاب بيض نعام وهو محرم . قال : يرسل الفحل في الابل على عدد البيض . قلت : فان البيض يفسد كله ويصلح كله ؟ قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وان لم ينتج فليس عليه شيء . فمن لم يجد ابلاً فعليه لكل بيضة شاة ، فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد" ، فان لم يقدر فصيام ثلاثة ايام » .

وما رواه الشيخ في التهذيب عن ابي بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام ) (٣) قال ؛ « في بيضة النمام شاة ، فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام ، فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين اذا اصابه وهو محرم » .

وفي كناب الفقه الرضوي (٤) بعد ذكر النعامة : « فار اكلت بيضها فعليك دم شاة ، وكذلك ان وطئتها ، فان وطئتها وكان فيها فرخ يتحرك فعليك ان ترسل فحولة من البدن على عددها من الاناث بقدر هدد البيض ، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله تعالى » .

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل الباب ٢٣ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) الغروع ج ٤ ص ٣٨٧ ، والوسائل الباب ٢٣ من كفارات المسيد .

<sup>(</sup>٤) ص ٢٩ ، ومستدرك الوسائل الباب ١٨ من كفارات الصيد

وهذه عين عبارة الشيخ على بن بابويه المتقدمة ، ومنها يعلم ان مستنده في ما ذكره هو هذا الكتاب ، كما قدمنا نظير ذلك في غير موضع . هذا ما وقفت. عليه من الاخبار الجارية في هذا المضمار ، ولا يخفي ما فيها من التصادم والاختلاف الذي نشأ منه هذا التشاجر والخلاف. وقد استدل من اختار مقدم الشيخ ( رحمه الله تعالى ) وهو المشهور من هذه الاقوال ـ على ما ذكره من وجوب البكارة من الابل على من اصاب البيض وقد تحرك فيه الفراخ .. بصحيحة على بن جعفر المتقدمة ، وهي صريحة في ذلك ، وحمل عليها صحيحة سليمان بن خالد الدالة على انه في بيض القطاة بكارة من الغنم ، كما في بيض النعام بكارة من الابل ، بحملها على ما اذا تحرك فيها الفرخ جمعاً . وهو جيد إلا أن رواية مخمد بن الفضيل قدد صرحت بأنه أذا وطيء بيض نمام فكسرها وفيها افراخ تنحرك ، فعليه الارسال دون البكارة التي صرحوا بها في هذه الصورة . ومثلها عبارة كتاب الفقه الرضوي التي قد افتي بها الشيخ على بن الحسين بن بابويه . والجمع بينهما وبين صحيحة على ابن جعفر مشكل كما ترى . نعم من يعمل على هذا الاصطلاح المحدث له أن يردهما بضعف السند ، وعدم مقاومتهما للصحيحة المذكورة ، واما من لا يعمل عليه فيشكل الحكم عنده في ذاك ...

واستدلوا ايضاً على الحكم الثاني ـ وهو أنه قبل التحرك يرسل فحولة الابل في آنات منها بعدد البيض ـ بصحيحة الحلى وصحيحتي ابي الصباح والمرسلة المروية عن امير المؤمنين ( عايه السلام ) بحملها على ما اذا لم يكن فيها افراخ تتحرك كبما هو ظاهرها . وهو جيد . إلا انه بالنظر الى روايتي محمد بن الفضيل وكتاب الفقه الدالتين على الارسال في صورة تحرك الافراخ يمكن تقييد اطلاق هذه الروايات بذلك وان كان خلاف ظاهرها .

واستدلوا على الاحكام الباقية به وهي انه مع العجز عن الارسال فعليه عن كل بيضة شاة ، فان عجر قمن كل بيضة اطعام عشرة مساكين فان عجر فمن كل بيضة صيام ثلاثة ايام به برواية علي بن ابي حمرة المتقدمة ، واعتذر جملة من متصلى اصحاب هذا الاصطلاح عرب ضعفها باتفاق الاصحاب على العمل بمضمونها ،

وفي الاستدلال بهذه الرواية على الحكم المذكور اشكال من وجهين المحدمة احدهما ـ دلالة رواية ابي بصير التي بعد رواية على بن ابي حمزة على ان الواجب في كسر بيض النعامة شاة لا ارسال الفحولة . ومثلها رواية محمد بن الفضيل ، وعبارة كتاب الفقه الرضوي ، حيث انهما ( عليهما السلام ) في الاخيرتين خصا الارسال بما اذا كان في البيضة فرخ يتحرك ، ومع عدم ذلك اوجبا الشاة ، والاولى دالة على ذلك باطلاقها ، ويمكن تقييدها برواية على بن ابي حمزة المذكورة . إلا ان الروايتين الاخيرتين لا يمكن فيهما ذلك لتخصيص الارسال بصورة تحرك الفرخ .

وثانيهما \_ دلالة رواية ابي بصير ومحمد بن الفضيل على انه بعد تعذر الشاة فعليه صيام ثلاثة ايام ، ومع العجز فاطعام عشرة مساكين وهو خلاف ما صرحوا به من تقديم الطعام على الصوم ، كما دلت عليه رواية على بن ابي حمزة .

وربما جمع بين الاخبار هنا بالحمل على اختلاف الناس في القدرة والعجز بالنسبة الى الامرين المذكورين ، فمنهم من يقدر على الاطعام

دون الصيام ، ومنهم بالمكس ، واستظهر المعدث الكاشائي ان في الكلام تقديماً وتأخيراً ، ولعله وقع سهواً من الراوي ، قال ، فان الاطمام ابداً مقدم ، وهو جيد .

وبالجملة فما ذكروه لما عرفت لا يخلو من الاشكال .

واما ما نقل عن الشيخ المفيد والمرتمنى فيدل عليه ظاهر صحيحة المجلي ، وصحيحة ابي الصباح (١) . واطلاق كلام القاتلين المذكورين وكذا اطلاق هذه الروايات ـ يقتضي وجوب الارسال ، وجد فيها فرخ يتحرك او لم يوجد . إلا انه يرد عليهما ان صحيحة علي بن جعفر (٢) دلت على وجوب البعير في الفرخ الذي يتحرك ، فيجب تقييد ما ذكروه بها . وكيف كان فانه يشكل ذلك بروايتي محمد بن الفضيل (٣) وكتاب الفقه (٤) الظاهرتين في انه مع تحرك الفرخ الارسال .

واما ما نقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه فقد عرفت ارس مستنده عبارة كتاب الفقه الرضوي .

واما باقي الاقوال المذكورة فبعضها يرجع الى ما قدمنا نقله مر... الاقوال ، وبعضها شاذ لا دليل عليه .

وينبغي التنبيه على فوائد تتعاق بالمقام :

الاولى ـ صرح العلامة في المنتهى والمختلف ـ والظاهر انه المشهور ـ بان قدر ما يطمم كل مسكين مد ، وعليه دلت رواية علي بن ابى حمزة المتقدمة (٥) .

الثانية \_ قطع العلامة (قدس سره) في المنتهى بانه لو كسر بيضة فيها فرخ ميت لم يلزمه شيء . وكذا لو كانت البيضة فاسدة . وكذا

<sup>(</sup>۱) ص ۲۰۶ و ۲۰۰ (۲) و (۳) ص ۲۰۳ (٤) و (٥) ص ۲۰۳

لو كسرها فخرج منها فرخ قعاش . قال : ولو مات كان فيه ما في صغير النعام . الثالثة \_ قطع العلامة وغيره بان الاعتبار في الارسال بعدد البيض بالإناث ، فيجب لكل بيضة انثى وان كان الذكر واحداً ، وعليه تدل ظواهر الاخبار المتقدمة . قال في المدارك : ولا يكفى بجرد الارسال حتى يشاهد كل واحدة تد طرقت بالفحل ، ويشترط صلاحية الاناث للحمل ، انتهى ،

الرابعة ـ المستفاد من صحيحة ابي الصباح الثانية انه لا فرق بين ان يكسره بنفسه او بدايته . وبه قال الاصحاب ايضاً .

الخامسة \_ ليس في الاخبار ولا كلام الاصحاب تميين لمصرف هذا الهدي ، قال في المدارك ؛ والظاهر ان مصرفه مساكين الحرم ، كما في مطلق جزاء الصيد . مع اطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة (١) قال : وجزم الشارح في الروضة بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج ، كغيره من اموال الكعبة . انتهى . والمسألة محل توقف .

السادسة \_ اطلاق الاخبار المتقدمة يقتضي صرف النتاج هدياً الى الكمبة من حين نتاجه ، ولا يجب تربيته الى ان يكبر .

الفرد الخامس ـ بيض القطا والقبح ، وقد اختلف فينه كلام الاصحاب ، فقال الشيخ : اذا اصاب المحرم بيض القطا او القبح فعليه أن يمتبر حال البيض ، فان كان قد تحرك فيها فرخ كان عليه عن كل بيصة مخاص من الغنم ، وان لم يكن تحرك فيها شيء كان عليه ان يرسل فحولة الغنم في اناثها بعدد البيض ، فما نتبج كان هدياً لبيت الله ( عز وجل ) فان لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء . وقد تبعه جل

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٩٠ .

من تأخر عنه على ذلك . إلا انهم اختلفوا في المعنى المراد من قوله !
« فان لم يقدر كان حكمه حكم بيض النمام سواء » فجملة منهم ـ كابن
ادريس وغيره ـ حملوه على وجوب الشاة ، ومع العجز فالصدقة على
عفرة مساكين ، ومع العجز فصيام ثلاثة ايام ، وجملة منهم ـ كالعلامة
في مطولاته ـ جعل وجه الشبه هو الانتقال الى الاطعام. ثم الصوم ،
مستندين الى ان الشاة إنما تجب مع تحرك الفرخ لا غير ، بل لا تجب
شاة كاملة بل صفيرة ، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وامكان
فساده وعدم خروج الفرخ منه ؟

ونقل عن الشيخ المفيد انه قال أن فان كسر بيض القطا والقبج وما اشبههما ارسل فحولة الغنم في انائها ، وكان ما ينتج هدياً لبيت الله (تعالى) ، فان لم يجد فعليه لكل بيضة دم شاة ، فان لم يجد اطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فان لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة ايام . وقال الشيخ علي بن بابويه إفي بيض القطا اذا اصابه قيمته ، فان وطئنها وفيها فراخ تتحرك فعليك ان ترسل الذكران من المعز على عددها من الاناث على قدر عدد البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله (تعالى) .

وقال ابنه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه! فان وطىء بيض قطاة فشدخه فعليه ان يرسل الفحل من الفئم في عدد البيض كما ارسل الفحل من الابل في عدد البيض وقال سلار: وفي كسر بيض القطاة ارسال ذكور الفئم في اناثها وجعل ما ينتج هدياً.

وقال ابو الصلاح : ولبيض القبج والدراج ارسال فحولة الغنم على اناثها ، فما نتج كان هدياً.

وقال ابن البراج ؛ فان اصاب بيض حجلة او حمامة وقد تحرك الفرخ فشاة ، وان لم يكن قد تحرك ارسل فحولة الغنم في اناثها بعدد البيض فما نتج كان هدياً لبيت الله (تعالى) .

وقال ابن حمزة ؛ أن تحرك الفرخ فيبيض القطاة والقبح فعن كل بيضة ماخض من الغنم ، وان لم يتحرك ارسل فحولة الغنم في اناثها بمدد البيض ، فالناتج هدى ، فأن عجز تصدق عن كل بيعة قطأة بدرهم .

وقال ابن ادريس: أن تحرك الفرخ في بيض القطأ أو القبح أوالدراج فعن كل بيضة مخاص من الفنم ، اي ما يصبح ان يكون ماخضاً ، ولا نريد به الحامل، وأن لم يكن قد تحرك كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في اناثها بعدد البيض ، فما نتيج كان هدياً لبيت الله ( تعالى) ، فان لم يقدر وردت بذلك اخبار ، ومعناه أن النعام أذا كسر بيضه فتعذر أرسال الغنم وجب في كل بيضة شاة ، والقطأ أذا كسر بيضه فتعذر أرسال الغنم وجب ني كل بيضة شاة . نابذا وجه المشابهة بينهما ، فصار حكمه حكمه ، ولا يمنع ذلك أذا قام الدليل عليه ، أنتهى .

وقال المحقق في الشرائع : في كسر بيض القطا والقبح اذا تحرك الفرخ من صفار الغنم ، وقيل إ عن البيضة مخاص من الغنم . واليه مأل السيد في المدارك .

أتمول ؛ هذا ما وقفت عليه من اقوالهم في المسألة المذكورة .

واما الاخبار المتعلقة بها فمنها \_ ما تقدم من صحيحة سليمان بن محالد (١) وقوله ( عليه السلام ) فيها : « في كتاب على ( صلوات الله عليه وعلى أولاده )! في بيض القطاة بكارة من الغنم أذا أصابه المحرم، مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل » .

<sup>(</sup>١) الوسائل الياب ٢٤ من كفارات الصدد .

وصحيحته الثانية (١) وفيها : « في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام » .

وروايته الثالثة (٢) الدالة على انه اذا وطىء بيض قطاة فشدخه يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الأبل. ومن اصاب بيعنة فعليه مخاض من الغنم.

وصحيحته الرابعة مع منصور بن حازم عن ابى عبد الله ( هليه السلام ) (٣) قالا ; « سألناه عن محرم وطىء بيض القطاة فشدخه . فقال: يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدة البيض من الابل » .

وما رواه الشيخ عن ابن رباط عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام ) (٤) قال : « سألته عن بيض القطاة . قال : يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الابل » .

وفى تتمة رواية محمد بن الفضيل المتقدمة (٥) ؛ « وأن وطيء بيض قطأة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الاناث بقدر عدد البيض ، فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام » .

وفي كتاب الفقه الرضوي (٦) بعد ذكر القطاة وأن فيها حملاً قد

<sup>(</sup>١) الوسائل الياب ٢٤ و٢٥من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الناب ٢٥ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٣) و(٤) التهذيب ج ٥ ص٣٥٦ ، والوسائل الباب ٢٥ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٥) الفقيه ج ٢ ص ٢٣٤، والواني باب (كفارة ما اصاب المحرم من الطير والبسين)

<sup>(</sup>٦) ص ٢٩

فطم من اللبن ورعى من الشجر: « وفي بيضه اذا اصبته قيمته ، فان وطئتها وفيها فرخ يتحرك فعليك إن ترسل الذكران من المعز على عددها من الاناث على قدر عدد البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله الحرام » هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة ، والكلام يقع فيها في مواضع ! الاول - لا يخفى ان هذه الاخبار كلها إنما تضمنت حكم بيض القطاة ، وعبارات الاصحاب المتقدمة ، ما بين مصرح باضافة القبج الل القطاة ، وما بين ما اضيف اليهما « ما اشبههما » ، وما بين من اقتصر على القطاة ، وما بين من لم يذكر القطاة وانما ذكر القبج والدراج وما بين من ذكر القطاة والدراج . ولا يخفى ما في التعدي عن موضع النصوص من الاشكال ، إلا ان يكون لهم دليل لم نقف عليه ، وهم اعرف بما صاروا اليه :

الثاني - لا يخفى ان ما ذكره الشيخ ومن تبعه - من انه ان كان في البيضة فرخ قد تحرك فالواجب مخاض من الفنم ، وإلا كان عليه الارسال لا دلالة في شيء من هذه النصوص عليه ، وانما استدلوا عليه تبعاً للشيخ ( رحمه الله ) بحمل ما دل على ان في بيض القطاة بكارة من الفنم - كصحيحة سليمان بن خالد الاولى ، ومثلها قوله في آخر روايته الثالثة : « ومن اصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم » - على ان ذلك مع تحرك الفرخ في البيضة ، وما دل على الارسال بالحمل على ما اذا لم يتحرك ، حسبما ذكروه في بيض النعام .

واختار المحدث الكاشاني في الوافي الجمع بين الاخبار المذكورة بحمل ما دل على وجوب البكارة او المخاض على الاصابة باليد والاكل تعمداً . ويشير اليه لفظ الاصابة كما في قوله في رواية ابان بن تغلب(١)؛ « في قوم حجاج محرمين اصابوا افراخ نعام فاكلوا جميعاً » وحمل ما دل على الارسال على الوطء ، كما في جملة ،ن الاخبار ، وجعل هذا وجه جمع بين اخبار بيض النعام وبيض القطاة .

اقول أويؤيده ما تقدم من الاشكال في مسألة بيض النعام ، فان جملة من الاخبار قد دلت على الارسال مع تحرك الفرخ الذي اوجبوا فيه بكارة من الابل ، عملاً بصحيحة على بن جعفر (٢) فيمكن هنا ان يقال ايضاً بوجوب الارسال مع الوطء، تتحرك الفرخ فيه ام لا، ويجعل وجوب الشاة في تعمد الاكل . ويعضد ذلك عبارة كتاب الفقه الرضوي وتصريحها بالارسال مع التحرك في هذه المسألة ، وانه مع عدم التحرك ليس إلا القيمة .

وبالجملة فانهم قد بنوا الكلام في هدف المسألة على ما ذكروه في مسألة بيض النعام ، نظرا الى تشبيههم (عليهم السلام) هذه المسألة في غير خبر من هذه الاخبار بمسألة بيض النعام . وهو جيد لو كان ما ذكروه في بيض النعام خالياً من الاشكال ، والامر ليس كذلك كما عرفت .

الثالث \_ ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) ومن تبعه \_ من وجوب المخاص من الغنم \_ قهو مدلول رواية سليمان بن خالد الثالثة .

والمحقق في الشرائع قد صرح هنا بان الفداء من صغار الغنم .

<sup>(</sup>۱) الفقيه ج ۲ ص ٢٣٦ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٥٣، والوسائل الباب ٢ و١٨ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>۲) ص ۲۰۳

والظاهر انه اعتمد على صحيحة سليمان بن خالد وقوله (عليه السلام) نيها ؛ « في بيض القطاة بكارة من الفنم اذا أصابه المحرم » والبكرة ـ ـ على ما في القاموس ـ الفتية من الابل . وقال في المصباح المنير ؛ والبكر بالفتح الفقمن الابل ، والبكرة ألانق ، والجمع بكار ، مثل كلبة وكلاب ، وقد يقال بكارة مثل حجارة . انتهى .

والى ذلك مال السيد السند في المدارك لقوة الخسير المذكور ، وضءف الرواية التي اهتمد عليها الشيخ ، مع ما فيها من الأشكال ايضاً ـ بانه اذا كان الواجب في القطاة حملًا فعليماً فكيف يكون في بيضها ماخش ؟ فيريد حكم البيض على البائض . وهذا الاشكال منتف على ما اختاره ، إذ غاية ما يلزم تساوى الصغير والكبير في الفداء .

اقول ؛ ما ذكره ( قدس سره ) جيد بناء على اصله المعتمد عليه عنده ، وأما بناء على القول بصحة جميع الاخبار ـ كما هو مذهب الشبخ وامثاله من المتقدمين ـ فيمكن القول بالتخيير في المسألة بين الماخض والبكرة ، ولا يلتفت الى ما ذكره من الاشكال ، فانه بجرد استبماد عقلي في مقابلة النص . وملاحظة التفاوت بين البائض والبيض يقتضي منع المساواة ايمناً وان يكون فداء البائس زائداً على فداء البيض وما فيه ، مع انه لا يقول به .

الرابع \_ قد استشكل العلامة في جملة من كتبه وجوب الشاة بعد تعذر الارسال .. كما صرح به ابن ادريس والشيخ المفيد .. مستندا الى ما قدمنا نقله عنه ، وحمل عبارة الشيخ على التشبيه ني وجوب الاطمام والصيام خاصة . وابن ادريس في عبارته المتقدمة قد ادعى ورود الاخبار بالشاة في هذا الموضع ، ولم نقف عليها . وكيف كان فوجوب الاطمام والصيام هنا أيضاً \_ كما صرحوا به \_ لا أعرف له مستنداً ، فار\_ غاية ما يفهم من الاخبار المتقدمة هو وجوب البكارة من الغنم او

المخاص في أصابة البيض كما في بعض ، ووجوب الارسال في وطء البيس كما في الاخبار الاخر ، واما انه مع تعذر الارسال فله مرتبة اخرى \_ من وجوب الشاة وما بعدها ، او الاطعام ثم الصيام \_ فلا يفهم منها بوجه . واستفادة ذلك من التشبيه الموجب للالحاق ببيض النمام في ذلك غير مسلم ، ولا مفهوم منها بوجه ، قان بعضاً منهاصريح في التخصيص بالارسال ، وبعضاً في وجوب البكارة ، وما اطلق ـ وهو صحيحة سليمان بن خالد الثانية \_ لا دلالة فيها على ازيا، من أن في بيص القطاة كفارة كما في بيض النعام . وهو لا يقتضى ما ادءوه ، إذ غاية ما يدل عليه هو تشبيه اصل الكفارة باصل الكفارة لا تشبيه الكيفية بالكيفية ، فان المشابهة لا تقتمني المساواة من كل وجه ، ويكفى في المماثلة وجوب الكفارة المذكورة في هذه الاخبار من البكارة او المتعاض او الأرسال.

وبالجملة فالمسألة على غاية من الاشكال. واولياؤه العالموري: بحقيقة الحال .

الخامس \_ قد عرفت ان ما ذهب اليه الشيخ على بن الحدين بن بابويه فانما اعتمد فيه على الفقه الرضوى ، كما عرفت من اخذه عبارة الكتاب والافتاء بها على عادته التي عرفت في غيير مقام من ما تقدم ، واما ما ذكره ابنه في المقنع والفقيه فهو مضمون صحيحة سليمان بن خالد الرابعة (١) ومثله كلام سلار وابي الصلاح . وظاهر كلامهم \_ كما هو ظاهر اطلاق الرواية .. لا يخلو من اجمال . ومثله كلام الشيخ المقيد (قدس سره) قانه يحتمل الحمل على ما هو اعم من ان يكون في البيضة غرخ قد تحرك ام لا . ويحتمل تخصيصه بالبيضة وقوفاً على ظاهر خصوص اللفظ ، ويكون حكم الفرخ الذي في البيضة غير مذكور في كلامهم . واما ماذكره ابن حمزة \_ من وجوب الماخض مع تحرك الفرخ وإلا فالارسال ـ فانه قد تبع فيه الشيخ ، إلا انه انفرد عنه بالرجوع الى القيمة مع تعذر الارسال . والظاهر ان وجهه ما قدمناه من خلو الاخبار عن التعرض لهذه المرتبة ، فيرجع فيه الى القيمة المعلومة من العمرمات الشاملة لمثل هذه المسألة ، ولذا قال العلامة في المختلف بعد الكلام في المسألة ، وما احسن قول ابن حمزة لو ساعدم النقل. وفيه أشارة ألى الطعن عليه بعدم وجود الدليل على وجوب القيمة . ولعل مستنده في ذلك ما اشرنا اليه .

النوع الثاني \_ ما لا بدل له على الخصوص ، وينقسم ايضاً الى خمسة اقسام:

(الاول) الحمام، وقيل: انه اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء. ومعنى «يهدر» يواتر صوته . ومعنى « يعب الماء » بالعين المهملة اي يشربه من غير مص ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. ونسب هذا القول في المدارك الى الشيخ وجمع من الاصحاب ، قال : ولم اقف عليه في ما وصل الينا من كلام اهل اللغة ، وقيل : هو كل مطوق . قال في المدارك : وهو موجود في كلام الجوهري وصاحب القاموس.

اقول ؛ قال في القاموس ؛ والحمام. كسحاب ؛ طائر بري لا يالف البيوت ، اوكل ذي طوق ، وتقع واحدته على المذكر والمؤنث .

وقال في كتاب المصباح المنير : والحمام عند العرب كل ذي طوق من الفواخت ، والقماري ، وساق حر، والقطا ، والدواجن ، والوراشين ، واشباه ذلك ، الواحدة حمامة ، ويقع على الذكر والانفي ، فيقال : حمامة ذكر وحمامة انتى ، والعامة تخص الحمام بالدواجن ، وكان الكسائي يقول ؛ الحمام ... هو البري واليمام هو الذي يألف البيوت ، وقال الاصمعى ؛ اليمام : حمام ... الوحش ، وهو ضرب من طين الصحراء ، انتهى .

وقال في كتاب مجمع البحرين: وقال الجوهرى المحمام عند العرب ذوات الاطواق، كالفواخت، والقمارى بعنم القاف وتشديد اليان، وساق حر، والقطا بالفتح، والوراشين، واشباه ذلك، ونقل عن الاصمعى ان كل ذى طوق فهو حمام، والمراد بالطوق الخضرة او الحمرة او السواد للحيط بعنق الحمامة، وعن الازهري عن الشافعى ان الحمام كل ما عب وهدر وان تفرقت اسماؤه، انتهى.

اقول : وبهذه الافراد المذكورة ودخولها تحت لفظ الحمام صرح العلامة في المنتهى والتذكرة وغيره ، ولا يخلو من اشكال .

قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك \_ بعد اختيار تعريف الحمام بانها ذات الطوق ، وأن جميع هذه الافراد المذكورة داخلة تحت ذلك \_ ما صورته : وعلى كل حال فلابد من اخراج القطا والحجل من التعريف ، لان لهما كفارة معينة غير كفارة الحمام ، مع مشاركتهما له في التعريف ، انتهى .

اقول ؛ ما ذكره متجه بالنسبة الى القطا ، واما الحجل فانه وان ذكره بعضهم كما تقدم ، إلا انك قد عرفت ان الاخبار غير دالة إلا على القطا خاصة ، وان جميع ما اضافوه اليها لا دليل عليه .

وقال سبطه في المدارك بعد ذكر التعريفين المتقدمين : والذي تقتضيه القواعد وجوب الحمل على المعنى العرفي ان لم يثبت اللغوي • وصرح العلامة في المنتهى بدخول الغواخت والوراشين والقمري والدبسي

والقطا في الحمام • وهو مشكل • انتهى •

اقول ؛ فيه (اولاً) ؛ (نك قد عرفت في غير موضع من ما تقدم ان هذه القواعد التي تقتضي الحمل على المعنى العرفي في امثال هذه المواضع لا اصل لها في الدين ، ولا مستند لها عن سادات المسلمين ، وأنما هي مجرد اصطلاحات اصولية وتخريجات فضولية ، لان العرف لا انضباط له في حد ولا نهاية له في عد ، فلكل اقليم عرف يعمل اها همايه ، ومن ذا الذي يدعى الاطلاع او يمكنه تعرف عرف جميع الماس في جميع اقطار العالم ، والاحكام الشرعية امور مصبوطة معينة لا تغير فيها ، فكيف تناط بالعرف الذي هو على ما عرفت ؟

و (ثانياً) : ان المستفاد من الاخبار \_ التي هي المرجع وعليها المهول في الايراد والاصدار \_ هو انه يجب الرجوع في كل حكم حكم وجزئي جزئي الى عرفهم (عليهم السلام) وما ورد عنهم (عليهم السلام) فأن ثبت هناك شيء وجب الاخـذ به ، وإلا وجب الوتوف على ساحل الاحتياط .

و (ثالثاً): ان استشكاله في ما ذكره العلامة من هذه الافراد بعد قوله اولاً ; « ان الذي تقتضيه القواعد وجوب الحمل على المعنى العرفي ان لم يثبت اللغوي » ليس في محله ، لانه متى كان المعنى اللغوي يجب البناء عليه اذا ثبت ، والحال ان اهل اللغة كلهم صرحوا بان الحمام هو المطوق ، وهذه الافراد داخلة في التعريف ، مع تصريحهم بها على الخصوص كما سمعت ، فاي اشكال يلزم هنا ؟ نعم الاشكال انما هو في القطا ، حيث عدوه هنا مع ان له حكماً آخر كما تقدم ، فينبغى استثناؤه كما اشير اليه .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان الواجب على المحرم في قتل الحمام شاة لكل حمامة ، والظاهر انه لا خلاف فيه ، بل قال في المنتهى ، انه قول علمائنا اجمع .

ويدل عليه مضافاً الى الاتفاق المذكور ـ روايات عديدة ، منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن الى عبدالله (عليه السلام ) (١) انه قال « في محرم ذبح طيراً : ان عليه دم شاة يهريقه فان كان فرخاً فجدى او حمل صغير من الضان » .

وما رواه الكليني والشيخ عن حريز في الحسن على المشهور والصحيح عندي عن أبي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « المحرم أذا أصاب حمامة فغيها شأة ، وأرب قتل فراخه فغيه حمل ، وأن وطىء البيض نعليه درهم » .

وعن ابى بصير في الموثق عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « سألته عن محرم قتل حمامة ،ن حمام الحرم خارجاً من الحرم، فقال : عليه شاة . قلت : فان قتلها في جوف الحرم ؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة . قلت : فان قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال ! عليه ثمنها ، ليس عليه غيره ، قلت : فمن قتل فرخاً من فراخ الحمام وهو محرم ؟ قال : عليه حمل » .

وعن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (٤) قال :

<sup>(</sup>۱) و(۲) الوسائل الباب ؟ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٧، والوسائل الباب ٩ و١٠ و١١ من كفارات . الصيد .

<sup>(</sup>٤) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٧ ، والوسائل الباب ٩ من كفارات الصيد

« سمعته يقول في حمام مكة الاهلي غير حمام الحرم ؛ من ذبح منه طيراً وهو غير محرم فعليه أن يتصدق ، وأن كان محرماً فشأة عن كل طير » وروى الكليني في الموثق عن أبي بصير نخوه (١) إلا أن فيه ؛ « فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه » .

وما رواه الكليني عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (٢) قال : « في الحمامة واشباهها اذا قتلها المحرم شاة ، وان كان فراخاً فعدلها من الحملان » .

ولو قتل فرخاً من فروخ الحمام فعليه حمل ، وهو بالتحريك من اولاد الضارب ما له اربعة اشار فصاعداً ، على ما فسره جماعة من الاصحاب .

وفي المصباح المنير ؛ والحمل بفتحتين ؛ ولد العنان في السنة الاولى والجمع حملان . وفي كتاب مجمع البحرين ؛ والحمل محركة ؛ الخروف اذا بلغ ستة اشهر . وقيل : هو ولد العنان الجذع فما دونه ، والجمع حملان واحمال . وفي القاموس : الحمل محركة ؛ الخروف او الجذع ، ن الولاد العنان فما دونه ، ولا يتخفى ما بين هذه الاقوال من التصادم والاخذ بالاحوط \_ وهو ما وقع اتفاق كلام الكل عليه \_ م. ما لا ينبغى تركه .

ويدل على وجوب الحمل هنا ما تقدم من صحيحة حريز او حسنته وموثقة ابي بصير ، ورواية ابي الصباح .

<sup>(</sup>۱) الوسائل الباب ٩ من كفارات الصيد رقم ٥ . والراوى هو (عبدالله ابن سنان)

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٣٨٩ ، والوسائل الباب ٩ من كفارات الصيد .

وما رواه الكليني عن ابي يصير (١) قال ؛ « سألت ابا عبدالله (علمه -السلام ) عن رجل قتل فرخاً وهو محرم في غير الحرم . فقال ؛ عليه حمل وليس عليه قيمته ، لانه ليس في الحرم » .

وتدل عليه صحيحة زرارة ورواية ابى بصير الأنيتان في مسألة اجتماع الفداء والقيمة على المحرم في الحرم (٢).

وذهب يعض الاصحاب الى الاكتفاء هنا بالجدي ، الصحيحة عبدالله ابن سنان المنقدمة . ولا بأس به .

والجدي\_ على ما ذكره في المدارك وغيره .. ! من اولاد المعز ما بلخ اربعة اشهر ، مثل الحمل في كلامهم من اولاد الضان ، وفي مجمع البحرين انه من اولاد المعز ما بلخ ستة اشهر الى سبعة ، والجمع جداء واجدي مثل دلاء وادلى . وفي المصباح عن ابن الانباري أنه قال: الجدي هو الذكر من اولاد المعز والانثى عناق . وقيده بعضهم بكونه فيالسنةالاولى . انتهى .

وفي بيض الحمام ان تحرك الفرخ فحمل وإلا فدرهم .

اما الحكم الاول فقد ذكره الشيخ واكثر الاصحاب.

واستداوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جمغر (٣) قال : « سأات اخي موسى (عليه السلام) من رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك . فقال ! عليه اربي يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، ويتصدق بلحومها ان كان محرماً ، وان كان الفرخ

<sup>(</sup>١) القروع ج ٤ ص ٣٩٠ ، والوسائل الباب ٩ من كفارات الصيد

TT1 (T)

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٨ ، والوسائل الباب ٩ و٢٦ من كفارات الميد

لم يتحرك تصدق بقيمته ورقاً يشتري به علماً يطرحـه لحمام الحرم » واورد عليه ان الرواية تتضمن التصدق بشاة لا الحمل .

اقول : يمكن ان يستدل على وجوب الحمل هنا بما رواه في التهذيب عن يونس بن يعقوب (١) قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض . فقال ؛ ان كان اغلق عليها قبل ان يحرم ، فار عليه لكل طير درهما ، ولكل فرخ نصف درهم ، والبيض لكل بيضة ربع درهم ، وان كان اغلق عليها بعد ما احرم ، فان عليه لكل طائر شأة ، ولكل فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم » ، فان ظاهرها ان الحمل في الفرخ سراء كان خارجاً عن البيضة او فيها مع حياته . إلا ان مورد الرواية هنا في الحرم .

واستدل الشيخ على ذلك ايضاً بما رواه عن الحلبي عبيد الله في الصحيح (٢) قال : « حرك الغلام مكتلاً فكسر بيضتين في الحرم ، فسألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) فقال : جديان او حملان » بحملها على ما اذا كان في البيض فرخ قد تحرك ، حسبما ورد في صحيحة عبد الله ابن سنان في الفرخ من التخيير بين الفردين .

وبالجملة فان ما ذهب اليه الشيخ لا يخلو من قرب.

واما الحكم الثاني فتدل عليه رواية حريز المتقدمة ، وما رواه الشيخ في السحيح عنه ايضاً عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٣) قال : « وان وطيء

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٠ ، والرسائل الباب ١٦ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٨ ، والوسائل الباب ٢٦ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٦ ، والوسائل الباب ٩ من كفارات الصيد

المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ، وهو قول الله (تعالى) ؛ تناله ايديكم ورما حكم » (١) .

بقى الكلام فى ان صحيحة على بن جمفر دلت على ان عليه القيمة وبه افتى الشيخ ( رحمه الله ) ومن تبعه ، والمستفاد من روايتي حريز المذكورتين ان عليه عن كل بيضة درهماً . ولعل وجه الجمع ان تحمل على ان القيمة في ذلك الوقت درهم ، او التخيير بين الامرين ، والاحوط التصدق باكثر الامرين كما ذكره في المنتهى .

وتنقيح البحث في المقام يتوقف على رسم مسائل:

الاولى \_ ينبغي ان يعلم ان ما ذكرناه من احكام الحمام وفرخه وبيضه خصوص بما اذا فعل ذلك عرماً في الحل، اما لو فعله المحل في الحرم، فان هايه في كل حمامة درهم، ولكل فرخ نصف درهم، ولكل بيضة ربع درهم ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري \_ والكليني عنه باسنادين، احدهما من الصحيح او الحسن بابراهيم ابن هاشم \_ عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٢) قال ! « في الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيئ ربع درهم».

وما رواه الشيخ عن عبد الرحمان بن الحجاج (٣) قال : « قال

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ١٤ .

<sup>(</sup>۲) التهذیب ج ه ص ۳٤٥ ، والفروع ج ٤ ص ۲٣٤ ، والوسائل الباب ١٠ من كفارات الصيد

 <sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٠ من كفارات السيد . والحديث للصدوق في الفقيه
 ج ٢ ص ١٧١ و ١٧٢ .

ابو عبدالله (عليه السلام)! في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم ».

وما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام ) (١) قال : « من اصاب طيراً في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم » .

وما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال ؛ « سألته عن رجل اهدى له حمام اهلي جيء به وهو في الحرم . فقال : ان هو اصاب منه شيئاً فليتصدق بشمنه نحوا مر ما كان يسوى في القيمة » ورواه الشيخ في التهذيب (٣) وكذا الصدوق في الفقيه (٤) إلا انه قال في آخره ؛ « فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه » .

وعن حماد بن عثمان (٥) قال : « قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ؛ رجل اصاب طيرين ؛ واحد من حمام الحرم والآخر مر حمام غير الحرم ؟ قال ؛ يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحاً فيطعمه حمام الحرم ، ويتصدق بجزاء الآخر » .

<sup>(</sup>١) الفروعج ٤ ص ٢٣٣ ، والوسائل الباب ١٠ و٢٢ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>۲) الفروع + 3 ص + 70 ، والوسائل الباب + 10 من + 20 الصيد ، والوافي باب (حكم صيد الحرم) .

<sup>(</sup>٣) ج ٥ ص٣٤٧ ، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد ملحق رقم ٣

<sup>(</sup>٤) ج Y ص 17۸ ، والوسائل الباب Y من كفارات الصيد رقم Y

<sup>(°)</sup> الفروع ج ٤ ص ٣٩٠ و٣٩١ ، والوسائل الباب ٢٢ من كفارات المسبد

وما رواه الشيخ والصدوق عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن (عليه السلام) (١) قال: « سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم . قال: عليسه قيمتها وهو درهم ، يتصدق به او يشتري به طعاماً لحمام الحرم ، وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شأة وقيمة الحمامة » .

وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (٢) ؛ « في رجل اغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات؟ قال : يتصدق بدرهم او يطعم به حمام الحرم » .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم (٣) قال : «حدثني صاحب لنا ثقة ، قال ؛ كنت امشي في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال لي ؛ اذبح لنا هذين الطبرين ، فذبحتهما ناسياً وانا حلال ، ثم سألت ابا عبدالله (عليه السلام) فقال : عليك الثمن » .

وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن عبدالرحمان بن الحجاج(٤) قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة . فقال لي ؛ لم ذبحتهما ؟ فقلت ؛ جاءتني بهما جارية من الهل مكة فسألتني ان اذبحهما ، فظننت اني بالكوفة ولم اذكر اني

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٥ ، والفقيه ج ٢ ص ١٦٧ ، والوسائل الباب ١٠ و١١ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) الغقيه ج ٢ ص ١٦٧ ، والوسائل الباب ١٦ و٢٢ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٦ ، والوسائل الباب ١٠ من كفارات السيد

<sup>(</sup>٤) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٦ ، والفقيه ج ٢ ص ١٧١ ، والفروع ج ٤ ص ٢٣٧ ، والوسائل الباب ١٠ من كفارات الصيد .

بالحرم . فقال : عليك قيمتهما . قلت : كم قيمتهما ؟ آال : دردم ، وهو خير منهما » .

والمفهوم من ضم هذه الاخبار بعضها الى بعض \_ و نحوها من ما يأتي المقام ايضاً ان شاء الله (تعالى) \_ هر الاجتزاء بالدرهم مطلقا، وان المراد بالقيمة في ما اطلق فيه القيمة هو الدرهم . واما الحمل على ان القيمة في ذلك الوقت كان درهما فالظاهر بعده . بل ربما اشعرت صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج المذكورة بأن جعل القيمة درهما إنما هو نوع احتياط في القيمة ، وإلا فربما كانت انقص من ذلك ، كما يومىء اليه قوله : ه والدرهم خير منهما ، او خير من ثمنهما » كما في الرواية الاخرى ، ومن ما يومىء الى ذلك ايضاً ما في صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) (۱) ؛ هو حمام مكة ، قال ! من ذبح طيراً منه وهو غير محرم فعليه ان يتصدق بصدقة افضل من ثمنه » فان الظاهر ان المراد بالصدقة هو الدرهم الذي قد ورد في هذه الاخبار ، الدال بعضها على انه خير منهما . او خير من ثمنهما .

وقال العلامة في المنتهى : ان الاحوط وجوب اكثر الامرين من الدرهم والقيمة . قال في المدارك بعد نقل ذلك ! وهو كذلك ، وان كان المتجه اعتبار القيمة مطلقاً . اقول أ بل الظاهر ان المتجه اعتبار الدرهم مطلقاً ، حملاً لمطلق الاخبار على مقيدها بالتقريب الذي ذكرناه .

ونقل عن المحقق الشيخ علي (رحمه الله) انه استشكل في اجزاء

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٩ من كنارات المسيد رقم ٥

الدرهم مطلقاً ، فقال : ان اجزاء الدرهم في الحمام مطلقاً وان كان مملوكا في غاية الاشكال ، لان المحل اذا قتل المملوك في غير الحرم تلزمه القيمة السوقية بالفة ما بلغت ، فكيف يجزى م الانقص في الحرم ؟ واجاب عنه في المسالك و ونحوه في المدارك ـ بان هذا الاشكال انما يتجه اذا قلمنا ان فداء المملوك لمالكه ، لكن سيأتي ـ انشاء الله (تعالى) ـ ان الاظهر كون الفداء لله (تعالى) وللمالك القيمة السوقية ، فلا بعد في ان يجب لله (تعالى) في حمام الحرم اقل من القيمة مع وجوبها للمالك . انتهى ، وهو جيد ...

بقى هنا شيء ، وهو انه قد روى الشيخ هن يزيد بن خليفة (١) قال : « سئل او عبدالله ( عليه السلام ) وانا عنده ، فقال لهرجل : ان غلامي طرح مكنلاً في منزلي ، وفيه بيطنتان من طير حمام الحرم ، فقال : عليه قيمة البيطنين يعلف به حمام الحرم ، وقيمة البيطنتين وقيمة البيطنتين وقيمة البيطنة الله وقيمة البيطنة الله وقيمة البيطنة الله وقيمة البيطنة الله وقيمة وقيمة الله وقيمة

وما رواه في الكاني والتهذيب عن يزيد بن خليفة (٢) قال : «كان في جانب بيتي مكتل كان فيه بيضتان من حمام الحرم ، فذهب الفلام يكب المكتل وهو لا يعلم ان فيه بيضتين ، فكسرهما ، فذرجت فلقيت عبدالله بن الحسن فذكرت ذلك له ، فقال ؛ تصدق بكفين من دقيق . قال ؛ ثم لقيت ابا عبدالله (عليه السلام) بعد فاخبرته ، فقال ؛ ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم ، فلقيت عبدالله بن الحسن فاخبرته فقال ؛ صدق (عليه السلام) حدث به ، فانما اخذه عن آبائه عليهم السلام».

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٧ ، والوسائل الباب ٢٦ من كفارات السيد (۲) الفروع ج ٤ ص ٣٣٦ ، والتهذيب ج ٥ ص٣٥٧ ، والوسائل الباب ٢٦ من كفارات السيد ، والواني باب (حكم صيد الحرم)

وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبيد الله الحلبي (١) قال ؛ « حرك الفلام مكتلاً فكسر بيضتين في الحرم ، فسألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) فقال ؛ جديان او حملان » .

وهذه الاخبار \_ كما ترى \_ منافية لما تقدم في صحيحتي حفص بن البختري وعبدالرحمان بن الحجاج ، والجواب عنهما : اما عن صحيحة الحلمي فما تقدم من حمل الشيخ لها على ما اذا كان في البيض فرخ . واما الروايتان الأولتان فظاهرهما ان في البيضتين ما في الطير سواء ، وهو القيمة او الدرهم . ولا اعلم بذلك قائلاً ، مع مخالفتهما للاخبار الكثيرة من الدلالة هلى الفرق بين العاير والبيض ، وان ما في البيض من الجزاء اقل من ما في الطير . والكلام فيهما مرجاً الى قائلهما . الثانية \_ لو فعله المحرم في الحرم اجتمع عليه الامران المتقدمان الثانية \_ لو فعله المحرم في الحرم اجتمع عليه الامران المتقدمان المعتمع عليه في قتل الحرم في الحرم ، وفي قتل الفرخ الحمل

فيجتمع عليه في قتل الحمامة الشاة والدرهم ، وفي قتل الفرخ الحمل ونصف الدرهم ، وفي البيضة درهم وربع ، وإنما اجتمعا عليه لانه هتك حرمة الاحرام والحرم معاً ، فوجب عليه موجب كل منهما . هذا هو المشهور .

ويدل عليه من الاخبار ما رواه الكليني في الصحيح او الحسن عن الحجيم اللحرم حمامة الحجيم عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٢) قال : « أن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شأة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه ، يتصدق به أويطممه حمام مكة ، فأن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها » .

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٨ ، والوسائل الباب ٢٦ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٣٩٥، والوسائل الباب ١١ من كفارات الصيد

وما تقدم في رواية محمد بن الفضيل (١) وقوله (عليه السلام) فيها : « وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة » . وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (٢) قال . « اذا اصاب المحرم في الحرم حمامة الى ان يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ، ويتصدق بمثل ثمنه ايضاً ، فان اصاب منه وهو حلال فعليه ان يتصدق بمثل ثمنه » .

وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال : « سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم . قال : فقال : عليه شاة ، قلت : فان قتلها في جوف الحرم ؟ قال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة . قلت : فان قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال : عليه ثمنها ، ليس عليه غيره ، قلت : فمن قتل فرخاً من فراخ الحمام وهو محرم ؟ قال : عليه حمل » .

وما رواه الصدوق,عن إبي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤)! « في رجل قتل طيراً من طيور الحرم وهو محرم في الحرم ؟ فقال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم ، يعلف به حمالم الحرم ، وان كان فرخاً فعليه حمل ، وقيمة الفرخ نصف درهم ، يعلف به حمام الحرم » .

ونقل عن ابن ابي عقيل ان من تتل حمامة في الحرم وهو محرم فعليه شاة ، وعن ابن الجنيد ان المخرم في الحرم يجب عليه الفداء

<sup>(1)</sup> ص ۲۲۲

<sup>(</sup>٢) الفقيه ج ٢ ص ١١٦٧ ، والوسائل الباب ١١ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٣) التهذيب، ٥ ص ٣٤٧ ، والوسائل الباب ٩ و١٠ و١١ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٤) الغقيه ج ٢ ص ١٧١ ، والوسائل الباب ١١ من كفارات الصيد

مضاعفاً . وهو احد قولي السيد المرتضى . وجعله ابو الصلاح رواية . والقول الآخر ؛ يجب عليه الفداء والقيمة او القيمة مضاعفة .

ويمكن أن يستدل لمر قال بوجوب مضاعفة الفداء بما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (١) قال ١ « أن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وأن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة وأحدة ، وأن اصبته وانت حرام في الحل فانما عليك فداء واحد » .

وما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) في حديث قال : « وان اصبته وانت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً » .

واحتمال حملهما على ما هو المشهور غير بعيد ، فان بأب التجوز واسع ، واطلاق الفداء على القيمة غيير مستبعد . وبذلك يجمع بين هذين الخبرين المذكورين وما تقدم من الاخبار .

واما القولان الآخران فلم نقف لهما على دليل .

بقى في المقام انه قد روى في الكاني عن الحارث بن المغيرة عرب ابى مبدالله (عليه السلام) (٢) قال ! « سئل عن رجل اكل بيض حمام الحرم وهو محرم . قال : عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس او ربع الدرهم ، الوهم من صالح (٤) ثم قال : ان الدماء لزمته لاكله

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٣٩٥ ، والوسائل الباب ٤٤ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٠، والوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٣٩٥ ، والوسائل الباب ١٠ و٤٤ من كفارات المسيد

<sup>(</sup>٤) وهو صالح بن عقبة الذي يروي هذا الحديث عن الحارث بن المغيرة

وهو محرم ، وان الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام الحرم » مع ان مقتضى ما تقدم ان في البيض في هذه الصورة درهما وربعاً . ويمكن ان يقال : ان ما تقدم مخصوص بالافساد والكسر ، كما هو ظاهر تلك الاخبار ، واما الاكل ففيه زيادة جزاء ، ولا يبعد زيادة الجزاء والفدية فيه ، كما يدل عليه قولة ( عليه السلام ) : « ان الدماء ازمته لاكله وهو محرم » الثالثة ـ قد اختلف الاصحاب في حكم تضاعف الفدية والقيمة في الصيد للمحرم في الحرم ، فنقل العلامة في المختلف عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب القول بوجوب التضعيف ما لم يبلغ بدنة ، النهاية والمبسوط والتهذيب القول بوجوب التضعيف ما لم يبلغ بدنة ، فاذا بلغ ذلك لم يجب عليه غير ذاك . وبه قال المحقق ، ونقل عن البن ادريس ؛ القول بالتضاءف مطلقاً ، قال ؛ وباقي اصحابنا اطلق القول بالتضعيف .

احتج الشيخ بما رواه عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل سماه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (١) « في العميد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فاذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف » وربما ردت الرواية بضعف السند ، وفيه ان هذا لا يقوم حجة على الشيخ ونحوه عن لا يرى العمل بهذا الاصطلاح ،

اقول! ويدل عليه ما رواه في الكافي بسند صحيح الى الحسن بن علي \_ والظاهر انه ابن فضال \_ عن بعض رجاله عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٢) قال : « انما يكون الجزاء مضاعفاً في ما دون البدنة حتى يبلغ البدنة ، فاذا بلغ البدنة فلا تضاعف ، لانه اعظم

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٢ ، والوسائل الباب ٤٦ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٢) الغروع ج ٤ ص ٣٩٥ ، والوسائل الباب ٤٦ من كنارات الصيد .

ما يكون ، قال الله ( عز وجل ) ; ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب » (١) .

قال في المختلف : والاصل يناسب ما ذهب اليه الشيخ ، والاحتياط ما ذهب اليه ابن ادريس . وكذا عموم رواية معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) (٢) إلا ان في طريقها ابراهيم بن ابي سماك ، ولا يحضرني الآن حاله ، فان كان ثقة فالعمل بعموم الرواية \_ وهو قوله (عليه السلام) ؛ « وان اصبته وانت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً » \_ اولى . انتهى .

اقول : قد تقدم ان معاوية بن عمار قد روى ما ذكره بالسند الذي اشار اليه ، ورواه ايضاً بسند صحيح او حسن لا يقصر عن المصحيح (٣) إلا انه مطلق يجب تقييده بما ذكرناه من الروايتين الصريحتين في عدم التضعيف مع وصول الفدية الى البدنة . نعم من يعمل على هذا الاصطلاح المحدث فله ان يقف على عموم روايتي معاوية ابن عمار ، ويرد الخبرين المذكورين بضعف السند .

الرابعة - المستفاد من اطلاق عبارات جملة من الاصحاب في صورة ما اذا كسر بيعنة وهو محل في الحرم ان عليه ربع القيمة ، سواء تحرك الفرخ فيها ام لا . وهو ظاهر اطلاق صحيحتي حفص بن البختري وعبدالرحمان بن الحجاج المتقدمتين . وعلى هذا فالحكم بالحمل في صورة تحرك الفرخ مخصوص بالمحرم في الحل كما تقدم .

<sup>(</sup>١) سورة الحبح ، الآية ٣٤

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد رقم ه

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٤٤ من كفارات السيد رقم ٥

وظاهر عبارة المحقق في الشرائع العموم ، حيث قال ! وفي بيضها اذا تحرك الفرخ حمل ، وقبل التحرك على المحرم درهم ، وعلى المحل ربع درهم ، ولو كان محرماً في الحرم لزمه درهم وربع ، ونحوه العلامة في المنتهى والقواعد . ومقتضى تفصيله قبل التحرك بين ما اذا كان محلاً في الحرم او محرماً في الحرم واجماله بعد التحرك هو وجوب الحمل مع التحرك في الصور الثلاث .

والى ذلك مال في المدارك ، استناداً الى اطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة ، وصحيحة الحلبي المتقدمة ايضاً ، المتضمنة لكسر البيضتين في المكتل ، وامره ( عليه السلام ) بجديين او حملين ، بحمل الرواية المذكورة على ما اذا كان في البيض فرخ قد تحرك ، كما قدمنا ذكره . وموردها \_ كما هو ظاهرها \_ هو المحل في الحرم .

وظاهر شيخنا الشهيد الثاني \_ وقبله الشهيد في الدروس \_ ان حكم البيض بعد تحرك الفرخ تابع للفرخ ، ومقتضاه اختصاص وجوب الحمل بما اذا اصاب البيض وقد تحرك فيه الفرخ وهو محرم في الحل ، فانه في هذه الصورة لو اصاب الفرخ فانه يجب عليه الحمل كما تقدم ، اما لو اصابه وهو محل في الحرم فليس عليه إلا نصف درهم ، الذي هو الواجب في الفرخ في الصورة المذكورة .

قال (قدس سره) في المسالك بعد ذكر عبارة المصنف المتقدم ذكرها ؛ تفسيله حكم البيض قبل تحرك الفرخ بالحرم وغيره، واطلاق حكمه بعد التحرك، يقتضي استواء الاقسام الثلاثة فيه. والحق ان ما ذكره حكم المحرم في الحل، فلو كان محلاً في الحرم فنصف درهم ويجتمع الامران على المحرم في الحرم، وبالجملة فحكمه حكم الفرخ.

وانت خبير بان مقتضى ما دلت عليه عبارة للحقق واختاره فى المدارك هو انه فى صورة ما اذا اصاب المحل فرخاً فى الحرم ، فانه ليس عليه إلا نصف الدرهم ، كما صرح به هو وغيره ، وهو مقتضى المسحيحتين المتقدمتين ، وفى هذه الصورة او اصاب البيض وقد تحرك فيه الغرخ ، فان عليه حملاً . وهو بظاهره من ما يدل على زيادة البيض الذي فيه فرخ على الفرخ بهذا المقدار من نصف الدرهم الى الحمل ، وهو مر ما يستبعد بحسب القواعد ، كما صرح به هو وغيره في ما تقدم من مسألة بيض القطاة اذا تحرك فيها الفرخ ، حيث اوجب الشيخ فيها إنما هو حمل ، فاستشكله هو وغيره بان القطاة اذا كان الجزاء فيها إنما هو حمل ، فكيف يكون الجزاء في بيضها شاة ؟ فيكون الجزاء في البيض اكثر من الجزاء في البائض ، والامر هنا كذلك ، فاذا قام هذا الاستبعاد في تلك المسألة \_ مع وجود الرواية الصريحة بما ذكره الشيخ كما قدمناه \_ فهنا بطريق اولى .

والظاهر ان مستند الشهيدين في ما ذهبا اليه هو ان ما دلت عليه صحيحتا حفص وعبدالرحمان (١) \_ من ان في الفرخ نصف درهم \_ شامل للفرخ الذي تحرك في البيضة ، وربع الدرهم مختص بالبيضة الخالية من ذلك . وعلى هدا فيحمل اطلاق صحيحة على بن جعفر (٢) على الصورة الاولى ، وهو المحرم في الحل كما قدمناه . واما صحيحة الحلي (٣) فليس فيها تصريح ولا ظهور في كون البيض فيه فرخ قد تحرك ، وانما هذا تأويل من الشيخ (رحمه الله) فلا حجة فيها في التحقيق .

وبالجملة فان المسألة لا تخلو من شوب الاشكال .

الخامسة \_ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) في تحريم ذبح الحمام الاهلي \_ يمني : المملوك \_ في الحرم ، كما انه يحرم ذبح حمام الحرم الذي هو غير مملوك .

ويدل على ذلك جملة من الاخبار المتقدمة في مسألة تحريم ما ذبحه المحل في الحرم !

ومنها ـ ما رواه الصدوق في الصحيح عن شهاب بن عبد ربه (۱) قال : « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) ؛ انياتسحر بفراخ اوتى بها من غير مكة ، فتذبح في الحرم فاتسحر بها ؟ فقال ؛ بئس السحور سحورك ، اما علمت ان ما دخلت به الحرم حياً فقد حرم عليك ذبحه وامساكه ؟ » .

وفي صحيحة معاوية بن عمار (٢) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن طائر العلي ادخل الحرم حياً . فقال : لا يمس ، لان الله ( أتعالى ) يقول ؛ ومن دخله كان آمناً » (٣) .

الى غير ذلك من الاخبار المستفيضة المتقدم كثير منها ثمة .

وقد صرح المحقق الشيخ علي بانه لا يتصور ملك الصيد في الحرم إلا في القمارى والدباسى ، لجواز شرائهما واخراجهما .

اقول ؛ كلامه (قدس سره) هذا مبني على ما هو المشهور من عدم دخول الصيد ـ وان كان اهلياً ـ في الملك اذا كان في الحرم، كما قدمنا نقله عنهم ، واما على مذهب المحقق في النافع من دخوله في الملك

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ١٧٠ ، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٢ و٣٦ من كفارات المسيد عن التهذيب والفقيه

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية ٩٦

وان وجب عليه ارساله فلا ، ويأتي على المشهور انه لا يتصور وجود الحمام المملوك في الحرم ، وعلى مذهب المحقق في النافع انه يتصور الملك ولكر. يجب عليه الارسال ، وما ذكره .. من ثبوت الملك في القمارى والدباسي من الجهة التي ذكرها .. فقد بينا في ما سبق انه لا دليل على ذلك ، فيكون حكمهما حكم غيرهما من افراد الطير .

اذا عرفت ذلك فاعلم انه قد صرح الاصحاب (رضوان الله عليهم) بانه يستوى الحمام الاهلي والحرمى في القيمة ، قال في المنتهى : انا لا نعرف فيه خلافاً إلا عن داود ، حيث قال ؛ لاجزاء في صيد الحرم(١) . ويدل على ذلك جملة من الاخبار المتقدمة ، والمفهوم منها ارب

ما يجب عليه من القيمة في الحمام الحرمى يتخير بين الصدقة به وبين ان يشتري به علمًا لحمام الحرم ، وافضله القمح المفسر بالحنطة .

ومن الاخبار في ذلك صحيحة الحلي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « أن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أوشبهه ، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة » .

ومن الاخبار زيادة على ما تقدم ما رواه الشيخ في الصحيح عرب صفوان بن يحيى عن زياد الواسطى (٣) قال ؛ « سألت ابا الحسن (عليه السلام ) عن قوم اغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم ، فقال ؛ عليهم قيمة كل طائر درهم ، يشتري به علفاً لحمام الحرم » .

وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلمي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (٤)

<sup>(</sup>١) المغنى ج ٣ ص ٣١١ طبع مطبعة العاصمة

<sup>(</sup>٢) الغروع ج ٤ ص ٣٩٥ ، والوسائل الباب ١١ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٠ ، والوسائل الباب ١٦ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٤) الفقيه ج ٢ ص ١٦٧ ، والوسائل الباب ١٦ من كفارات الصيد

« في رجل اغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ؟ قال : يتصدق بدرهم ، او يطعم به حمام الحرم » .

واما الحمام الاهلي فالصدقة ، روى حماد بن عثمان (١) قال ! « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل اصاب طيرين ! واحد من حمام الحرم ، والآخر من حمام غير الحرم ؟ قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحاً ، فيطعمه حمام الحرم ، ويتصدق بجزاء الآخر » ،

قال في المدارك ؛ والمراد بالقيمة هنا ما قابل الفداء ، وهي المقدرة في الاخبار بالدرهم ونصفه وربعه ، قال ؛ وذكر الشارح (قدس سره) ان المراد بالقيمة هنا ما يعم الدرهم والفداء ، وهو غير واضح ، انتهى وهو جيد ، ثم قال في المدارك ايضاً ؛ ولو اتلف الحمام الاهلي المملوك بغير اذن مالكه اجتمع على متلفه القيمة لحمام الحرم ، وقيمة اخرى للمالك ، كما صرح به العلامة ومن تأخر عه .

القسم الثاني \_ القطا والحجل والدراج ، وفي كل واحد منها حمل قد فطم ورعى ، وهو مذهب الاصحاب (رضوان الله \_ تعالى \_ عليهم ) لا يعرف فيه خلاف .

واستدل عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٢) قال ! « وجدنا في كتاب علي ( عليه السلام ) : في القطأة اذا اصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٣٩٠، والتهذيب ج ٥ ص ٣٥٣، والوسائل الباب ٢٢ من كفارات العبد

<sup>(</sup>٢) الترذيب ج ٥ ص ٣٤٤ ، والوسائل الباب ٥ من كفارات السيد

واكل من الشجر ».

وعن سليمان بن خالد عن ابي جعفر ( عليه السلام ) (١) قال ؛ « في كتاب على ( عليه السلام ) ؛ من اصاب قطاة أو حجلة او دراجة او نظيرهن فعليه دم » .

ويدل على ذلك ايضاً ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن ابي نصر عن المفضل بن صالح عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « اذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر » .

وقيل عليه : أن الرواية الاولى .. وكذا الثالثة .. مختصة بالقطاة ، ومدلول الثانية أعم من المدعى .

اقول ؛ الرواية الثانية وان كانت مجملة ، باعتبار الدم الذي هو اهم من الحمل وغيره ، إلا ان الروايتين الاخيرتين قد صرحتا بار. الواجب في القطاة حمل بالوصف المذكور ، نيجب حمل الدم بالنسبة الى القطا عليه ، وينسحب ذاك الى الفردين الاخيرين كما لا يخفى .

وذكر شيخنا الشهيد الثاني ان المراد بقوله : « قد فطم ورعى » انه قد آن وقت فطامه ورعيه وان لم يكونا قد حصلا بالفعل . وفيه انه خروج عن ظاهر النص بفير ضرورة تدعو الى ذلك .

قال في المدارك ؛ واورد هنا اشكال ، وهو ان في بيض كل واحدة من هذه بعد تحرك الفرخ مخاضاً من الغنم ، وهى ما من شأنها ان تكون حاملاً ، فكيف يجب في فرخ البيضة مخاض وفي الطائر حمل ؟

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٣٩٠ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٤٤ . والوسائل الباب ٥ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٣٨٩ ، والوسائل الباب ٥ من كفارات الصيد

واجاب عنه في الدروس! اما بحمل المخاص منا على بنت المخاص وهو بعيد جداً واما بالتزام وجوب ذلك في الطائر بطريق اولى . وفيه اطراح للنص المتقدم . بل قيل انفيه مخالفة للاجماع ايضاً . واما بالتخيير بين الامرين . وهو مشكل ايضاً . والاجود اطراح الرواية المتضمنة لوجوب المخاص في الفرخ ، لضعفها ومعارضتها بما هو اصح منها اسناداً واظهر دلالة ، والاكتفاء بالبكر من الفنم المتحقق بالصغير وغاية ما يلزم من ذلك مساواة الصغير والكبير في الفداء ، ولا محذور فيه . انتهى .

اقول! قد عرفت من ما قدمنا ان هذا الاشكال لازم له في ما ذهب اليه من اطلاق القول بوجوب الحمل في فرخ بيض الحمام اذا تحرك ولو بالنسبة الى المحل في الحرم ، مع ان الواجب في الفرخ في هذه الصورة إنما هو نصف درهم كما عرفت ، فكيف يكون الواجب في الفرخ الكامل نصف درهم ، وفي الفرخ المتحرك في بيضه حمل ، وهو ماله اربعة اشهر من اولاد المشأن ؟ مع انه لا رواية صريحة ثمة بوجوب الحمل في الفرخ المتحرك في الصورة المذكورة ، إلا ما يدعى من اطلاق صحيحة على بن جعفر ، والرواية بالمخاض في المسألة التي ذكرها موجودة ، ولا يبعد في هذا المقام ما نقله جده (قدس سره) في المسالك حيث قال في الجواب عن الاشكال المذكور ؛ وقد اجيب ايضاً بان مبنى شرعنا على اختلاف المتماثلات واتفاق المختلفات ، فجاز ان يثبت في الصفير ازيد من ما يثبت في الكبير في بعض الموارد ، وفي بعض آخر المسفير ازيد من ما يثبت في الكبير في بعض الموارد ، وفي بعض آخر النص على حكم ولا معارض له فرده بمجرد هذه الاستبعادات مشكل .

القسم الثالث ـ القنفذ والضب واليربوع ، وفى قتل كل واحد منها جدى على المشهور بين اصحابنا المتأخرين (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) وعن الشيخين والسيد المرتضى وعلى بن بابويه وابن البراج وابن حمزة: انهم ألحقوا بها في وجوب الجدي ما اشبهها . وعن ابي الصلاح ! ان في الثلاثة المذكورة حملاً قد فطم ورعى من الشجر .

احتج الشيخ في التهذيب \_ على ما نقله عن الشيخ المفيد من التعميم لما اشبه هذه الثلاثة \_ بما رواه في الحسن عن مسمع \_ ورواه ثقة الاسلام في الكافى \_ عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : « في اليربوع والقنفذ والصب اذا اصابه المحرم فعليه جدى ، والجدي خير منه ، وانما جعل عليه هذا لكى ينكل عن فعل غيره من الصيد » ومثله بطريق آخر (٢) وفيه ن « وإنما جعل عليه هذا كى ينكل عن صيد غيره » .

قيل ! وربما يتكلف في توجيه التعميم بانه يجب في الصيد المثل، ولما ثبت بهذه الرواية ان مثل هذه الثلاثة الجدي \_ بل هو خير منه \_ ثبت ذلك في ما اشبهه . ولا يخفى ما فيه من الوهن الذي لا يخفى على النبيه .

وقال في المدارك \_ بعد ايراد حسنة مسمع ووصفها بالصحة دليلاً للثلاثة المذكورة \_ ! ولم نقف لهذين القولين على...:ند .

وفي كتاب الفقه الرضوي (٣) ؛ وفي اليربوع والقنفذ والضب جدى

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٤ ، والفروع ج ٤ ص ٣٦٤ و ٣٨٧ ، والوسائل الباب ٦ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>Y) هذا اللفظ وارد في الكاني في كلا الموضعين ج ٤ ص (Y) و (Y) ص (Y)

والجدي خير منه .

القسم الرابع ـ العصفور والقبرة ، وفي كل واحد منهما مد" من طعام على المشهور .

واستدل عليه في التهذيب (١) بما رواه عن صفوان بن يحيى عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) : « في القنبرة والعصفور والصعوة يقتلها المحرم ؟ قال : عليه مد من طعام لكل واحد » .

والحق بها في التذكرة والمنتهى والدروس ما اشبهها ، ونسبه في الاولين الى اكثر علمائنا .

ونقل عن الشيخ علي بن بابويه ؛ ان في الطائر بجميع اقسامه دم شاة ما عدا النعامة فان فيها جزوراً .

ونقل عن ابن الجنيد ؛ ان في القمري والعصفور وما جرى بجراهما قيمة ، وفي الحرم قيمتان .

قيل ؛ ويدل على قول ابن يابويه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) انه قال « في محرم ذبح طيراً ؛ ان عليه دم شاة يهريقه ، فان كان فرخاً فجدي اوحمل صغير من الصان » .

واجاب في المختلف عن هـذه الرواية ـبعد نسبة الاحتجاج بهـا للشيخ علي بن بابويه ـ بان هذه الرواية عامة ، ورواية صفوان خاصة ، فتكون مقدمة . وصاحب المدارك ومن يحذو حذوه قد ردوا ذلك بان

<sup>(</sup>۱) ج ٥ ص ٤٦٦ ، والفروع ج ٤ ص ٣٩٠ ، والوسائل الباب ٧ مر. كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٦، والوسائل الباب ٩ من كفارات الصيد .

مذا الحمل جد لو تكافأ السندان .

اقول ؛ ألحق ان الشيخ على بن بابويه إنما استند في القول المذكور إلى كتاب الفقه الرضوي ، الذي قد عرفت في ما تقدم أنه يفتي بعباراته ولكنها في بعض المواضع ـ لغرابة الحكم المذكور فيها ، وعدم الاطلاع على ما يساعدها من الاخبار \_ يردها المتأخرون بعدم وجود المستند . وعبارة الشيخ المشار اليه في رسالته على ما نقله في المختلف هكذا : وقال على بن بابويه : وان كان الصيد يعقوباً او حجلة او بلبلة او عصفوراً أو شيئاً من الطير ، فعليك دم شأة ، واليعقوب ! الذكر من القبح ، والحجلة ! الانثى ، انتهى . وهو مضمون عبارة الكتاب المذكور بتغيير لا يضر بالمعنى . وعبارة الكتاب الذي عندي في هذا المكان لا تخلو من نوع غلط وسقط بين ، فان النسخة كثيرة الغلط جداً ، إلا ان العبارة مأخوذة منه بلا ريب ، كما عرفت في غير موضع من ما تقدم .

وبالجملة فما ذكره العلامة ـ من تقديم العمل برواية صفوان وتخصيص صحيحة ابن سنان بها \_ جيد .

إلا أنه قد روى الشيخ والكليني عن سليمان بن خالد (١) قال : « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن ما في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل . قال : قيمته ، فان اصابه وهو محرم فقيمتان ، ليس عليه فيـــه دم » ورواها في التهذيب (٢) بطريق آخر وفيهــا

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٤٦٦ ، والفروع ج ٤ ص ٣٩٠ ، والوسائل الباب ٤٤ مر. كفارات الصيد .

<sup>(</sup>۲) ج ہ ص ۲۷۱

« الزنجي » مكان « الدبسي » وظاهر هذه الرواية الدلالة على ما ذهب اليه ابن الجنيد .

القسم الحامس ـ الجرادة والقملة والزنبور ، والكلام هنا يقع في مواضع ثلاثة :

الاول \_ الجرادة ، وفي قتلها كف من طعام ، وقيل تمرة ، وهو قول الشيخ في المبسوط . وقيل بالتخيير بين الامرين . وفي الكثير دم شاة . ويدل على الاول ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (١) قال إ « سألته عن محرم قتل جرادة قال ا كف من طعام ، وان كان كثيراً فعليه دم شاة » .

وعلى الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) ؛ «في محرم قتل جرادة ؟ قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة » .

وما رواه في الصحيح عن معاوية بن وهب عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (٣) قال : «قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة » .

وما رواه في الكاني عن حريز عن من اخبره عن ابي عبدالله (عليه

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٣٩٣، والوسائل الباب ٣٧ من كفارات الصيد (۲) التهذيب ج ٥ ص ٣٦٣ و٣٦٤ ، والوسائل الباب ٣٧ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٦٣ ، و الوسائل الباب ٣٧ من كفارات الصيد والراوي معاوية بن عمار كما في الوافي باب (صيد البحر للمحرم وصيد الجراد وكفارته) .

السلام )(١) « في محرم قتل جرادة ؟ قال : يطعم تمرة ، والتمرة خير من جرادة » .

وجمع جملة من الاصحاب (رضى الله \_ تعالى \_ عنهم ) بين الاخبار المذكورة بالتخيير ، وهو الوجه في القول الثالث .

واما ما يدل على الشاة في الكثير فصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة .
وما رواه الشيخ في الصحيح ايضاً عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله
( عليه السلام ) (٢) قال : « سألته عن محرم قتل جراداً كثيراً .
قال : كف من طعام ، وار. كان اكثر فعليه شاة » والظاهر ان قوله : « جراداً كثيراً » في الخبر وقع سهواً من قلم الشيخ ، وإنما السؤال عن جرادة واحدة ، وكم له (رضوان الله ـ تعالى ـ عليه ) مثل ذلك في الاسانيد والمتون ، وإلا فعمني الخبر المذكور لا يتحلو من تناف واما ما رواه الشيخ ـ عن عروة الحناط عن ابي عبد الله (عليه السلام ) (٣) : « في رجل اصاب جرادة فاكلها ؟ قال : عليه دم » فرده المتأخرون بضعف الاسناد وعدم القيام بمعارضة ما تقدم من الاخبار ، والشيخ حمله على الجراد الكثير بارادة الجنس وان اطلق عليه لفظ التوحيد ، والاظهر ـ كما استظهره في الوافي ـ تخصيص هذا الحكم بالاكل ، كما هو مورد الخبر ، والاخبار الاولة بالقتل ، والدم هنا كفارة القتل والاكل ، وقد تقدم له نظائر في غير الجراد اشرنا اليها في ما تقدم ، من ان الاكل موجب لزيادة الكفارة .

<sup>(</sup>١) القروع ج ٤ ص ٣٩٣ ، والرسائل الباب ٣٧ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>۲) و (۳) التهذیب ج ۰ ص ۳٦٤، والوسائل الباب ۳۷ من كفارات الصيد

قال الملامة في المختلف ؛ ونقل ابن ادريس عن علي بن يابويه ؛ وان اكلت جرادة فعليك دم شاة . والذي وصل الينا من كلام ابن بابويه في رسالته ؛ وان قتلت جرادة تصدقت بتمرة ، والتمرة خير من جرادة ، فان كان الجراد كثيراً ذبحت شاة ، وان اكلت منه فعليك دم شاة . وهذا اللفظ ليس صريحاً في الواحدة . انتهى .

اقول: ان عبارة الرسالة المذكورة لا تحضرني الآن ، والذي في كتاب الفقه الرضوي \_ الذي قد ظهر لك من ما قدمنا ذكره في فير موضع ان الرسالة المذكورة إنما اخذت منه \_ إنما يساعد ما ذكره ابن ادريس ، حيث قال (عليه السلام) (١) : « فان قتلت جرادة تصدقت بتمرة ، والتمرة خير من جرادة ، وان كان الجراد كثيراً ذبحت شاة ، ثم قال : وان اكلت جرادة واحدة فعليك دم شاة » وظاهره (عليه السلام) الفرق بين القتل والقتل والاكل ، وان دم الشاة كفارة القتل والاكل ، كما تقدم في رواية الحناط .

ثم انه ينبغي ان يعلم انه لو لم يمكن التحرز من قتل الجراد فلا كفارة في قتله . وقد تقدم ما يدل عليه في صدر المقصد .

الثاني \_ في القملة ايضاً كف من طعام ، ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الحسن عن الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) قال ! « المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمداً ، وار. قتل شيئاً من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاماً ، قبضة بيده » .

<sup>(</sup>۱) ص ۲۹

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص٣٣٦، والوسائل الباب ١٥ من بقية كفارات الاحرام

وما رواه الكليني عن الحسين بن ابي العلاء (١) قال : « قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) ؛ لا يرمى المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمداً ، فان فعل شيئاً من ذلك فليطعم مكانها طعاما . قلت ! كم ؟ قال ! كفاً واحداً » .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى (٢) قال i « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها . قال : يطعم مكانها طعاماً » .

وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) على الله عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها . قال العلم مكانها طعاماً » .

وعن ابن مسكان عن الحلبي (٤) قال : « حككت رأسي وانا عرم فوقعت منه قملات ، فاردت ردهن فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طمام » .

وقد ورد بازاء هذه الاخبار ما ظاهره المنافاة ، ومنه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (٥) قال ؛ « قلت لابي عبد الله (عليه السلام ) ؛ ما تقول في عرم قتل قملة ؟ قال : لا شيء في القملة ، ولا ينبغى ان يتعمد قتلها » .

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٣٦٢ ، والوسائل الباب ٧٨ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>۲) و(۲) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٦ ، والوسائل الباب ١٥ ،ن بقية كفارات الإحرام .

<sup>(</sup>٤) و(٥) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٧ ، والوسائل الباب ١٥ مر. بقة كفارات الاحرام.

وما رواه الشيخ والصدوق عنه ايضاً (١) قال ! « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القبلة والثنتان ؟ فقال : لا شيء عليه ، ولا يعيدها . قلت : كيف يحك المحرم ؟ قال : باظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر » وفي نسخة ! « ولا يعود » اي الى مثل هذا الفعل . وعلى ما نقلناه فالمراد انه لا يعيدها الى موضعها بعد سقوطها .

وما رواه في الكافي عن ابي الجارود (٢) قال : « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) ! حككت رأسي وانا محرم فوقعت قملة ؟ قال ! لابأس قلت : اي شيء تجعل علي فيها ؟ قال : وما اجعل عليك في قملة ؟ ليس عليك فيها شيء » .

وما رواه في التهذيب عن مرة مولى خالد (٣) قال : « سألت أيا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يلقي القملة . فقال : ( عليه السلام ) : القوها ابعدها الله غير محمودة ولا مفقودة » .

وما رواه في الكافي عن ابي الجارود (٤) قال : « سأل رجل اباجعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قملة وهو محرم . قال ؛ بئس ماصنع . قال : فما فداؤها ؟ قال ؛ لا فداء لها » .

واجاب الشيخ عن هذه الاخبار بالحمل على الرخصة اولاً ، ثم على

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٧، والفقيه ج ٢ ص٢٢٩، والوسائل الباب ١٥ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٣٦٥ ، والوسائل الباب ١٥ من بآية كفارات الاحرام .

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٧ ، والوسائل الباب ٧٨ من تروك الاحرام (٤) الفروع ج ٤ ص ٣٦٢ ، والوسائل الباب ٧٨ من تروك الاحرام والباب ١٥ من يقية كفارات الاحرام

من يتأذى بها فيقتل ويكفر . قال ! وقوله : « لا شيء عليه » يعني : من العقاب ، او لا شيء معين . واقتصر في الاستبصار على الاخير . وجملة من متأخري المتأخرين قد جمعوا بين الاخبار هنا بالاستحباب . والذي يقرب عندي هو حمل الروايات الاخيرة على التقية ، فأنه مذهب جملة من العامة ، ونقل ذلك في المنتهى والتذكرة عن مالك في احدى الروايتين (١) وسعيد بن جبير وطاووس وابي ثور وابن المنذر . وعن اصحاب الرأي وعن مالك في احدى الروايتين : انه يتصدق بمهما امكن من قليل أو كثير ، ولم ينقل القول بكف من طعام - كما هو المروي في الروايات الاول - إلا عن عطاء خاصة (٢) .

والسيد السند في المدارك - بعد ان نقل عبارة المصنف المشتملة على كف من طعام - قال ا واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن حماد ابن عيسى ... ثم ساق الرواية المتقدمة ، ثم قال ا وعن محمد بن مسلم ... ثم ساق الرواية كما قدمناه ، ثم طعر فيهما بان في طريقهما عبد الرحمان وهو مشترك بين جماعة : منهم ا عبدالرحمان ابن سيابة ، وهو مجهول ، ثم ذكر صحيحة معاوية بن عمار الدالة على انه لا شيء في القملة ، ثم نقل جمع الشيخ الذي نقلناه ورده بانه حمل بعيد ، مع انه لا ضرورة تلجىء اليه ، لا مكان حمل

<sup>(</sup>۱) الروايتان عن احمد ، واللفظ : انه يتصدق بمهما كان من قليل أو كثير . واما مالك فالمنقول عنه انه يتصدق بحفنة من طعام . ارجع الى المنتهى ج ٢ ص ٧٩٦ و٧١٨ ، والتذكرة البحث الثالث عشر من محرمات الاحرام ، والمغني ج ٣ ص ٢٦٩ و٤٥٢ طبع مطبعة العاصمة

<sup>(</sup>٢) المغنى ج ٣ ص ٢٦٩ و٤٥٣ طبع مطبعة الماصمة .

ما تضمن الكفارة على الاستحباب.

اقول ! فيه ( اولاً ) : إن ما ذكره من الطعن في الخبرين الاولين ليس في محله ، فأنه لا يخفي على الممارس أن عبدالرحمان هذا هو أين ابي نجران ، كما قطع به المحقق الشيخ حسن في المنتقى ، فان رواية موسى بن القاسم عنه وروايته هو عن حماد بن عيسى اكثر من ان تحصى في الاسانيد ، بل قد اعترف به هو نفسه (قدس سره) في مسألة من زاد في طوافه على السيمة سبواً ، فقال بعد نقل صحيحة زرارة الواردة فيالمسألة(١) : ولا يقدح في صحة هذه الرواية اشتمال سندها على عبدالرحمان وهو مشترك ، لوقوع التصريح في هذا السند بعينه في عدة روایات بانه ابن ابی نجران . انتهی .

وللمحقق المذكور في كتاب المنتقى هنا كلام في المقــام لا بأس بنقله ، سيما مع ما تضمنه من الدلالة على ما قلناه ، فانه نظم الخبرين في الصحيح ، ونبه على سهو وقع للشيخ في رواية محمد بن مسلم (٢) قال (قدس سره) بعد ذكر صحيحة حماد عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمان عن حماد بن عيسى ... الى آخر الخبر ، ثم قال ! وعنه عن أبَّى جعفر عن عبد الرحمان عن العلاء عن محمد بن مسلم ... الى آخره ، ثمقال (قدس سره): كذا اورد الشيخ هذا الحديث في الكتابين، وظاهر عدم انتظام طريقه مع الرواية عن موسى بن القاسم ، لأن الممهود من اطلاق ( أبي جعفر ) أن يراد به أحمد بن محمد بن عيسي ، وهو يروى عن موسى بن القاسم ، لا ان موسى يروى عنه ، ولو اتفق في ايراد الشيخ له أن يتقدمه طربق عن سعد بن عبدالله كما أتفق هنا لتعين

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣٤ من الطواف رقم ٧ . (٢) ص ٢٤٨

ج ۱۰

رجوع ضمير « عنه » اليه ، فان رواية سعد عنه بهذه الصورة كثيرة والشيخ ما زال يقع له هذا السهو ، فيرتكب في ايراده للطرق ارجاع ألضمير الى ما هو في غاية البعد عن محله مع ايهامه في ظاهر الحال خلاف ذلك ، وقد نبهنا على جملة منه في ما سلف . وعلى كل حال فالظاهر في هذا الطريق انه من روايات سعد بن عبدالله ، وما ندري باي تقريب وقع في هذا الموضع ، فأن بينه وبين الرواية عن سعد في الكتابين مسافة بميدة لا يتصور معها توهم الربط بوجه . ويحتمل ـ على بعد ـ ان يكون الغلط بذكر (ابي جمفر) فيالطريق وانه زيادة من سهو القلم ، والاسناد كالذي قبله عن عبدالرحمان . وحيث ان الصحة متحققة على كل حال فالامر سهل . انتهى .

و (ثانياً ) ؛ ما قدمناه في غير مقام من ما في الجمع بين الاخبار بالحمل على الاستحباب مر. الوهن وعدم الدليل عليه من سنة ولا كتاب .

الثالث \_ في الزنبور ، وقد اختلف الاصحاب في كفارة قتــل الزنبور عمداً ، قعن الشيخ في النهاية ؛ من قتل زنبورا او زنابير خطأ لم يكن عليه شيء ، وأن قتله عمداً فليتصدق يشيء . وقال في الميسوط! يجوز للمحرم قتل الزنابير . وقال الشيخ المفيد ؛ ومن قتل زنبوراً تصدق بتمرة ، ومن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد" من طعام او مد" من تمر ، وكذا قال السيد المرتضى ، وقال ابن الجنيد ، وفي الزنبور كف من تمر أوطعام . وقال أبن البراج ؛ ولو أصاب زنبورا متعمداً فعليه كف من طعام . وكذا قال ابن ادريس ، وقال : ولا شيء في الخطأ . وهو قول الصدوق في المقنع ، وقول الشيخ علي بن بابويه وقال سلار: ومن قتل زنبوراً تصدق بتمرة ، فان كثر تصدق بمد من من علمام ، وان من تمر ، وقال إبو الصلاح : وفي قتل الزئبور كف من طعام ، وان قتل زنابير فصاع ، وفي قتل الكثير دم شاة .

والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية (١) قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرم قتل زنبوراً . قال ؛ ان كان خطأ فلا شيء عليه ، وار كان متعمداً يطعم شيئاً من الطعام » .

وعن صفوان في الصحيح عن يحيى الازرق (٢) قال ؛ « سألت اباعبدالله وابا الحسن ( عليهما السلام ) عن محرم قتل زنبوراً . فقه لا : ان كان خطأ فليس عليه شيء . قال : قلت ؛ فالممد ؟ قالا ؛ يطعم شيئاً من طعام » .

وما رواه في الكافي في الصحيح او الحسن عن معاوية بن عمار عن البي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال : « سألته عن محرم قتل زنبوراً . قال ! ان كان خطأ فليس عليه شيء . قلت : لا بل متعمداً ؟ قال : يطعم شيئاً من طعام . قلت : انه ارادني ؟ قال : ار ارادك فاقتله » .

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٣٦٥ ، والوسائل الباب ٨ من كفارات الصيد ولفظ الحديث هو الذي تقدم ص ١٥٧ و١٥٨

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٥ ، والوسائل الباب ٨ من كفارات الصيد

 <sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٣٦٤، و الوسائل الباب ٨١ من تروك الاحرام ،
 والياب ٨ من كفارات الصيد .

وفي كتاب الفقه الرضوي (١) ! « وأن قتلت زنبوراً تصدقت بكف من طعام » .

وهذه الاخبار كلها قد اشتركت في ان الواجب مع العمد شيء من طعام كما في طعام كما في الاخبار الثلاثة الاولى ، او كف من طعام كما في الاخير ، ومورد الجميع الزنبور الواحد ، واما المتعددة فلا تعرض لها في شيء من الاخبار المذكورة . وبذلك يظهر لك ما في هذه الاقوال على كثرتها من الاختلاف .

وينبغي التنبيه هنا على مسائل تتعلق بالمقام وتنتظم في سلك هذا النظام :

الاولى \_ قد صرح الاصحاب ( رضوان الله \_ تعالى \_ عليهم ) بان ما لا تقدير لفديته فانه يجب مع قتله قيمته ، وكذا البيوض . وظاهرهم الانفاق عليه . وعلل بتحقق الضمان مع عدم تقدير للمضمون شرعاً ، فيرجع الى القيمة كفيره .

ويدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد (٢) قال : مر قال ابترة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النمامة بدنة ، وفي ما سوى ذلك قيمته » .

ونقل عن الشيخ انه قال ! في البط والاوز والكركي شاة . ونسبه المحقق في الشرائع الى النحكم ، حيث انه لا مستند له . والاوز بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاي . البط ، واحدته اوزة ، والجمع اوزون بالواو والنون ، وفي لغة أوز ، الواحدة وزة ، مثل تمر وتمرة ،

<sup>(</sup>۱) ص ۲۹

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٤١ ، والوسائل الباب ١ من كفارات الصمد

كذا في كتاب مجمع البحرين . وقال في المصباح المنير : وحكى في الجمع (اوزون) وهو شاذ . وعلى هذا فيكون العطف في كلام الشيخ من قبيل عطف المرادف .

وقد تقدم النتل عن الشيخ على بن بابويه انه ذهب الى وجوب الشاة في الطير بانواعه ما عدا النعامة ، وعليه تدل صحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة وعبارة كتاب الفقه الرضوي (١) التي منها اخذ الشيخ المذكور عبارته وعلى هذا يتجه القول بوجوب الشأة في الطير مطلقاً ما لم يقم الدليل على خلافه . وبه يندفع عن الشيخ ما اورده عليه المحقق . إلا ان تخصيصه بهذه الثلاثة لا يظهر له وجه . ولعل التحكم باعتبار ذلك .

ثم انه على تقدير وجوب الشاة ، فلو تعذرت رجع الى ما يقوم مقامها من اطعام عشرة مساكين ، ثم مع عدم الامكان الصيام ثلاثة أيام ، لما تقدم من الاخبار الدالة على أن من وجبت عليه شأة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام (٢) .

الثانية ـ اذا قتل صيداً معيباً كالمكسور والاعور ـ مثلاً ـ فداه بصحيح ، ولو فداه بمثله جاز ايضا . وكذا لو كان انثى فداه بالذكر وبالانثى ، وكذا بالعكس . وربا قيل بوجوب الفداء بالمماثل ، رعاية للمماثلة المفهومة من الآية (٣) . وفيه ان المماثلة لا تعتبر ان تكون من جميع الجهات، واطلاق الروايات يقتضى التعميم. ومقتضى كلام العلامة في المنتهى والتذكرة اناجزاء الانثى عن الذكر لاخلاف فيه ، لانها اطيب لحما وارطب وإنما الخلاف فيالعكس . وبالجملة فالاظهر الاجزاء مطلقاً ، اذ الظاهر من

<sup>(</sup>١) ص ٢٦ (٢) الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد رقم ٣ و٦ و١٠ و١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآرة ٥٠

الماثلة الماثلة في الخلقة لا في جميع الصفات.

قالوا ؛ ولو قتل ماخضاً ضمنها بماخض مثلها للآية (١) واو تعذر قوم الجزاء ماخضاً ، ولو فداها بغير ماخض قال في التذكرة ؛ في الاجزاء نظر ، من حيث عدم المماثلة ، ومن حيث أن هذه الصفة لا تزيد في لحمها ، بل قد تنقصه غالباً ، فلا يشترط وجود مثلها في الجزاء ، كالعيب واللون ، نعم لو كان الفرض اخراج القيمة لتعذر الماخض كما تقدم لم يجز إلا تقويم الماخض ، لانها اعلى في الغالب وباختلاف القيمة يختلف المخرج .

قالوا ; ولو اصاب صيداً حاملاً فالقت جنيناً ، فان خرج حياً وما تا معاً لزمه فداؤهما معاً ، فيفدي الام بمثلها والصغير بصغير ، وان عاشا ولم يحصل عيب فلا شيء ، عملاً بالأصل ، وان حصل ضمنه بارشه ، ولو مات احدهما دون الآخر ضمن التالف خاصة ، وان خرج ميتاً ضمن الارش ، وهو ما بين قيمتها حاملاً ومجهضاً .

الثالثة ـ لو تعذر الجزاء في ما يجب فيه الجزاء وجبت قيمته وقت الاخراج ، وما لا تقدير لقيمته وقت الاتلاف . والوجه في ذلك ان الواجب في الاول هو الجزاء بالمثل ، وإنما ينتقل الحكم الى القيمة عند تعذر المثل ، فيلزم اعتبار القيمة وقت الاخراج وتعذر المثل ، كما في سائر المثليات . واما الثاني فان الواجب ابتداء انما هو القيمة وهي تثبت في الذمة عند الجناية ، وحينئذ فيمتبر قدرها في ذلك الوقت .

الرابعة \_ قال العلامة في التذكرة : البحث الثالث في ما لا نص فيه ( مسألة ) : ما لا مثل له من السيد ، ولا تقدير شرعي فيه ، يرجع الى قول عدلين يقومانه ، وتجب عليه القيمة التي يقدرانها فيه

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٩٥ .

ويشترط في الحكمين العدالة اجماعاً ، للآية (١) ولابد ان يكونا اثنين فما زاد ، للآية (٢) ولو كان القاتل احدهما جاز ، وبه قال الشافعي واحمد واسحاق وابن المنذر (٣) لقوله ( تعالى ) ، يحكم به ذوا عدل منكم (٤) والقاتل مع غيره ذوا عدل منا ، فيكون مقبولاً ... الى ان قال ؛ ولو قيل -: ان كان القتل عمدا عدواناً لم يجز حكمه ، لفسقه وإلا جاز - كان وجهاً ، انتهى.

وقال في كتاب المنتهى : المطلب الثالث في مالا نص فيه ، قد بينا في ما تقدم مقادير كفارات الصيد في ١٠ له تقدير شرعي قدره النبي (صلى الله عليه وآله ) والأئمة (عليهم السلام)، اما ما لا مثل له ولا تقدير شرعي فيسه ، فانه يرجع فيه الى عدلين يقومانه ، وتجب عليه القيمة التي يقدرانها ... ثم ساق الكلام على نحو كلامه في التذكرة .

اقول ؛ لا يخفى انه قد وردت الاخبار عنهم (عليهم السلام) فى تفسير هذه الآية (٥) بما يدل على ان المراد بذي العدل في الآية إنما هو النبي (صلى الله عليه وآله) والامام (عليه السلام) القائم مقامه من بعده ، وان الالف في الآية من ما اخطأت به الكتاب :

فروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٤) و(٥) سورة المائدة ، الآية ٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة الحنبلي ج ٣ ص ٤٥٨ طبع مطبعة العاصمة ،
 والمجموع للنووي الشافعى ج ٧ ص ٤٠٣ و٤٢٣

(عليه السلام) (۱) « في قول الله ( عز وجل ) : يحكم به ذوا عدل منكم (۲) : فالعدل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والامام ( عليه السلام ) من بعده يحكم به وهو ذو عدل ، فاذا علمت ما حكم به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والامام (عليه السلام) فحسبك ولا تسأل عنه » وروى في الكافي في الصحيح عن ابراهيم بن عمر اليماني عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال ! « سألته عن قول الله ( عز وجل ) : ذوا عدل منكم (٤) قال ! العدل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والامام ( عليه السلام ) من بعده . ثم قال ؛ هذا من ما اخطأت به الكتاب » . وفي الموثق عن زرارة (٥) قال ؛ «سألت ابا جعنم ( عليه السلام ) من بعده عن قول الله ( عليه السلام ) من بعده وآله ) والامام ( عليه السلام ) من بعده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والامام ( عليه السلام ) من بعده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والامام ( عليه السلام ) من بعده ثم قال ؛ هذا من ما اخطأت به الكتاب » .

وروى في الصحيح ايضاً عن حماد بن عثمان (٧) قال : « تلوت عند ابي عبدالله ( عليه السلام ) ! ذوا عدل منكم (٨) فقال ! ذو عدل منكم . هذا من ما اخطأت فيه الكتاب » .

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٦ ص ٣١٤ ، والوسائل الباب ٧ من صفات القاضي وما يقضى به

 <sup>(</sup>٢) و(٤) و(٦) و(٨) سورة المأثدة ، الآية ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٣٩٦ باب النوادر من الصيد من كتاب الحج

<sup>(</sup>٥) الفروع ج ٤ ص ٣٩٧ باب النوادر من الصيد من كتاب الحج

<sup>(</sup>٧) روضة الكافي ص ٢٠٥ الطبع الحديث

وفي تفسير المياشي (١)! وفي رواية حريز عن زرارة قال ؛ « سألت ابا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله ( عر وجل ) ، يحكم به ذوا عدل منكم (٢) قال ؛ العدل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والامام (عليه السلام) من بعده . ثم قال ؛ وهذا من ما اخطأت به الكتاب » . وعن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( عليه السلام ) (٣) « في قول الله ( تعالى ) ؛ يحكم به ذوا عدل منكم (٤) يعني ؛ رجلاً واحدا ، يعني : الامام عليه السلام » .

وهذه الاخبار \_ كما ترى \_ مع صحتها وتعددها صريحة الدلالة واضحة المقالة في ان ما ذكر في الآية من التثنية انما وقع غلطاً من الكتاب وانما هو مفرد ، وان المراد بذلك العدل إنما هو رسول الله (صلى الله عليه وآله ) والامام (عليه السلام) من بعده . وهو يرجع الى ما ورد من النصوص في تلك المواضع ،

وبه يظهر ان ما ذكروه (نور الله - تعالى - مراقدهم) - من الرجوع في ما لا نص فيه الى قول عدلين من عدول المسلمين بناء على ظاهر الآية على الشكال ، فانه وان كان ظاهر الآية ذلك ، إلا انه مع ورود هذه النصوص الصحيحة في تفسير العدل بالنبي (صلى الله عليه وآله) والامام (عليه السلام) من بعده خاصة ، وان زيادة الالف الموهمة للتثنية إنما وقع غلطاً ، فلا مجال للعدول عنها . ولعل العذر لهم (نور الله مراقدهم) انهم لم يقفوا على الاخبار المذكورة ولم يراجعوها ، والا

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ص ۳٤٣ و٢٤٤

<sup>(</sup>٢) و(٤) سورة المائدة ، الآية ٥٠

<sup>(</sup>٢) تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٤

فالخروج عنها بعد الوقوف عليها \_ سيما مع كثرتها وصحتها وصراحتها \_ من مالا يكاد يتجشمه ذو مسكة .

نعم قد روى الطبرسي في كتاب الاحتجاج (١) حديثاً مرسلاً في كلام لعلي (عليه السلام) في خطابه مع الخوارج: « واما قولكم ؛ اني حكمت في دين الله الرجال، فما حكمت الرجال وإنما حكمت كلام ربي الذي جعله الله حكماً بين اهله، وقد حكم الله \_ تعالى \_ الرجال في طائر فقال ؛ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم (٢) فدماء المسلمين اعظم من دم طائر ... الحديث » ويمكن الجواب عن الخبر المذكور \_ مع عدم نهوضه بالمعارضة لما تقدم \_ بان كلامه (عليه السلام) خرج خرج المجاراة والالزام للقوم بما يعتقدونه من ظاهر الآية، فانه لا ريب في دلالتها بحسب ظاهرها على ذلك ، كما ذكره اصحابنا هنا . وسلوك هذا الباب مع الخصوم في مقام المجادلة شائع في الكلام .

وبالجملة فان الواجب بمقتضى ما ذكرناه هو الوقوف على النصوص الواردة في كل جزئي جزئى من افراد الصيد انوجدت ، وإلا فالوقوف على ساحل الاحتياط ، كما هو المروي عنهم (عليهم السلام) في جميع الاحكام .

## البحث الثالث في موجبات الضان

وهي ثلاثة ! مباشرة الاتلاف ، واليد ، والتسبيب ، فالكلام في هذا البحث

<sup>(</sup>۱) ج ١ ص ٢٧٨ الطبع الحديث

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية ٩٥

يقع في مقامات ثلاثة:

الاول \_ مباشرة الاتلاف ، وفيه مسائل : الاولى \_ اختلف الاصحاب (رضوان الله \_ تعالى \_ عليهم) في ما لو قتل الصيد واكله ، فقيل ! ان قتله موجب لفداء آخر ، وقيل ؛ انه يفدي ما قتله وبضمن قيمة ما اكل ، والاول قول الشيخ في النهاية والمبسوط وجمع من الاصحاب : منهم ؛ العلامة في التذكرة والمنتهى والمختلف ، والثاني قول الشيخ في الخلاف ، والمحقق في الشرائع ، والعلامة في الارشاد وجملة من كتبه .

احتج العلامة في المختلف على ما اختاره من القول الاول بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) (١) قال : « سألته عن قوم اشتروا ظبياً ، فاكلوا منه جميعاً وهم حرم ، ما عليهم ؟ فقال : على كل من اكل منه فداء صيد ، على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كامل » .

ورواية يوسف الطاطري (٢) قال : « قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ صيد اكله قوم محرمون ؟ قال : عليهم شاة ، وليس على الذي ذبحه إلا شاة » .

قال في المدارك بعد نقل ذلك عن المختلف ؛ وهو احتجاج ضعيف ، إذ ليس في الروايتين دلالة على تعدد الفداء بوجه ، بل ولا على ترتب الكفارة على الاكل على وجه العموم ، لاختصاص مورد الاولى بمن اشترى الصيد

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٥١، والوسائل الباب ١٨ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٣٩١، والتهذيب ج ٥ ص٣٥٢، والوسائل الباب

١٨ • ن كفارات الصيد .

€ ۱۰

أقول ؛ الأظهر الاستدلال على القول المذكور بما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أحمد \_ يعني أ محمد بن أبي عمير \_ عن من ذكره عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (١) قال : « قلت له ! المحرم يصيب الصيد فيفديه ، ايطممه او يطرحه ؟ قال ! اذاً يكون عليه فداء آخر . قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه » فانها تدل بظاهرها على انه بالاكل منه بعد الفدية تجب عليه فدية اخرى ، وكذا لو اطعمه غيره . إلا أنه قد تقدم أن هذه الرواية معارضة بجملة من الاخبار الصحيحة الصريحة الدالة على ان ما صاده المحرم يجوز اكل المحل منه ، كما هو مذهب جملة من الاصحاب المتقدم ذكرهم ثمة .

وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك اختيار القول الاول ، الصحيحة على بن جعفر المذكورة ، حيث قال بعد عبارة المصنف المشتملة على القولين المتقدمين ! مستند الاول الرواية الصحيحة عن الكاظم ( عليه السلام ) ويتحقق الاكل بمسماه ، وعليه العمل ، والقول الذي استوجهه المصنف للشيخ ( رحمه الله ) عملاً باصالة البراءة ، وحملًا للخبر على الاستحباب ، او على بلوغ قيمة المأكول شاة . ولا يخفى ما فيه . انتهى .

أقول : الظاهر أن التقريب في الصحيحة المذكورة الموجب لاستدلال هؤلاء الاعلام (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) بها هو أن الواجب من الفداء في الظبي - كما تقدم ـ شاة ، والواجب بمقتضى ذلك اشتراكهم

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٨، والوسائل الباب ١٠ من تروك الاحرام، والباب ٥٥ من كفارات الصد

جميماً في شاة واحدة ، وحيث انه( عليه السلام )اوجبعلي كل من الآكلين شاة في هذا الخبر، علم أن هذه الشاة غير الشاة الواجبة في قتله المتقدم التنبيه عليها ، فانه قد صرح في الخبر بان على كل من اكل منه فداء صيد ، فهذه الشاة إنما هي من حيث الاكل خاصة ، فهي غير شاة القتل المعلوم وجوبها بالادلة المتقدمة في المسألة . وبالجملة فان قتل الصيد حرام له موجب يلزم به ، واكله كذلك ، والاصل عدم التداخل فيجب الامران . واشتمال الرواية على شراء الصيد لا ينافي ذلك ، لانهم ان كانوا قد شروه حياً وذبحوه ، فان الواجب عليهم كفارة لذبحه واخرى لاكله ، وار. كانوا شروه مذبوحاً كان عليهم جزاء الاكل . واما الذابح فانه يبنى على ما تقدم من كون الذابح عن تجب عليه الكفارة فتجب ام لا فلا . واما الرواية الثانية فينبغي حمل الشاة في قوله ( عليه السلام ) : « عليهم شاة » بمعنى على كل واحد منهم شاة ، فانه لا خلاف في انهم مع الاشتراك في الاكل يجب الفداء الكامل على كل منهم ، كما ستأتيك الاخبار به في المقام ان شاء الله ( تعالى ) . وقوله : « ليس على الذابح إلا شاة » يعني : من حيث الذبح خاصة ، فانه ليس عليه إلا شاة ، ومن هذا يظهر الوجه في صحة الاستدلال بالروايتين المذكورتين .

واما ما ذكره في المدارك - من عدم دلالة الرواية الاولى على العموم لاختصاص مورد الرواية بمن اشترى الصيد واكله ـ ففيه أن خصوص السؤال لا يوجب تخصيص الجواب كما قرروه في عله . وبالجملة فالظاهر أن المناقشة المذكورة هنا لا تخلو من مناقشة .

واما القول الثاني فلم اقف على من تعرض لنقل دليل عليه حتى بمن صاد اليه ، قال في المدارك؛ والقول بوجوب فداء القتل وضمان قيمة المأكول للشيخ في الخلاف ، والمصنف ، والعلامة في جملة من كتبه ، ولم نقف لهم في ضمان القيمة على دليل يمتد به ، ولولا تخيل الاجماع على ثبوت احد الامرين لامكن القول بالاكتفاء بفداء القتل ، تمسكا بمقتضى الاصل ، وتؤيده صحيحة ابان بن تغلب (١) « انه سأل اباعبدالله (عليه السلام) عن محرمين اصابوا افراخ نعام ، فذبحوها واكلوها . فقال : علبهم مكان كل فرخ اصابوه واكلوه بدنة » حيث اطلق الاكتفاء بالبدنة ، ولو تعدد الفداء او وجبت القيمة مع فداء القتل لوجب ذكره في مقام البيان ، انتهى .

اقول ؛ صحيحة ابان المذكورة قد رواها في من لا يحضره الفقيه (٣) في الصحيح هكذا ؛ عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) « في قوم حجاج عرمين ، اصابوا افراخ نعام ، فاكلوا جميعاً . قال ؛ عليهم مكان كل فرخ اكلوه بدنة ، يشتركون فيها جميعاً فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال » ورواه الشيخ في التهذيب (٣) بسند فيه اللؤلؤى عن ابان مثله ، وزاد : « قلت : فان منهم من لا يقدر على شيء ؟ قال : يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوماً » بعساب ما يصيبه من البدن ، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوماً » وهي اظهر في لزوم الفداء لكل منهم بالبدنة ، فلو كان ثمة شيء آخر فيرها من قيمة او فداء آخر لذكره ( عليه السلام ) .

ثم اقول ؛ ما ذكره (قدس سره) قد تقدمه فيه شيخنا المحقق الاردبيلي في شرح الارشاد ، حيث قال ما بعد نقل الخلاف في ما يترتب على الاكل من الفداء كاملاً او قيمة ما اكله ما لفظه ؛ ويحتمل عدم شيء اصلاً ، لعدم ثبوت ضمان مثله . ولأنه قد ضمنه بالقتل فكأنه

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢ و١٨ من كفارات الصيد.

<sup>(</sup>۲) ج ۲ ص ۲۳۲ (۳) ج ٥ ص ۳۵۳

صار ملكه مثل مال الغير ، فلا يضمن بالإكل منه مرة اخرى . نعم لما كان اكل الصيد حراماً حصل الاثم بذلك . إلا انه نقل اجماع علمائنا على وجوب التعدد في المنتهى ، قال : اذا ذبح الصيد ثم اكله ضمنه للمقتل ووجب عليه ضمان آخر للاكل ، قاله علماؤنا . وهو ظاهر في تعدد النداء . وقد عرفت عدم الاجماع على ذلك ، لاختيازه قيمة ما اكل هنا ، وعدم دلالة الأخبار على وجوب التعدد حين الاكل والذبح معا وحال الاجتماع ايضاً ، فلا يبعد التداخل وعدم لزوم غير شيء واحد ، كما هو ظاهر صحيحة على بن جعفر المذكورة ، ويؤيده ما في صحيحة ابان بن تغلب « في المشتركين في ذبح الفرخ واكله بدنة مكان اكلم وذبحهم » وستجيء في شرح قوله ؛ ويضمن … الى آخره ، انتهى .

وتحقيق الكلام في هذا المقام على ما يستفاد من اخبارهم (عليهم السلام) ان يقال أ ان الواجب بالإكل من ما حرم للمحرم اكله كائناً ما كان شاة ، ثم ان كان في ذلك المأكول موجب لفداء آخر وجب ان حصل منه ، وإلا فلا .

ومن الاخبار الواردة في المقام ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (١) قال : « سمعت ابا جعفر ( عليه السلام ) يقول ! من نتف ابطه ... الى ان قال : او اكل طماماً لا ينبغي له اكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسياً او جاهلاً فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمداً فعليه دمشاة » وما رواه عن ابى عبيدة في الصحيح (٢) قال ! « سألت ابا جعفر

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٣٦٩ و٢٧٠، والوسائل الباب ٨ و١٠ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٥ و ٣٥٦، والوسائل الباب ٢٤ من كفارات الصيد

( عليه السلام ) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فاكله المحرم فما على الذي الله ؟ فقال : على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة » وروى نحوه في الصحيح ايضاً بتفاوت لا يعنر بالمعنى (١) .

وفى رواية محمد بن الفضيل المتقدمة (٢): « واذا اصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة يقدر عدد البيض » والمراد بالاصابة هنا الاكل ، لان في الكسر بكارة من الابل ان تحرك الفرخ فيها ، او الارسال ان لم يكن ، كما تقدم في المسألة .

وما رواه الشيخ عن الحارث بن المغيرة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (٣) قال: « سئل عرب رجل اكل بيض حمام الحرم وهو محرم ، قال: عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس اوربع الدرهم ( الوهم من صالح ) (٤) ثم قال: ان الدماء لزمته لاكله وهو محرم ، وان الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام الحرم » .

وما رواء في الفقيه والتهذيب عن ابي بصير (٥) قال إ « سألت

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٤٦٦ ، والفروع ج ٤ ص ٣٨٨ ، والوسائل الباب ٢٤ و٥٧ من كفارات الصيد ، والواني باب ( كفارة ما اصاب المحرم من الطير والبيض )

<sup>(</sup>۲) ص ۲۰۳

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص٣٩٥ ، والوسائل الباب ١٠ و٤٤ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٤) وهو صالح بن عقبة الذي يروي الحديث عن الحارث بن المغيرة

<sup>(°)</sup> الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٥١ ، والفروع ج ٤ ص ٣٩٢ ، والوسائل الباب ١٨ من كفارات الصيد .

ابا عبدالله (عليه السلام) عن قوم محرمين ، اشتروا صيداً فاشتركوا فيه ، فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم . فجعلوا لها . فقال نا على كل انسان منهم شاة » ومن الظاهر ان الشاة إنما هي من حيث الاكل ، كما هو الظاهر من سياق الخبر ، لا بمجرد الشراء كما لايخفى . وما رواه في الكافي والتهذيب عن يزيد بن عبد الملك عن ابي عبدالله (عليه السلام)(۱) نا « في رجل محرم مر وهو في الحرم ، فاخذ عنى ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها . قال ! عليه دم وجزاؤه في الحرم ثمن اللبن » . واما بالنسبة الى المشتركين في اكل الصيد فقد تقدم في صحيحة واما بالنسبة الى المشتركين في اكل الصيد فقد تقدم في صحيحة على بن جمفر (۲) « ان على كل واحد فداء كاملاً » وفي رواية الطاطرى هورة ما في الوسائل ، وكيف كان فالمراد تعدد الشاة على كل منهم . ومورة ما في الوسائل ، وكيف كان فالمراد تعدد الشاة على كل منهم . الا انه قد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٤) قال : « ان اجتمع قوم على صيد وم محرمون في صيده ، او اكلوا منه ، فعلى كل واحد منهم قيمته » ورواه الكايني في الصحيح او الحسن عن معاوية بن عمار مثله (٥) .

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٣٨٨ ، والتهذيب ج ٥ ص ٢٧١ و ٤٦٦ ، والوسائل الماب ٥٤ من كفارات الصيد ، والواني باب (كفارة ما اصاب المحرم من صيد الحرم).

<sup>(</sup>٣) باب ( اجتماع المحرمين على الصيد )

<sup>(</sup>٤) التهذيب ج ٥ ص ٣٥١، والوسائل الباب ١٨ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٥) الفروع ج ٤ ص ٣٩١ ، والوسائل الباب ١٨ من كفارات الصيد

وفي الموثق عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) في حديث قال في آخره ؛ « وأى قوم اجتمعوا على صيد فاكلوا منه ، فان على كل انسان منهم قيمة قيمة ، وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك » .

وظاهر هذين الخبرين انهم بالاجتماع عليه في صيده او اكله فالواجب على كل واحد منهم قيمة ذلك الصيد . ويمكن حمل صحيحة على بن جهنر على الروايتين الاخيرتين بحمل الفدية فيها على القيمة في هذا الموضع . الثانية ـ لو رمى صيدا فلم يؤثر فيه فلا فدية عليه ، ولو اثر فيه وجرحه ثم رءاه بعد ذلك سوياً فاقوال ، فان لم يعلم حاله لزمه الفداء قيل ؛ وكذلك لو لم يعلم اثر فيه ام لا .

وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع : الاول \_ في ما اذا رماه ولم يؤثر فيه ، يمعنى انه تحقق وتيتن عدم التأثير فيه ، لما سيجىء في المسألة من القول بالفدية مع الشك ، فانه لا شيء كما ذكر ، إلا أنه ينبغى تقييده بما اذا لم يكن له شريك في الرمي وقد اصاب الصيد فانه يضمن بسبب المشاركة وان اخطأ ، كما سيأني ان شاء الله (تعالى) التنبيه عليه .

الثاني - لو اثر فيه ثم رءاه بعد ذلك سرياً ، فانه قد اختلف فيه الاصحاب ، فنقل في المختلف عن الشيخ في النهاية والمبسوط ، وابن البراج ، وابن ادريس : انه اذا رمى السيد فادماه او كسر يده او رجله ثم رءاه بعد ذلك صحيحاً ، كان عليه ربع الفداء . والظاهر ان مرادهم بالفداء هنا هو القيمة ، كما وتمع

<sup>(</sup>١) التهذيب ٥ ص٣٧٠، والرسائل الباب ١٨ و٣١ من كفارات الصيد

في جملة من عبائرهم التعبير بربع القيمة ، كالشرائع والارشاد وغيرهما ونقل عرب الشيخ علي بن بابويه والشيخ المفيد ، وابي الصلاح أنه يتصدق بشيء وذهب المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد الى ان عليه الارش ، وبه قطع في المنتهى والتذكرة ، إلا انه نقل فيهما عن الشيخ انه يضمن الجميع ، لانه مفض الى تلفه ، قال ! وهو قول ابي حنيفة (۱) وهو - كما ترى - خلاف ما نقله عنه في المختلف . والعجب من صاحب الذخيرة انه قال هنا نقلاً عن العلامة في المنتهى ! انه قطع بالارش ، ولم ينقل فيه خلافاً إلا عن العامة ، مع ان هذه صورة عبارته : لو جرح الصيد فاندمل وصاد غير بمتنع فالوجه الارش ، وقال ابو حنيفة ! يضمن الجميع (۲) . وهو قول الشيخ رحمه الله (تعالى) لانه مفض الى تلفه ، فصار كما لو جرحه جرحاً تيقن موته . ثم رده بانه ليس بجيد ، لانه انما يضمن ما نقص ، والتقدير انه لم يتلف جميعه ، فلم يضمنه . انتهى .

قال في المدارك: والقول بلزوم ربع القيمة بذلك للشيخ وجماعة واستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) ( $\Upsilon$ ) قال ؛ «سألته عن رجل رمى صيداً وهو محرم ، فكسر يده او رجله ، فمضى الصيد على وجهه ، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد . قال : عليه الفداء كاملاً اذا لم يدر ما صنع الصيد ( $\Upsilon$ ) فان رءاه بعد ان كسر يده اورجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته » وهذه الرواية لا تدل على ما ذكره الشيخ من التعميم . والمتجه قصر الحكم على مورد الرواية ووجوب

<sup>(</sup>١) و(٢) المغني ج ٣ ص ٤٥٩ و٢٦٠ طبع مطبعة العاصمة .

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٩ ، والوسائل الباب ٢٧ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٤) قوله : « فان رءاه . . . » من كلام الشيخ ظاهراً

الارش في غيره ان ثبت كون الاجزاء مضمونة كالجملة ، لكن ظاهر المنتهى انه موضع وفاق ، انتهى .

ومرجع مناقشته في الرواية الى ان موردها كسر يد الصيد ورجله وما ادعاء الشيخ اعم من ذلك . وبذلك اعترض في المختلف على الشيخ ايضاً ، حيث قال بعد نقل القول المتقدم عنه ؛ والروايات الدالة على ربع الغداء انما وردت على كسريده او رجله ، والشيخ ( رحمه الله تعالى ) في كتابيه ساوى بين الجرح والكسر ، ولم نقف على حجته ، انتهى ، وهو جيد .

ومن الاخبار الواردة في المسألة ايضاً ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي بصير (١) قال : « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) ! رجل رمى ظبياً وهو محرم ، فكسر يده او رجله ، فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ؟ فقال : عليه فداؤه ، قلت ! فانه رءاه بعد ذلك مشى ؟ قال ! عليه ربم ثمنه » .

وما رواه ايضاً في الصحيح عن علي بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام ) ( $\Upsilon$ ) قال ! «سأاته عن رجل رمى صيدا ، فكسر يده او رجله وتركه ، فرعى الصيد ، قال  $\mathring{\tau}$  عليه ربع القداء » .

وما رواه في الكافي عن ابي بصير هن ابى عبدالله (عليه السلام) (٣) « في محرم رمى ظبياً ، فاصابه في يده فعرج منها ؟ قال ؛ ان كان الظبي

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٩ ، والفقيه ج ٢ ص ٣٣٣ يتفاوت يسير ، والوسائل الباب ٢٧ و٢٨ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٩ ، والوسائل الباب ٢٨ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٣٨٦ ، والوسائل الباب ٢٧ من كفارات الصيد

مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته ، وأن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء ، لانه لا يدري لعله قد هلك » .

وما رواه الشيخ عن ابى بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال ، « سألته عن محرم رمى صيداً ، فاصاب يده وجرح . فقال : ان كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر اليه فلا شيء عليه ، وان كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنه لا يدري لعله قدد هلك » كذا في التهذيب ، وفي الاستبصار (٢) « فعرج » مكان « وجرح » .

ولعل الشيخ قد استند في عد الجرح مثل الكسر في هذه المسألة الى هذه الرواية . إلا ان روايته لها في الاستبصار كما عرفت من ما يضعف الاعتماد عليها في ذلك .

وعن السكوني عن جعفر عن آبائه ( عليهم السلام ) عن علي ( عليه السلام ) (٣) : « في المحرم يصيب الصيد فيدميه ، ثم يرسله ؟ قال ; عليه جزاؤه » .

وفي كتاب الفقه الرضوي (٤) ؛ « فان رميت ظبياً ، فكسرت يده او رجله ، فذهب على وجهه لا تدري ما صنع ، فعليك فداؤه ، فان

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٧ من كفارات الصيد ، والوافي باب ( المحرم يكسر الصيد او يدميه )

<sup>(</sup>۲) اللفظ في التهذيب ج ٥ ص ٣٥٨ كما في الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٥ « فاصاب يده فمرج » والفرق بينهما يظهر من الوافي باب ( المحرم يكسر الصيد او يدميه ) (٣) الفروع ج ٤ ص ٣٨٣ ، والوسائل الباب ٢٧ من كفارات الصيد (٤) ص ٢٩

رأيته بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته ، وان كسرت قرنه او جرحته تصدقت بشيء من الطعام » .

الثالث \_ ما اذا ذهب الصيد ولم يعلم حاله ، فانه يلزمه الفداء ، وعلى ذلك تدل الاخبار المتقدمة . مضافاً الى اتفاق الاصحاب على الحكم المذكور ، كما يفهم من المنتهى ، حيث اسنده الى علمائنا ، مؤذناً بدعوى الاجماع عليه .

بقى الكلام في ان مورد الاخبار الكسر دون الجرح كما ذكره الهيخ ، ومن ثم اعترض في المدارك \_ بعد نقل الاستدلال بصحيحة على بن جعفر على الحكم المذكور \_ بعدم العموم فيها على وجه يشمل الجرح .

اقول ؛ يمكن الاستدلال عليه بما تقدم من رواية السكوني الدالة على انه « يصيب الصيد فيدميه ، ثم يرسله ، قال ؛ عليه جزاؤه » وهي وان كانت ضعيفة السند باصطلاحهم ، إلا ان هذا الاصطلاح فيد معمول عليه عند الفيخ ونحوه ، فالاستدلال بها له في عله .

واما القول بوجوب الارش في المسألة فاحتج عليه العلامة ومن وافقه بانها جناية مضمونة ، فكان عليه ارشها .

وفيه (اولاً) أنه موقوف على ثبوت كون الاجزاء مضورة كالجملة ودليله غير واضح ، وان كان ظاهره في المنتهى دعوى الاجماع عليه . و (ثانياً): انه اجتهاد في مقابلة النصوص المتقدمة فلا يسمع نعم لا يبعد القول به في ما خرج عرب مورد النصوص ان ثبت الاجماع المذكور .

واما القول بالتصدق بشيء فلم نقف له على مستند ، بل الاخبار

المتقدمة صريحة في دفعه .

الرابع \_ ما لولم يعلم اثر فيه لم لا ، وقد صرح الشيخ وجمع من الاصحاب بانه كسابقه ، ولم نقف له على مستند ، وروايات المسألة عالية منه ، وظاهر المحقق في النافع التوقف فيه ، حيث نقله بلفظ « قيل » .

قال في المدارك: ولو قيل بعدم لزوم الغدية هنا ـ كما في حال الشك في الاصابة ـ كان حسناً . انتهى .

وقال المحقق الاردبيلي في شرح الارشاد: واما دليل وجوب الفداء وجميع القيمة مع الجهل بالتأثير فغير واضع ، والاصل عدم التأثير ، وعدم الوجوب ، بل لو لم يكن النص لكان القول بعدمه على تقدير العلم بالتأثير وجهل حاله جيداً ايضاً لذلك ، بلكان اللازم هو الارش ، وهو ما تقتضيه الجناية المتحققة ، إلا مع العلم او الظن الغالب بكون الجراحة مهلكة ، كما قاله بعض العامة (١) ، انتهى ، وهو جيد .

الثالثة \_ قال الشيخ ( رحمه الله تعالى ) ، في كسر قرنى الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع القيمة ، وفي عينيه كمال القيمة ، وفي كسر احدى رجليه ، وفي كسر احدى رجليه ، ولا كسر يديه معا وجب عليه كمال قيمته ، وكذا لو كسر رجليه معا ، واو قتله كان عليه قداء واحد . وتبعه على ذلك جملة مر الاصحاب ، ونسبه في الشرائع الى الرواية ، ثم طعن فيها بان فيها صعفا .

والرواية المذكورة التي استند اليها الشيخ في الحكم المذكور ما رواء

<sup>(</sup>١) المغنى ج ٣ ص ٥٥٩ و٢٠٩ طبع مطبعة العاصمة

( قدس سره ) عنابي بصير عنابي عبدالله ( عليه السلام ) (١) قال ؛ 

« قلم ؛ ما تقول في بحرم كسر احدى قرنى غزال في الحل ؟ قال : 
عليه ربع قيمة الغزال ، قلت ؛ فان كسر قرنيه ؟ قال ؛ عليه نصف قيمته ، يتصدق به ، قلت ؛ فان هو فقاً عينيه ؟ قال ؛ عليه قيمته ، قلت ؛ فان هو كسر احدى يديه ؟ قال ؛ عليه نصف قيمته ، قلت ؛ فان هو كسر احدى رجليه ؟ قال ؛ عليه نصف قيمته ، قلت ؛ فان هو قتله ؟ قال ؛ عليه قيمته ، قال ؛ قلت ؛ فان هو فعل به وهو محرم قتله ؟ قال ؛ عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة اذا كان محرما في الحرم ؟ قال ؛ عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة اذا كان محرما في الحرم » .

وردها جملة من المتاخرين بضعف السند ، وان في طريقها عدة من المضعفاء : منهم : ابو جميلة المفضل بن صالح ، وقيل : انه كان كذاباً يضع الحديث ، واستظهروا وجوب الارش ، والظاهر انه قول الاكثر ، كما ذكره في المدارك ، بناء على ما ظاهرهم الاتفاق عليه من كون الاجزاء مضمونة كالجملة .

وفي المسألة قول ثالث ، وهو التصدق بشيء . وهو منقول عن الشيخ علي بن بابويه والشيخ المفيد وسلار ، وعليه تدل عبارة كتاب الفقه الرضوي (٢) وهي المستند للشيخ علي بن بابويه (قدس سره) على ما عرفت مراراً .

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٣٨٧ ، والوسائل الباب ٢٨ من كفارات الصيد والواني باب (كفارة ما اصاب المحرم من الوحش) .

<sup>(</sup>٢) ص ٢٩

وقد روى الشيخ عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « سألته عن محرم كسر قرن ظبى . قال : يجب عليه الفداء . قال ; قلت : قان كسر يده ؟ قال ! ان كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة » .

وظاهر هذه الرواية وجوب الفداء في كسر قرن الظبي . وهو مناف لما دلت عليه الرواية الاولى من وجوب ربع القيمة . واحتمال حمل الفداء في الرواية المذكورة على ربع القيمة بعيد . وظاهرها ايضاً وجوب شاة في ما اذا كسر يده ولم يرع ، والرواية المتقدمة قد دلت على ان عليه نصف قيمته . وقد تقدم في عبارة كتاب الفقه في ما اذا كسر قرنه انه يتصدق بشيء ، وهذه الرواية تضمنت ان في كسر القرن ربع القيمة . والمسألة عندي عمل اشكال .

وقد روى ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « اذا كنت حلالاً فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد الى الحرم ، فان عليك جزاءه ، فان فقأت عينه او كسرت قرنه او جرحته تصدقت بصدقة » .

وروى الشيخ ايضاً عن عبد الغفار الجازى (٣) قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم اذا اضطر الى ميتة ... الى ان

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٣٨٨ ، والوسائل الباب ٢٧ و٢٨ من كفارات الصيد، والواني باب (المحرم يكسر الصيد او يدميه)

<sup>(</sup>۲) الغروع ج ٤ ص ٢٣٢ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٦١ . والوسائل الباب ٣٢ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٤٦٧ ، والوسائل الباب٤٣ و٣٢ من كفارات الصيد

قال : وذكر : انك اذا كنت حلالاً وقتلت الصيد ما بين البريد والحرم فان عليك جزاءه ، فان فقأت عينه او كسرت قرفه او جرحته تصدقت بصدقة » وهو مؤيد لما ذكرنا من الاشكال .

الرابعة \_ اذا اشترك جماعة في قتل صيد وجب على كل منهم فداء كامل ، قال في المدارك : هذا قول علماننا واكثر العامة (١) .

اقول ؛ اما انه قول علمائنا فهو الظاهر ، لعدم الوقوف على مخالف في الحكم ، واما كونه قول اكثر العامة فظاهر المنتهى والتذكرة ان للعامة في ذلك قولين مشهورين : احدهما \_ ما ذكره ، والآخر ان عليهم جزاء واحداً يشتركون فيه (٢) .

ويدل على الحكم المذكور مضافاً الى ما عرفت من الاتفاق روايات ! منها ما رواه الكليني والشيخ ( عطر الله ـ تعالى ـ مرقديهما ) في الصحيح عن عبدالرحمان بن الحجاج (٣) قال ! « سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن رجلين اصابا صيداً وهما عرمان ، الجزاء بينهما أم على كل واحد منهما جزاء ؟ فقال ! لا بل عليهما ان يجزي كل واحد منهما العبيد . قلت : أن بعض اصحابنا سألني عن ذلك فلم ادر ما عليه . فقال : اذا اصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا » .

<sup>(</sup>١) و(٢) المغني ج ٣ ص ٤٦٨ طبع مطبعة العاصمة .

<sup>(</sup>٣) الغروع ج ٤ ص ٣٩١ ، والتهذيب ج ٥ ص ٤٦٦ و٤٦٧ ، والوسائل الباب ١٨ من كفارات الصيد ، والباب ١٢ من صفات القاضي وما يقضي به

المسألة الوقوف على ساحل الاحتياط حتى يحصل العلم به .

ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة ( نور الله متعالى مراقدهم ) عن البي بصير (١) قال : « سألت ابا عبدالله (عليه السلام ) عن عرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه ، فقالت رقيقة لهم ; اجعلوا لي فيه بدرهم . فجعلوا لها . فقال : على كل انسان منهم فداء » وفي الفقيه والتهذيب « شاة » مكان « فداء » .

وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن زرارة وبكير عن احدهما ( عليهما السلام )  $(\Upsilon)$  « في عرمين اصابا صيداً ؟ فقال ; على كل واحد منهما الفداء » .

وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ضريس بن اعين (٣) قال : «سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجلين عرمين رميا صيداً فاصابه احدهما . قال ؛ على كل واحد منهما الفداء » .

وكما يجب الفداء على كل من المجتمعين على الصيد كذا يجب على كل من المجتمعين في الاكل ، كما دلت عليه الاخبار ، ومنها .. ما تقدم من صحيحة على بن جعفر (٤) وموردها الاشتراك في الاكل ، وصحيحة معاوية بن عمار وموردها الاجتماع على الاكل او الصيد ، وموثقته وهي كذلك (٥) . وجملة

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٣٩٢، والفقيه ج ٢ ص ٢٣٦، والتهذيب ج ٥ ص ٣٥١، والوسائل الباب ١٨ من كفارات الصيد

 <sup>(</sup>۲) الفروع ج ٤ ص ٣٩٢ عن زرارة ، والفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ عن زرارة
 وبكير ، والوسائل الباب ١٨ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ه ص ٣٥٢ ، والوسائل الباب ٢٠ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٤) ص ۲٦٧ و٢٦٨

من هذه الاخبار قد تضمنت الفدية وجملة قد تضمنت القيمة . ويحتمل حمل الفداء على القيمة ، ويحتمل العكس . ويرجحه تضمن صحيحة عبدالرحمان الجزاء، وتضمن رواية ابي بصير ـ بطريقي الفقيه والتهذيب، وكذا رواية الطاطري المتقدمة \_ الشاة . ويحتمل حمل روايات القيمة على الرخصة وان كان الواجب الجزاء بالشاة .

هذا . وقد روى الشيخ عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبد الله عن ابيه (عليهما السلام) (١) قال : « كان علي (عليه السلام ) يقول ني محرم ومحل قتلا صيداً ، فقال ! على المحرم الفداء كاملاً ، وعلى المحل نصف الفداء».

قال الشيخ ؛ وهذا انما يجب على المحل اذا كان صيده في الحرم ، فاما اذا كان صيده في الحل فليس عليه شيء . انتهى . وهو جيد .

وظاهر الشهيد الثاني في المسالك بل صريحه ؛ انه لا فرق في وجوب الفداء \_ على كل من الجماعة المجتمعين على قتل الصيد \_ بين كونهم محرمين او محاين في الحرم او متفرقين ، فيلزم كلا منهم حكمه .

واعترضه سبطه السيد السند في المدارك بعد ايراد جملة من روايات المسألة بارب هذه الروايات إنما تدل على ضمان كل من المشتركين في قتل الصيد الغداء الكامل اذا كانوا عرمين . فما ذكره غير وأضح .

اقول ؛ لا ريب أن أكثر الروايات وأصحها أنما موردها المحرم ، إلا أن رواية اسماعيل بن أبي زياد المذكورة هنا \_ وصحيحة الحلي ، ورواية عبدالغفار الجازي ، المتقدمات في سابق هذه المسألة \_ قد تضمنت

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص٣٥٢ ، والوسائل الباب ٢١ من كفارات الصد

حكم المحل في الحرم ، وارب عليه الفداء ، فلا يرد ما اورده على جده ( قدس سرهما ) .

قال العلامة في المنتهى ، لو اشترك الحلال والحرام في قتل صيد حرمي ، وجب على المحل القيمة كملاً ، وعلى المحرم الجزاء والقيمة معاً ، وخالف فيه بعض الجمهور فاوجب جزاء واحدا عليهما معاً (١) وقال الشيخ في التهذيب ؛ على المحرم الفداء كملاً ، وعلى المحل نصف الفداء ، لما رواه اسماعيل بن ابي زياد . . . ثم نقل الرواية المتقدمة .

الخامسة ـ لو ضرب بطير على الارض فقتله ، فقد صرح الشيخ ومن تبعه من الاصحاب بان عليه دماً وقيمتين : احداهما لاستصفاره والثانية للحرم ، وفي المذبهى زيادة على ذلك ; وكان عليه التعزير ، وقيده في الدروس بارض الحرم ، والظاهر ان هذا مراد الجماعة ، للرواية التي هي مستند هذا الحكم :

وهي ، ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار (٢) قال ، «سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول في محرم اصطاد طيراً في الحرم، فضرب به الارض فقتله ، قال ! عليه ثلاث قيمات ؛ قيمة لاحرامه، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره (ياه » .

قال فى المدارك : وهي ضعيفة السند بجهالة حال زكريا ومحمد بن ابي بكر ، فيشكل التعويل عليها في اثبات حكم مخالف للاصل .

اقول ؛ قد عرفت في غير موضع من ما تقدم ار. هذا الايراد

<sup>(</sup>١) المغنى ج ٣ ص ٤٦٩ طبع مطبعة العاصمة

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٠ ، والوسائل الباب ٤٥ من كفارات السيد

لا يقوم حجة على الشيخ وامثاله . نعم مقتضى الرواية ان الواجب ثلاث قيم ، والشيخ ذكر ان الواجب دم وقيمتان . وبمضمون الرواية افتى المحقق في النافع ، ونسب ما ذكره في الشرائع من الدم والقيمتين الى الشيخ . قيل : وكأن الحامل للشيخ على ذلك ورود الاخبار الكثيرة بوجوب الدم في العليم ، فتكون القيمة الواحدة كناية عنه . ولا بأس به .

وفي الدروس: ان ضمير « اياه » في خبر معاوية يمكن عوده الى الحرم والى العليد ، قال ؛ وتظهر الفائدة في ما لو ضربه في الحل ، إلا ان يراد الاستصفار بالصيد المختص بالحرم .

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه ؛ ولا ريب في تعين ارادة ما ذكره ، لان الصمير على الثاني لا يعود الى الطير مطلقاً وإنما يعود الى الطير المحدث عنه وهو الحرمي ، فاختصاص الحكم به ثابت على التقديرين ، انتهى ، وهو كذلك .

واستدل في المنتهى ايضاً بما رواه الشيخ والكليني في القوى عن حمران بن اعين عن ابي جعفر (عليه السلام) (١) قال : «قلت له الحرم قتل طيرا في ما بين الصفا والمروة عمدا ؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويعزر . قال : قلت : فانه قتله في الكعبة عمدا ؟ قال ! عليه الفداء والجزاء ، ويضرب دون الحد ، ويقام للناس كي ينكل غيره » وهي تصلح للتأييد في الجملة لا الدلالة ، لعدم انطباقها على المدعى .

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ص ۳۷۱، والفروع ج ٤ ص ٣٩٦، والوسائل الباب ٤٤ من كفارات الصيد

وظاهر الرواية حصول القتل بالضرب على الارض ، كما ذكرنا في صدر المسألة . وعبائر الاصحاب في هذا المقام لا تخاو من القصور حيث انهم صرحوا بانه لو ضرب بطير على الارض فدم وقيمتان . وهو اعم من ان يكون قتله ام لا ، استند قتله الى العنرب بالارض ام الى سبب آخر ، والحكم في الرواية مبني على القتل المستند الى العنرب على الارض ، فلو ضرب به الارض ثم قتله بسبب آخر ، فالظاهر خروجه عن مورد النص .

السادسة \_ من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن ، ذكره الشيخ وجمع من الاصحاب .

واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في التهذيب عن يزيد بن عبدالملك عن ابي عبدالله (عليه السلام)(١): « في رجل مر وهو محرم في الحرم ، فاخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها ؟ قال : عليه دم وجزاء في الحرم ثمن اللبن » .

ومورد الرواية حلب الظبية ثم شرب لبنها ، وعباراتهم في المقام - كما نقلناه - خالية من ذكر الحلب مرتبة على بجرد الشرب ، وهو خروج عن موضع النص .

ورد الرواية في المدارك بضعف السند ، لجمالة الراوي ، وبان من جملة رجالها صالح بن عقبة ، وقيل ؛ انه كان كذاباً غالياً لا يلتفت اليه . ثم قال : والمتجه اطراح هـــذه الرواية لضعفها ، والاقتصار على وجوب القيمة في الجميع ، لانه على هذا التقديريكون من ما لا نص فيه

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٣٧١ و٢٦٦ ، والفروع ج ٤ ص ٣٩٥ ، والوسائل الباب ٤٤ و٥٤ من كفارات الصيد

ج ۱۰

وفيه ( اولاً ) ؛ ما عرفت آنفاً . و (ثانياً ) : ان ضعفها بناء على هذا الاصطلاح المحدث مجبور بعمل الاصحاب بها ، فأنه لا راد لها في ما اعلم . وهذه قاعدة كلية عندهم ، وقد وافقهم عليها في غير موضع . و(ثالثاً) : ان ما اختاره ـ من الاقتصار على وجوب القيمة بناء على طرح الرواية \_ مبني على كون الاجزاء مضمونة كالجميع ، وهو قد ناقش فيه سابقاً . و ( رابعاً ) : أن صالح بن عقبة مشترك بين صالح بن عقبة بن خالد الاسدي ، الذي ذكروا ان له كتاباً يرويه عن محمد ابن اسماعيل عن محمد بن ايوب عنه ( عليه السلام ) وبين صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان ، وهذا هو الذي طعنوا عليه بما ذكره ، وهو في الرواية غير متمين للحمل عليه ، بل ربما يبعد ارادته ، لانهم ذكروا انه روى عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) وروايته هنا عنه ( عليه السلام ) بالواسطة ، فهو الى الحمل على الآخر اقرب .

وفي انسحاب الحكم الى غير الظبية من بقرة الوحش ونحوها وجهان ، اظهرها العدم .

المقام الثاني في اليد ، وفيه ايضاً مسائل : الاولى ـ لو أحرم ومعه صيد ، زال ملكه عنه ، ووجب ارساله . وهو مقطوع به في كلام الاصحاب ، واسنده في المنتبي الى علمائنا ، مؤذناً بدعوى الاجماع عليه . ونقل عن ابن الجنيد انه قال : ولا استحب ان يحرم وفي يده صيد .

واستدل على المشهور بما رواه الشيخ عن ابي سميد المكاري عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (١) قال : « لا يحرم احد ومعه شيء (١) التهذيب ج ٥ ص ٣٦٢ ، والوسائل الباب ٣٤ من كفارات الصيد

من الصيد حتى يغرجه من ملكه ، فان ادخله الحرم وجب عليه ان يخليه » .

وعن بكير بن اعين في الحسن (١) قال : « سألت ابا جعفر (عليه السلام ) عن رجل اصاب ظبياً فادخله الحرم ، فمات الظبي في الحرم ، فقال : ان كان حين ادخله خلى سبيله فلا شيء عليه ، وان كار... امسكه حتى مات فعليه الفداء » .

وانت خبير بانه لا دلالة في شيء من هذين الخبرين على المدعى بوجه ، اما الاول فان غاية ما يدل عليه انه يجب اخراجه عن ملكه ، والمدعى خروجه عن ملكه بمجرد الاحرام ، واحدهما غيير الآخر . واما الثاني ففاية ما يدل عليه وجوب الفداء بامساكه بعد ادخاله الحرم حتى مات .

وقد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة بجميع شقوقها مستوفى في آخر البحث الاول .

ثم انهم قد صرحوا هنا بانه لو لم يرسله ومات ضمنه ، وظاهرهم انه لو مات بعد الاحرام ضمنه ، والمستفاد من الاخبار ان الضمان إنما هو بعد ادخاله الحرم وامساكه لا بعد الاحرام ، لحسنة بكير المذكورة هنا وغيرها من ما تقدم في البحث الاول .

قالوا ! وينبغي تقييد وجوب الارسال بما اذا تمكن من ارساله ، اما لو لم يتمكن وتلف قبل امكانه ، فالظاهر انه لا ضمان .

قالوا : ولو لم يرسله حتى احل فلا شيء عليه سوى الاثم . وفي

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٣٦٢ ، والفزوع ج ٤ ص ٢٣٨ ، والوسائل الباب ٣٦ من كفارات الصيد

وجوب الارسال بعد الاحلال قولان .

ولو ادخله الحرم ثم اخرجه ، قيل : وجب اعادته اليه ، لانه قد صار من صيد الحرم .

ونوقش في تعميم هذا الحكم بالنسبة الى ما عدا الطير، لاختصاص الروايات المتضمنة لوجوب الاعادة بالطير.

المسألة الثانية \_ لو اجتمع محرم وعل او محرمان على صيد ، فامسك احدهما وذبح الآخر ، فهنا صور : احدها \_ ان يكون الذابح والممسك محرمين في الحل ، ولا ربب في وجوب الفداء على الذابح كما تقدمت الروايات به صريحة . واما الممسك فلما سيأتي من وجوب الفداء بالدلالة ، فبالإمساك الذي هو اعانة بطريق اولى . وثانيها \_ ان يكون الذابح محرماً في الحل والممسك محلاً ، والضمان على المحرم خاصة ، والمحل في الحل لا يلزمه شيء ، لانه لم يهتك حرمة الاحرام ولا حرمة الحرم ، وثالثها \_ المكس ، والصمان على الممسك بالتقريب المتقدم ، ورابعها \_ الصورة الاولى بمينها في الحرم ، وفيه تضاعف الفداء الذي هو عبارة عن المثل المنصوص في الآية (١) والاخبار والقيمة على كل منهما . وخامسها \_ الصورة الثانيسة وكون ذلك في الحرم ، وفيه تضاعف الفدية على الذابح خاصة ، والمحل ليس عليه إلا القيمة ، وسادسها \_ الصورة الثائثة وكون ذلك في الحرم ، وفيه تضاعف الفدية وكون ذلك في الحرم ، والحكم فيها ظاهر من سابقتها كما لا يخفي .

المسألة الثالثة ـ اذا ذبح المحرم صيداً كان ميتة ، ويحرم على المسألة المحل ، وقيل : لا يحرم عليه . وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٥٠

الخامسة من البحث الاول فليراجع .

المقام الثالث في التسبيب ، وفيه مسائل : الاولى .. من اغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، ضمن بالاغلاق ، فان زال السبب وارسلها سليمة سقط الضمان ، ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، ان كان عرماً ، وان كان علاً ، ففي الحمامة درهم ، وفي البيضة ربع درهم . وقيل : يستقر الضمان بنفس الاغلاق .

والاول مدّهب جمع من الاصحاب! منهم : الفاضلان والشهيد في الدروس .

والنائي قول الشيخ ( رحمه الله ) وعليه يدل ظاهر الخبر الوارد في المسألة ، وهو ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب (١) بسند لا يبعد ان يكون موثقاً ، قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عنرجل اغلق بابه على حمام من حمام الحرم ، وفراخ ، وبيعن ، فقال : ان كان اغلق عليها قبل ان يحرم ، فان عليه لكل طير درهما ، ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيعنة ربع درهم ، وان كان اغلق عليها بعد ما احرم ، فان عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملاً ، وان لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيعن نصف درهم » وظاهر الرواية ـ كما ترى ـ ظاهر في القول الثاني .

والاولون انما نزلوها على ما اذا هلكت بالاغلاق ، بناء على انه قبل التلف مخاطب بالاطلاق لا بالفداء ولا بالقيمة .

وفيه : إنه لا مانع من مخاطبته بالاطلاق مع ايجاب هذه الاشياء

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٠ ، والوسائل الباب ١٦ من كفارات السيد

عليه ـ لما فعله من حبسها وتعريضها للهلاك ـ اذا اقتضاء النص ودل عليه . ويؤيده ان حمام الحرم موجب للفداء والقيمة وان كار... بالاغلاق ، كما صرح به العلامة في المنتهى وغيره .

واحتمال حمل الاغلاق في الرواية على ما كان في غير الحرم بعيد عن ظاهر الرواية ، واقتضاء ثبوت القيمة على غير المحرم ثبوت القيمة والفداء على المحرم، فكيف يوجب هنا الفدية خاصة في الحرم على المحرم ؟ إلا أن يقال بوجوب الفداء خاصة على المحرم في الحرم في هذا النوع من الاتلاف وأن وجب التضاعف في غيره ، والظاهر بعده .

قيل ؛ ويمكن تنزيل الرواية على ما اذا جهل حال الحمام وبيضه وفرخه بعد الاغلاق ، ويمنع مساواة فدائه لفداء الاتلاف ، لانتفاء الدليل عليه .

اقول أ وفي هذه المسألة روايات اخر لم يتعرض لها الاصحاب المنها منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابراهيم بن عمر اليماني وسليمان ابن خالد (۱) قالا : « قلمنا لابي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل اغلق بابه على طائر ؟ فقال ؛ ان كان اغلق الباب بعد ما احرم فعليه شاة وان كان اغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه » .

والصدوق روى هذه الرواية عن سليمان بن خالد (٢) إلا أن فيها « أغلق بابه على طير فمأت » وهى منطبقة على القول الأول ظاهرة فيه وأما على رواية الشيخ فيصير سبيلها سببل الرواية المنقدمة في الاشكال والاحتمال .

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٠ ، والوسائل الباب ١٦ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) الفقيه ج ٢ ص ١٦٧ ، والوسائل الباب ١٦ من كفارات الصيد

وكيف كان فانه يظهر لك ما في كلامه في المدارك ، حيث قال في آخر البحث : « إلا أن ذلك كله موقوف على صحة السند » فأن فيه ما يشير الى رد الرواية وما ذكر فيها من البحث من حيث ضعف السند ، وهذه الرواية \_ كما ترى \_ صحيحة السند برواية الشيخين المذكورين . وهى وأن لم تتضمن إلا الحمام فقط ، إلا أن الحكم في فراخها وبيعنها معلوم من حكمها .

ومنها ما رواه ثقة الاسلام والشيخ (رحمهما الله تعالى) عن زياد ابى الحسن الواسطى عن ابى ابراهيم (عليه السلام) (١) قال: « سألته عن قوم اقفلوا على طير من حمام الحرم الباب فمات، قال: عليهم بقيمة كل طير درهم ، يعلف به حمام الحرم» .

وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلمي عن ابي عبدالله ( عليه السلام )  $(\Upsilon)$  ؛ « في رجل اغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات . قال ؛ يتصدق بدرهم ، او يطعم به حمام الحرم » .

والخبران محمولان على من فعل ذلك محلًا .

وربما يفهم من هذين الخبرين \_ بانضمامهما الى رواية الصدوق عن سليمان بن خالد المتقدمة \_ ما اشرنا اليه سابقاً من اختصاص هذا النوع من الاتلاف بهذا الحكم ، ويحمل اطلاق رواية يونس بن يمقوب وصحيحة سليمان بن خالد برواية الشيخ على ذلك ، والاحتياط لايخفى الثانية \_ لو نفر حمام الحرم فشاة ، فان لم يرجع فعليه لكل واحدة

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص٢٣٤ و٢٣٥ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٥٠ ، والوسائل الباب ١٦ من كفارات الصيد ، والواني باب (حكم صيد الحرم ) (۲) الفقيه ج ٢ ص ١٦٧ ، والوسائل الباب ١٦ من كفارات الصيد

شاة ، نقله العلامة في المختلف عن الشيخين وعلي بن الحسين بن بابويه وابن البرج وسلار وابن ادريس وابن حمزة ، قال ! وقال ابن الجنيد : ومن نفر طيور الحرم كار عليه لكل طائر ربع قيمته . ثم قال ؛ والظاهر ان مقصوده بذلك اذا رجعت ، إذ مع عدم الرجوع يكون كلمتلف ، فيجب عليه عن كل واحدة شاة . ثم نقل عن الشيخ (رحمه الله ) \_ حيث حكى كلام المفيد : ان من نفر حمام الحرم فعليه دم شاة اذا رجعت ، فان لم ترجع فعليه لكل طائر شاة \_ انه قال : هذا قد ذكره علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ، ولم اجد به حديثاً مسندا اقول ؛ لا يخفى ان ما ذكره الشيخ علي بن الحسين بن بابويه هنا إنما اخذه من كتاب الفقه الرضوي ، وهو مستنده في هذا الحكم وغيره من ما عرفت وستعرف ان شاء الله ( تعالى ) حيث قال ( عليه السلام ) في الكتاب المذكور (١) ! « وان نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة ، وان لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة » والعلامة لو نقل صورة عبارته لرأيت هذه العبارة بعينها ، لكنه نقل القول عنه بحملاً .

والظاهر ان الشيخ المفيد ومن تبعه إنما تبعوا الشيخ المذكور في ذلك ، لما ذكره شيخنا الشهيد في الذكرى من ان المتقدمين اذا اعوزتهم النصوص رجعوا الى فتاوى على بن الحسين بن بابويه ( رضى الله عنهم جميعاً ) .

والعجب من صاحب المدارك حيث خص ذلك القول بعـــد نقل عبارة المحقق بالشيخ المفيد ، ثم نقل كلام الشيخ في التهذيب الدال

<sup>(</sup>۱) ص ۲۹

على انه لم يجد به حديثاً مسنداً ، والقول بذلك كما نقله في المختلف مشهور عن جماعة من المتتدمين كما عرفت .

ثم ان اطلاق التنفير في الخبر المذكور شامل لما لو لم يخرج من الحُرم ، وقيده الشهيد في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم ، واطلاق الحبر شامل لما لو كان المنفر محرماً او محلاً .

واحتمل بعض الاصحاب وجوب الفداء والقيمة اذا كان محرماً في الحرم .

قال في المدارك ؛ وهو بعيد جداً ، اما مع العود فواضع ، واما مع عدمه فلان مثل ذلك لا يعد اللاناً .

قيل ؛ ولو كان المنفر حمامة واحدة ففي وجوب الشاة مع العود وعدمه وجهان ، يبتنيان على ان الحمام اسم جنس او جمع ، فعلى الاول يتعلق الحكم بالواحدة ، دون الثاني . واستقرب العلامة في القواعد وجماعة عدم وجوب الشاة في تنفير الواحدة مع العود ، حذرا من لزوم تساوي حالتي العود وعدمه ، مع ان مقتضى اصل الحكم الفرق بينهما .

قالوا ؛ ولو كان المنفر جماعة ففي تعدد الفداء عليهم او اشتراكهم فيه \_ خصوصاً مع كون فعل كل واحد لا يوجب النفور \_ وجهان . وكذا الوجهان في الحاق غير الحمام به .

قال في المدارك بعد ذكر جملة من هذه الفروع: والكلام في فروع هذه المسألة قليل الفائدة ، اهدم ثبوت مستند الحكم من اصله ، كما اعترف به الشيخ وغيره . والمطابق للقواعد عدم وجوب شيء مع العود ، ولزوم فدية التلف على الوجه المقرر في حكم الاحرام والحرم مع عدمه

ان نزلنا التنفير مع عدم العود منزلة الاتلاف ، وإلا اتجه السقوط مطلقاً . انتهى .

اقول ! فيه : الالمستند معلوم من ما ذكرنا ، وان خفى عليه وعلى امثاله من الاصحاب ، كما اشرنا اليه في غير باب من الابواب ، إلا ان ما ذكروه من الفروع ـ كما هي عادتهم في جميع المسائل المنصوصة \_ لا يخلو اكثره من الاشكال .

الثالثة \_ إذا رمى اثنان فاصاب احدهما واخطأ الأخز ، وجب الفداء على كل واحد منهما على المشهور ، اما المصيب فلاصابته ، واما المخطىء فلجرأته .

والاصل في ذلك صحيحة ضريس بن اعين (١) قال ; « سألت ابا جعفر (عليه السلام) عرب رجلين محرمين ، رميا صيدا فاصابه احدهما . قال ؛ على كل واحد منهما الفداء » .

ورواية ادريس بن عبد الله (٢) قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرمين يرميان صيدا فاصابه احدهما ، الجزاء بينهما او على كل واحد منهما ؟ قال ؛ عليهما جميعاً ، يفدي كل واحد منهما على حدته » .

وقال ابن ادريس! لا يجب على المخطىء شيء ، إلا ان يدل ، فيجب للدلالة لا للرمى . والروايتان المذكورتان حجة عليه .

قيل ؛ ولو تعدد الرماة ففي تعدى الحكم الى الجميع اوجه ، اوجهها الزوم فداء واحد لجميع من اخطأ .

<sup>(</sup>١) التهذيبج ٥ ص٣٥٢ ، والوسائل الباب ٢٠ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٥١ ، والوسائل الباب ٢٠ من كفارات الصيد

والاظهر عدم تعدي هذا الحكم الى المحلين اذا رميا الصيد في الحرم بالنسبة الى القيمة ، قصرا لما خالف الاصل على موضع النص والوفاق الرابعة \_ اذا اوقد جماعة محرمون دارا ، فوقع فيها صيد ، لزم كل واحد منهم فداء ، اذا قصدوا بذلك الاصطياد ، وإلا فداء واحد والاصل في ذلك ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن ابي ولاد (۱) قال : « خرجنا ستة نفر من اصحابنا الى مكة ، فاوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل ، اردنا ان نطرح عليها لحماً نكببه ، وكنا محرمين ، فمر بها طائر صاف مثل حمامة او شبهها ، فاحترقت جناحاه فسقط في النار فلمات ، فاغتممنا لذلك ، فدخلت على ابي عبدالله (عليه السلام) بمكة فاخبرته وسألته ، فقال إ عليكم فداء واحد ، دم شاة ، تشتركون فيه جميعاً ، لان ذلك كان منكم على غير تعمد ، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ، الزمت كل رجل منكم دم شاة . قال ابو ولاد :

ومورد الرواية الطير ، وان ذلك كان منهم بعد الاحرام وقبل دخول الحرم ، والمحقق في المعتبر عبر بالصيد ، وظاهره انه اعم من الطائر وغيره ، ولا بأس به ، لقوله ( عليه السلام ) : « ليقع فيها الصيد » وألحق جمع من الاصحاب بذلك المحل في الحرم بالنسبة الى لزوم القيمة ، وصرحوا باجتماع الامرين على المحرم في الحرم ، قال في المدارك ؛ ومو جيد مع القصد بذلك الى الاصطياد ، اما بدونه فمشكل، لانتفاء النص ، وهو جيد .

وقيل ؛ ولو اختلفوا في القصد وعدمه ، بأن قصد بعض درن بعض ،

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٣٩٢، والتهذيب ج ٥ ص٣٥٢، والوسائل الباب ١٩ من كفارات الصد

اختص كل بحكمه ، فيجب على كل من القاصدين فداء ، وعلى جملة الغير القاصدين فداء واحد . قيل : ولو كان غير القاصد واحدا فاشكال بنشأ من مساواته للقاصد ، مع انه اخف منه حكما . واحتمل الشهيد في الدروس مع اختلافهم في القصد ان يجب على من لم يقصد ما كان بلزمه مع عدم قصد الجميع ، فلو كانا اثنين مختلفين ، فعلى القاصد شاة ، وعلى الآخر نصفها ، لو كان الواقع كالحمامة . قال في المدارك : وهو حسن .

وجميع هذه التفريعات لا تخلو من الاشكال ٠

الخامسة ـ لا خلاف بين الاصحاب في أن من دل على صد فقتل ، فأنه يضمنه .

وعلى ذلك تدل جملة من الاخبار! منها \_ ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن الحلي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : «لانستحان شيئاً من الصيد وانت حرام ، ولا وانت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلاً ولا محرماً فيصطاده ، ولا تشر اليه فيستحل من اجلك ، فان فيه فداء لمن تعمده » .

وروى في الكاني والنهذيب في الصحيح عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال ؛ «المحرم لا يدل على الصيد، فأن دل عليه فقتل فعليه الفداء» ورواه الشيخ في موضع من التهذيب (٣) بغير لفظ ؛ « قتل » .

<sup>(</sup>۱) و(۲) الوسائل الباب ۱ من تروك الاحرام ، والباب ۱۷ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٣) ج ٥ ص ٣١٥، وأورده أيضاً ص ٤٦٧

وظاهر الخبرين المذكورين ان الضمان إنما يترتب على الدلالة اذا حصل الاتلاف ، وهو الذي صرح به جمهور الاصحاب ، وعرب ابن البراج اطلاق الحكم ، قال في المختلف ؛ وقال ابن البراج ؛ من دل على صيد فعليه الفداء ، ولم يقيد بالقتل ، فان قصد الاطلاق فهو ممنوع ، لنا ؛ انه مع عدم القتل لم يحصل على الصيد جناية مباشرة ولا مسببة فلا ضمان ، احتج بما رواه منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) ... ثم ساق الرواية يهذه الكيفية ؛ « فان دل فعليه الفداء » والجواب ؛ الرواية محمولة على ما قيدناه ، انتهى .

اقول! لا حاجة الى التقييد ، فان الرواية \_ كما في الكافي والتهذيب كما عرفت \_ مشتملة على القتل ، وسقوطه من هذه الرواية المذكورة إنما حصل من قلم الشيخ (رحمه الله) كما لا ينخفى على من احاط خبرا بما وقع له في التهذيب من السهو في المتون والاسانيد بما يضيق عن نشره نطاق البيان .

وقد قطع الاصحاب ايضاً بضمان المحل في الحرم بالدلالة ، وبه صرحت صحيحة الحلي المذكورة .

اما المحل في الحل فالظاهر انه لا يلزمه شيء، سواء كان المدلول عرماً او محلاً في الحرم، وان اثم بذلك، ونقل عن العلامة في المنتهى انه احتمل الضمان على هذا التقدير ايضاً.

قال فى المدارك : واعلم ان صور المسألة ترتقي الى اثنتين وثلاثين صورة ، لان الدال والمدلول اما ان يكونا محلين او محرمين او بالتفريق وعلى كل تقدير فاما ان يكونا في الحرم او بالتفريق ، فهذه ست عشرة صورة ، وعلى كل تقدير فاما ان يكون الصيد فى الحل او فى الحرم ، واحكامها تعلم من ما ذكرناه ، انتهى .

السادسة \_ قالوا : لو وقع الصيد في الشبكة فاراد تخليصه فهلك او عاب ضمنه . ولم اقف لهم في هذا الحكم على حستند . ولعل مستنده هو الاجماع ، كما يفهم من المنتهى على ما نقله عنه المحقق الاردبيلي في شرح الازشاد ، حيث قال ؛ واما دليل ضمان المخلص وكفارته ً لعله الاجماع المفهوم من المنتهى ، حيث ما نقل الخلاف إلا عرب العامة (١) قال المصنف في المنتهى ؛ لو خلص صيدا من سبع اوشبكة ـ او اخذه ليخلص من رجله خيطاً ونحوه ، فتلف بذلك ، كان عليه ـ الصمان ... الى قوله ؛ لنا : عموم الادلة الواردة بوجوب الجزاء . ثم قال المحقق المذكور: الاجماع غير ظاهر ، والعموم لا تظهر دلالته والاصل دليل قوي ، والظاهر ان فعله احسان ومشروع ، ولا سبيل على المحسنين (٢) انتهى . وهو جيد . وبنحو ذلك صرح في المسالك . وعلى منوالهما نسبج السيد السند في المدارك فقال بعد نقل عبارة المصنف الدالة على الصهان : هذا الحكم مشكل على اطلاقه ، وينبغى القطع بعدم الضمان مع انتفاء التعدي والتفريط ، لان تخليصه على هذا الوجه مباح ، بل احسان محض ، وما على المحسنين من سبيل (٣) ومثله ما لو خلص الصيد من فم هرة او سبح او من شق جدار ، او اخذه ليداويه ويتعهده ، فمأت في يده . انتهى .

وظاهر العلامة في التذكرة التوقف في ذلك . واستشكله في القواعد ايضاً .

<sup>(</sup>١) المغني ج ٣ ص ٤٥٢ طبع مطبعة العاصمة

<sup>(</sup>٢) لقوله تعالى في سورة التوبة ، الآية ٩١ ٪ ما على المحسنين من سبيل

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ، الآية ٩١

وقيل في وجه الاشكال ! ان منشأه ، من تعاريض العموم الدال على ان من اثبت يده على صيد ضمنه ، ومن قوله ( عز وجل ) ! ما على المحسنين من سبيل (١) والتخليص احسان محض .

قال المحقق الشيخ علي في الشرح : الضمان احوط ، وان كان العدم قوياً ، لعموم قوله (تعالى) : ما على المحسنين من سبيل (٢) . ولا يعارض بعموم الضمان باثبات اليد على الصيد ، لان الترجيح للاول بالابسلي، وباذن الشارع بهذا الفعل ، انتهى ،

وبالجملة فالظاهر المدم حق يقوم الدليل الصحيح الصريح .

السابعة \_ قالوا ! اذا اغرى كلبه بصيد فقتله ضمن ، لانه سبب في اتلافه . والحق العلامة (قدس سره) بالاغراء بالصيد حل المحرم رباط الكلب عند معاينة الصيد ، لانه يصيد بطبعه عند المعاينة ، فيكون سبباً في اتلافه . واستحسنه في المدارك ، ولو اغراه عايثاً من غير معاينة صيد ، واتفق خروج الصيد ، ففي الضمان وعدمه تردد ، ينشأ من عدم قصد الصيد ، ومن حصول التلف بسببه ، وعدم تأثير الجهالة في ذلك ، لان الصيد يضمن مع الجهل .

الثامنة \_ قالوا ! لو امسك المحرم صيدا له طفل فمات الطفل ضمن لانه سبب في الاتلاف ، وهو اقوى من الدلالة المقتضية للضمان بالنص الصحيح المتقدم . واما الصيد الممسك ، فان تلف بالإمساك ايضاً ضمنه ، وإلا فلا . وكذا يضمن الطفل المحل لو كان الامساك في الحل والطفل في الحرم . اما الام لو ماتت فلا ، لانه ليس محرماً ولا جنايته في الحرم . ولو انعكس الفرض بان امسك الام محلاً في الحرم والطفل في الحل ،

<sup>(</sup>١) و(٢) سورة التوبة ، الآية ٩١

فغي ضمان الطفل اشكال ، ينشأ من كونه في الحل فلا يكون مضموناً ومن كون الاتلاف بسبب صدر في الحرم ، كما ورد في الرمي في الحرم الصيد في الحل ، من « أن الآفة جاءت من قبل الحرم » (١) . وقوى شيخنا الشهيد الثاني ؛ الثاني .

التاسعة \_ قالوا ؛ اذا رمى المحرم صيدا فاضطرب ، فقتل فرخاً او صيدا آخر ، كان عليه فداء الجميع ، اما ضمان الصيد المرمي فواضح ، واما ضمان الآخرين فلمكان السببية كالدلالة . ولا فرق في ذلك بين المحرم في الحل والمحل في الحرم ومر . جمع الوصفين ، فيلحق كل واحد ما يلزمه شرعاً .

العاشرة \_ قالوا ! السائق يضمن ما تجنيه دابته ، وكذا الراكب اذا وقف بها ، واذا سارضمن ما تجنيه بيديها . واطلاق ضمان السائق والراكب في حال الوقوف ما تجنيه الدابة يشمل ما تجنيه بيديها او رجليها او رأسها . ومقتضى تخصيص ضمان الراكب اذا كان سائرا بما تجنيه بيديها يقتضي عدم ضمان ما تجنيه برأسها او رجليها . وألحق العلامة هنا الرأس باليدين ، واقتصر على سقوط ضمان جناية الرجلين خاصة ، واستدل عليه بما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) (٢) خاصة ، واستدل عليه بما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) (٢) دالرجل جبار » يعني ؛ هدر ، قال في المدارك ، ولم اقف في مذا التفصيل على رواية من طرق الاصحاب ، إلا ان حكمها في مطلق الجناية كذلك . انتهى .

أقول ؛ والذي وقفت عليه من الإخبار من ما يتعلق بهذه المسألة

<sup>(</sup>۱) ص ۳۰۷ (۲) سنن البيهقي ج ۸ ص ۳٤٣

ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي الصباح الكناني (١) قال ؛ «قال ابو عبدالله (عليه السلام) ! ما وطأته او وطأه بعيرك او دابتك وانت محرم فعليك فداؤه » .

وهي \_ كما ترى \_ مطلقة في ضمان ما تطأه الدابة ، من غير فرق بين اليدين والرجلين ، ولا حال الوقوف والسير .

وذكر العلامة في المنتهى ; أن الدابة أو انقلبت فأتلفت صيداً لم يضمنه ، لانتفاء اليد والحال هذه ، ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) (٢)؛ « العجماء جمار » ،

واحتمل في المدارك قوياً عدم الضمان اذا اتلفت شيئاً وهي سائبة للرعي او الاستراحة ، للاصل ، وانتفاء اليد ، وعدم العموم في الخبرين المقدمين ، وتردد فيه في الذخيرة ، نظراً الى عموم الروايتين السابقتين بحسب ظاهر اللفظ ، وتبادر الدابة التي ركب عليها ، اتول ؛ لا يخفى ضعف الوجه الاول من وجهي التردد ،

و،ورد الرواية صمار للحرم ، اما المحل في الحرم فلم اقف على ما يدل على حكمه ، إلا أن الاصحاب قاطعون بأن ما يضمنه المحرم يضمنه المحل في الحرم ، ويتضاعف الجزاء عند الاجتماع .

البحث الى ابع في صيل الحرم

وفيه مسائل : الاولى ـ قد صرح الاصحاب ( رضوان الله ـ تعالى ـ

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٥ ، والوسائل الباب ٢٣ و٥٣ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣٢ من موجبات الضمان من كتاب الديات

عليهم ) بانه يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل ، والظاهر انه مجمع عليهم بينهم ، كما حكاه في المنتهى .

ويدل عليه جملة من الروايات، ، ومنها \_ ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (١) قال ، « لا تستحلن شيئاً من الصيد وانت حرام ، ولا وانت حلال في الحرم » .

وقد تقدم في المسألة السادسة من البحث الاول جملة من الاخبار الدالة على ذلك .

ويجوز للمحل في الحرم قتل القمل والبراغيث والبق والنمل ، اجماعاً على ما نقله في المدارك .

ويدل عليه ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) انه قال: « لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم وغيره» وفي الجرم (٣) بهذا الاسناد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال! « لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم » .

وما رواه في الفقيه (٤) عن حنان بن سدير عن ابي جعفر (عليه

<sup>(</sup>۱) الوسائل الباب ۱ من تروك الاحرام ، والباب ۱۳ و۱۷ مر. كفارات الصيد

 <sup>(</sup>۲) التهذیب ج ٥ ص ۳٦٦، والفقیه ج ۲ ص ۱۷۲، والوسائل الباب
 ۸٤ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) ج ١ ص ٥٥٢ الطبع القدديم وج ٥ ص ٣٦٦ الطبع الحديث ، والوسائل الباب ٨٤ من تروك الاحرام ، والواني باب (حكم صيد الحرم) (٤) ج ٢ ص ٣٣١ و٣٣٢ ، والوسائل الباب ٨١ من تروك الاحرام

السلام) قال: « امر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقتل الفأرة في الحرم ، والافعى ، والعقرب ، والغراب الابقع ، يرميه فان اصبته فابعده الله ، وكان يسمى الفأرة ؛ الفريسقة ، وقال ؛ انها توهي السقاء وتضرم البيت على اهله » .

وما رواه الكليني عن زرارة عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (١) قال : « لا يأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم » .

وحينئذ فمن قتل صيداً في الحرم كان عليه فداؤه محلاً كان القاتل او محرماً ، إلا ارس البحث هنا بالنسبة الى المحل ، والمراد بالفداء بالنسبة اليه هو القيمة ، وقد تقدم في جملة من الاخبار ان الجناية من حيث الاحرام خاصة موجبة للجزاء والفدية ، كل بحسبه ، كما تقدم في نوعي ما لكفارته بدل على الخصوص ، وما لابدل له على الخصوص ، من البحث الثاني ، والجناية من حيث الحرم موجبة للقيمة ومتى اجتمع السببان اجتمع الامران المترتبان على كل منهما .

ومن الاخبار الواردة في المقام حسنة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (٢) قال : « أن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالمغداء مضاعف عليك ، وأن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة وأحدة وأن أصبته وأنت حرام في الحل فأنما عليك فدا، وأحد » .

وحسنة الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) انه قال : « فان قتلها . يعني : الحمامة ـ في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها » .

<sup>(</sup>۱) الفروع ج 3 ص 374، والوسائل الباب 94 و34 من تروك الاحرام (۲) و(۳) الفروع ج 3 ص 34، والوسائل الباب 34 من كفارات المسيد

وصحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (١) قال : « اذا اصاب المحرم في الحرم حمامة الى ان يبلغ الظبي ، فعليه دم يهريقه ، ويتصدق بمثل ثمنه ، فأن أصاب منه وهو حلال ، فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه » .

والاخبار بذلك كثيرة جداً ، وقد تقدمت في تضاعيف الابحاث المتقدمة .

وحكى العلامة في المختلف عن الشيخ قولاً بان من ذبح الصيد في الحرم وهو محل كان عليه دم . وهو شاذ مردود بالاخبار .

ولو اشترك في قتل الصيد في الحرم جماعة من المحلين ، قيل ؛ على كل وأحد منهم قيمة الصيد . وتردد فيه المحقق .

وذكر في المسالك : ان منشأ التردد ، من ان المقتول واحد فيجب له فداء واحد على الجميع ، واصالة البراءة من الزائد ، خرج منها قتل الجماعة المحرمين للصيد ، فتبقى معمولاً بها في ما عداها ، ومن اشتراك المحلين والمحرمين في العلة ، وهي الاقدام عل قتل الصيد ، خصوصاً اذا كان فعل كل واحد ملفاً . وهذا هو الاقوى . انتهى .

وأعترضه سبطه السيد السند في المدارك بانه لا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد ، فانه لا يخرج عن القياس . وهو چيد . ثم نقل عن الشيخ (رحمه الله تعالى) انه قوى لزوم الجميع جزا واحد، لإصالة البراءة من الزائد. ثم قال: وهو متجه. انتهى. وهو كذلك الثانية \_ اختلف الاصحاب ( رضوان الله \_ تعالى \_ عايهم ) في حكم رمي الصيد في الحل وهو يؤم الحرم ، فقيل بالتحريم ، ذهب اليه

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص١٦٧ ، والوسائل الباب ١١ و٤٤ من كفارات الصمد

الشيخ وجمع من الاصحاب ، وقيل بالكراهة ، واختاره ابن ادريس واكثر المتأخرين .

اقول ؛ والذي وقفت عليه من الاخبار هنا ما رواه الشيخ عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « كان يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم » .

وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (٢) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل رمي صيداً في الحل وهو يؤم الحرم في ما بين البريد والمسجد ، فاصابه في الحل ، فمضى برميته حتى دخل الحرم ، فمات من رميته ، هل عليه جزاء ؟ فقال : ليس عليه جزاء ، إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل الى جانب الحرم ، فوقع فيه صيد ، فاضطرب حتى دخل الحرم فمات ، فليس عليه جزاؤه ، لانه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمي حيث فليس عليه جزاؤه ، لانه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمي حيث رمى وهو له حلال ، فليس عليه في ما كان بعد ذلك شيء . فقلت ؛ هذا القياس عند الناس . فقال : إنما شبهت لك الشيء بالشيء الشيء بالشيء بالشيء منحوفه » ونحوه روى في التهذيب (٣) باختلاف ما في الالفاظ .

ورواه في الكاني عنه ايضاً في الصحيح (٤) قال : « سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل رمى صيداً في الحل ، فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات ، أعليه جزاؤه ؟ قال : لا ليس عليه جزاؤه ، لانه

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٩ ، والوسائل الباب ٢٩ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) الفقيه ج ٢ص ١٦٨ و١٦٩ ، والوسائل الباب ٣٠ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٣) ج ٥ ص ٣٦٠ ، والوسائل الباب ٣٠ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٤) الفروع ج ٤ ص ٢٣٤ ، والوسائل الباب ٣٠ من كفارات المسيد

رمى حيث رمى وهو له حلال ، انما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل الى جانب الحرم ، فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم ، فليس عليه جزاؤه ، لانه كان بعد ذلك شيء . فقلت : هذا القياس عند الناس . فقال ! انما شبهت لك شيئاً بشيء » .

اقول : وبهذه الروايات اخذ من ذهب الى الجواز على كراهية .

ومنها \_ ما رواه ثقة الاسلام والشيخ عن عقبة بن خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال: « سألته عن رجل قضى حجه ثم اقبل حتى اذا خرج من الحرم، استقبله صيد قريباً من الحرم، والصيد متوجه نحو الحرم، فرماه فقتله، ما عليه في ذلك ؟ قال: يفديه على نحوه » .

وما رواه في الكانى في الحسن عن مسمع عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال: « سألته عن رجل رمى صيداً خارجاً من الحرم في الحل ، فتحامل الصيد حتى دخل الحرم . فقال: لحمه حرام مثل الميتة » .

والمشهور بين المتأخرين \_ كما عرفت \_ هو الجمع بين هذه الاخبار بالكراهة ، سيما مع تصريح مرسلة ابن ابي عمير بذلك .

وفيه (اولاً) ؛ ما عرفت في غير موضع من ما تقدم انه لا مستند لهذا الجمع ، وإن اشتهر العمل عليه بينهم ، الوجوه المتقدمة .

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص٣٩٧، والتهذيب ج ٥ ص ٣٦٠، والوسائل الباب ٣٠ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>۲) الفروع ج ٤ ص ٢٣٥ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٥٩ و٣٦٠ ، والوسائل الباب ٢٩ من كفارات الصيد

( وثانياً ) ) ان استعمال الكراهة في الاخبار بمهنى التحريم اكثر كثير . ولهذا استدل الشيخ بهذه الرواية مع رواية على بن عقبة (١) على التحريم .

والذي يقرب عندي في الجمع بينها احد وجهين! اما حمل صحيحتى عبدالرحمان بن الحجاج على ان الصيد حال رميه لا يؤم الحرم داما رواية الكافي فهي مطلقة قابلة للحمل على ما ذكرنا ، واما رواية الصدوق فبان يجعل قوله! « وهو يؤم الحرم » حالاً من «رجل» وبه يجمع بينها وبين رواية عقبة بن خالد الصريحة في كون الصيد متوجها نحو الحرم دواما حمل صحيحتى عبد الرحمان على التقية ، فان الملامة في المنتهى والتذكرة قد نقل عن بعض الجمهور أنه لو رمى صيداً في الحل فجرحه ، فتحامل الصيد فدخل الحرم فمات به ، فانه يحل اكله ولا جزاء فيه ، لان الذكاة حصلت في الحل ، فاشبه ما اذا جرح صيداً وهو عل ، ثم احرم فمات الصيد بعد احرامه (٢) .

والشيخ قد أجاب عن روايتي عبدالرحمان بن الحجاج بالحمل على نفي الاثم والعقاب . وبعده ظاهر ، لان روايتي الصدوق والكليني مصرحتان بانه ليس عليه جزاء .

وبالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال .

ثم انه من ما يتفرع على القولين المذكورين ضمانه لو مات في الحرم وعدمه ، فان قلمنا بجواز الرمي \_ كما هو مدلول صحيحتي عبدالرحمان بن الحجاج \_ فلا ضمان كما صرحتا به ، وان قلمنا

<sup>(</sup>١) ص ٣٠٢ رقم (١) (٢) المغني ج ٣ ص ٣١٤ طبع مطبعة العاصمة

بالتحريم \_ كما هو مدلول رواية عقبة بن خالد \_ وجب الفداء كما صرحت به ايضاً .

والمشهور انه يحرم لحمه ، وبه صرح الشيخ وغيره ، وذكر الشهيد الثاني انه ميتة على القوايين ، والظاهر بعده على تقدير القول بالجواز ، وظاهر الصحيحتين المذكورتين حل الصيد المذكور ، كما هو قضية التنظير بالشبك المنصوب الى جانب الحرم ، وعلى هذا فتكون حسنة مسمع ـ من حيث التصريح فيها بكون لحم الصيد المذكور حراماً مثل الميتة \_ مؤيدة للقول بالتحريم .

الثالثة \_ اختلف الاصحاب في حكم الاصطياد بين البريد والحرم، يعني ! الاصطياد بين منتهى البريد وطرف الحرم، والمشهور الاباحة ، للاصل، ولان المانع من الاصطياد اما الحرم او الاحرام، وهما مفقودان فتثبت الاباحة .

وقال الشيخ المنيد في المقنعة : وكل من قتل صيداً وهو محل في ما بينه وبين الحرم على مقدار بريد لزمه الفداء . وهو ظاهر في القول بالتحريم .

واستدل له الشيخ في التهذيب بما رواه في الصحيح عن الحابي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « اذا كنت محلاً في الحل ، فقلت صيداً في ما بينك وبين البريد الى الحرم ، فأن عليك جزاءه ، فأن فقات عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة » .

واجاب عنها المتأخرون بالحمل على الاستحباب . وفيه ; ان تأويلها

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٣٦١ ، والفروع ج ٤ ص ٢٣٢ ، والوسائل الباب ٣٢ من كفارات الصد

مع عدم المعارض مشكل . وبجرد ما ادعوه \_ من ان المانع من الاصطياد اما الحرم او الاحرام \_ لا ينافي زيادة فرد آخر اذا دل عليه الدليل مع انه ليس في شيء من تلك الاخبار الدالة ما يدل على الحمر حتى يكون منافياً لهذا الخبر .

ومثل هذه الرواية ايضاً ما رواه الشيخ عن عبد الغفار الجازى عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) في حديث قال : « وذكر : الله اذا كنت حلالاً وقتلت صيداً ما بين البريد والحرم فان عليك جزاءه ، فان فقات عينه او كسرت قرنه او جرحته تصدقت بصدقة » .

واما صحيحتا عبد الرحمان بن الحجاج المنقدمتان ، فهما وان دلتا على الجواز كما تقدم ، إلا ان الاظهر فيهما هو الحمل على التقية ، كما قدمنا ذكره ، لمعارضتهما بالروايتين المتقدمتين مع هاتين الروايتين . الرابعة \_ لو ربط صيداً في الحل فدخل الحرم حرم اخراجه ، لانه صار بدخوله من صيد الحرم .

ويدل عليه عموم ما دل على تحريم صيد الحرم من الاخبار المستفيضة المتقدم كثير منها .

وخصوص ما رواه الشيخ عن عبدالاعلى بن اعين (٢) قال ؛ «سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اصاب صيداً في الحل فربعه الى جانب الحرم ، فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنته ، فاجتره الرجل بحبله حتى اخرجه من الحرم ، والرجل في الحل ، فقال ؛ ثمنه

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٤٦٧ ، والوسائل الباب ٣٢ من كفارات الصيد (٢) الفروع ج ٤ ص ٢٣٨ ، والتهذيب ج ٥ ص٣٦١ ، والوسائل الباب

١٥ من كفارات الصيد

ولحمه حرام مثل الميتة » .

الخامسة \_ قالوا ؛ ويضمن لو كان في الحل فرمى صيداً في الحرم فقتله .

واستدلوا على ذلك - بعد الاجماع المدعى في المسألة - بصحيحة عبد الله ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) (١) وفيها ! « وما دخل في الحرم من الوحش والطير كان آمناً من ان يهاج او يؤذى حتى يخرج من الحرم » وانت خبير بانها لا دلالة فيها بوجه ، إذ غاية ما تدل عليه عو تحريم رميه ، لا وجوب الضمان ، واحدهما غير الآخر ، والإخبار الدالة على التحريم كثيرة ، وقد تقدم كثير منها في البحث الاول ، والكلام إنما هو في وجوب الفداء .

قالوا ؛ وفي معنى ارسال السهم ارسال الكلب ونحوه ، لكن يشترط في ضمان مقتول الكلب ونحوه ان يكون مرسلا اليه ، فلو ارسل الى صيد في الحل فدخل الكلب بنفسه الى الحرم فقتل صيدا غيره فلا ضمان كما لو استرسل من نفسه من غير ان يرسله صاحبه .

ولو ارسله على صيد في الحل ، فدخل الصيد الحرم ، فتبعه الكلب فقتله في الحرم ، فقد استقرب العلامة في المنتهى الضمان ، لانه قتل صيدا حرمياً بارسال كلبه عليه ، فكان عليه منمانه . ويحتمل العدم ، للاصل ، وعدم ثبوت كلية الكبرى .

وكذا يضمن لو كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله ، ويدل

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٢٢٦، والفقيه ج ٢ ص ١٦٣ و١٦٤، والتهذيب ج ٥ ص ١٤٤، والوسائل الباب ٨٨ من تروك الاحرام، والباب ١٣ من كفارات الصيد، والباب ١٣ من مقدمات الطواف.

عليه مضافاً الى الاتفاق ايضاً على الحكم المذكور ما رواه الشيخ في الحسن عن مسمع عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) : « في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجاً من الحرم فقتله ، فقال العليه الجزاء لان الآفة جاءته من قبل الحرم » .

قالوا ؛ ولو كان بعض الصيد في الحل وبعضه في الحرم فاصاب منه ما هو في الحل او الحرم فقتله ، فانه يضمنه ، وعلله في المنتهى بتغليب جانب الحرم ، قال في المدارك ، وربما كار في صحيحة ابن سنان المتقدمة دلالة عليه ، اقول ؛ قد عرفت ان صحيحة ابن سنان لا دلالة فيها على الضمان بوجه ، وإنما دلت على تحريم ان يهاج او يؤذى ، وتحريم القتل لا يستلزم الضمان ، كما لا يخفى .

وكذا يضمن لو قتل الصيد وهو على فرع شجرة في الحل واصل الشجرة في الحرم .

لما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي ( عليهم السلام ) (٢) ; « انه سئل عن شجرة اصلها في الحرم واغسانها في الحل ، على غصن منها طير رماه رجل فصرعه ، قال ! عليه جزاؤه اذا كان اصلها في الحرم » ،

ويشهد لهذه الرواية \_ وان لم يدل صريحاً على اصل المسألة \_ ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (٣) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن شجرة اصلها في الحرم وفرعها في الحل

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٣٦٢ ، والغروع ج ٤ ص ٣٣٥ ، والوسائل الباب ٣٣ مر. كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) التهذيب م ص ٣٨٦، والوسائل الباب ٩٠ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٩، والوسائل الباب ٩٠ من تروك الاحرام

فقال : حرم فرعها لمكان اصلها . قال ! قلت : فان اصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال : حرم اصلها لمكان فرعها » ورواه الكليني والصدوق في الصحيح نحوا منه (١).

ويمكن ان يستنبط من هذه الرواية صحة ما ذكره العلامة في مسألة الصيد الذي بعضه في الحل وبعضه في الحرم من حكمه بالضمان تغليباً لجانب الحرم .

السادسة ... من دخل بصيد الى الحرم وجب عليه ارساله ، فلو اخره فتلف وجب عليه فداؤه ، وكذا لو اخرجه معه فتلف .

وقد تقدم من الاخبار ما يدل على ذلك ، ومنها \_ صحيحة بكير ابن اعين (٢) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اصاب ظبياً فادخله الحرم ، فمات الظبي في الحرم . فقال : ان كان حين ادخله خلى سبيله فلا شيء عليه ، وان كان امسكه حتى مات فعليه الفسداء » .

وما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (٣) قال : « سألته عن رجل اهدى له حمام اهلي جيء به وهو في الحرم ، فقال ؛ ان هو اصاب منه شيئاً فليتصدق

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٢٣١ ، والفقيه ج ٢ ص ١٦٥ ، والوسائل الباب ٩٠ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>۲) الفروع ج ٤ ص ٢٣٨ عن احدهما (ع) ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٦٢ والوسائل الباب ٣٦ من كفارات الصيد عن ابي جعفر (ع).

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٢٣٢ ، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد . والواني باب (حكم صيد الحرم )

بثمنه نحوا من ما كان يسوى في القيمة » .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (١) : « أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به الى الحرم وهو حي . فقال أ اذا ادخله الى الحرم فقد حرم عليه اكله وامساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحاً ذبح في الحل ثم جيى، به الى الحرم مذبوحاً ، فلا بأس به للحلال » .

وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار (٢) قال : « قال الحكم بن عثيبة : سألت ابا جعفر (عليه السلام) ما تقول فيرجل اهدى له حمام اهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال ؛ اما ان كان مستوياً خليت سبيله وان كان غير ذلك احسنت اليه حتى اذا استوى ريشه خليت سبيله » .

وما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن حفص بن البختري (٣) « في من اصاب طيراً في الحرم ، فقال : ان كان مستوى الجناح فليخل عنه ، وان كان غير مستو نتفه واطعمه واسقاه فاذا استوى جناحاه خلى عنه » .

وما رواه في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (٤) قال : « سأنته عن رجل خرج بطير مر. مكة الى الكوفة ، قال : يرده الى مكة » .

الى غير ذلك من الإخبار الكثيرة .

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٦ ، والفروع ج ٤ ص٣٣٣ ، والوسائل الباب ٥ من تروك الاحرام ، والباب ١٤ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٨ ، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٣) الفقيه ج ٢ ص ١٦٧ ، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٤) الفروع ج ٤ ص ٢٣٤ ، والوسائل الباب ١٤ من كفارات السيد

ولو كان الطائر مقصوصاً وجب حفظه واطعامه حتى يكمل ثم يرسله.

ويدل على ذلك ما تقدم هنا من صحيحة حفص ، وصحيحة معاوية بن عمار ، وما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه (١) في الصحيح عن زرارة « ان الحكم سأل ابا جمغر ( عليه السلام ) عن رجل اهدى له حمامة في الحرم مقصوصة ، فقال ابو جعفر ( عليه السلام ) ! (نتفها واحسن اليها واعلمها حتى اذا استوى ريشها فخل سبيلها » .

وما رواه في الكافي عن مثني (٢) قال : « خرجنا الى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري ( امج ) حيث بلغنا البريد ، فنتف النساء جناحيها ثم دخلوا بها مكة ، فدخل ابو بصير على ابي عبدالله ( عليه السلام ) فاخبره ، فقال ؛ تنظرور امرأة لا بأس بها فتعطونها الطبر تعلفه وتمسكه ، حتى استوى جناحاه خلته » اقول : الامج موضع بين مكة والمدينة .

وما رواه المشايخ الثلاثة (عطرالله \_ تعالى \_ مراقدهم) عن كرب الصيرفي (٣) قال : « كنا جماعة فاشترينا طائرا، فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا اهل مكة ، فارسل كرب الى ابي عبدالله (عليه السلام) فسأله ، فقال : استودعوه رجلا من اهل مكة مسلماً او امرأة مسلمة

<sup>(</sup>١) ج ٢ ص ١٦٨ ، والفروع ج ٤ ص ٢٣٣ ، والوسائل الياب ١٢ من كفارات المسد

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٢٣٧ ، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد، والواني باب (حكم صيد الحرم)

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٢٣٣ ، والفقيه ج ٢ ص ١٦٩ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٤٨ ، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد

فاذا استوى ريشه خلوا سبيله » .

ويستفاد من هذه الاخبار وجوب اطعامه وحفظه على من هو في يده حتى يكمل ريشه فيرسله ، ان كان جالساً في مكة ، فلو ارسله قبل ذلك ضمنه مع تلفه ، وإلا اودعه بمن يعتمد عليه ، كما يشير اليه قوله في رواية مشنى : « امرأة لا يأس بها » وفي رواية كرب ! « رجلا مسلماً او امرأة مسلمة .» السابعة \_ هل يجوز للمحل في الحل صيد حمام الحرم ؟ قولان للشيخ .

والاظهر العدم ، لصحيحة علي بن جعفر (١) قال : « سألت اخي موسى ( عليه السلام ) عن حمام الحرم يصاد في الحل . فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان اذا علم انه من حمام الحرم » .

الثامنة ـ قد صرح الاصحاب من غير خلاف يعرف بان من اخرج صيداً من الحرم وجب عليه اعادته ، ولو تلف قبل ذلك ضمنه . واطلاق كلامهم شامل لما لو كان الصيد اصله من الحرم ، أو ادخل اليه من خارجه .

وعلى ذلك تدل جملة من الاخبار! منها .. ما تقدم مر.. رواية زرارة في الطير الذي خرج به من مكة الى الكوفة ، ان يرده الى مكة . وروى هذا الخبر ايضاً الصدوق في من لا يحضره الفقيه (٢) في الصحيح عن زرارة .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (٣) قال أ «سألت

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٨ ، والوسائل الباب ١٣ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) ج ٢ ص ١٧١ ، والوسائل الباب ١٤ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٩ ، والوسائل الباب ١٤ من كفارات الصيد

اخى موسى ( عليه السلام ) عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم الى الكوفة أو غيرها . قال ! عليه أن يردها ، فأن مأتت فعليه ثمنها يتصدق به » .

وروی معلقاً عربی علی بن جعفر عن موسی بن جعفر ( علیهما السلام )(١) قال ! « سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة ، كيف يصنع ؟ قال ؛ يرده الى مكة ، فأن مأت تصدق بثمنه » .

ومورد هذه الاخبار إنما هو الطير في بعض والحمامة في آخر، إلا أن الاصحاب قاطعون بتساوي أنواع الصيد في هذا الحكم .

الناسعة .. من نتف ريشة من حمام الحرم تصدق باليد الجانية . وهو مقطوع به في كلام الاصحاب •

واستدل عليه العلامة في المنتهى بما رواه الشيخ في الصحيحءن عبد الله ابن مسكان عن ابراهيم بن ميمون (٢) قال ؛ « قلت لابي عبد الله (عليه السلام )! بجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم • قال يتصدق بصدقة على مسكين ، ويطعم باليد التي نتفها ، فانه تد اوجعها » •

ومورد الرواية نتف الريشة الواحدة ، فلم نتف أكثر احتال الارش كفيره من الجنايات ، وتعدد الفدية بتعدده ، واستوجه العلامة في المنتهى تكرر الفدية أن كان النتف متفرقاً ، والارش أن كان دفعة وقيل : أنه يشكل الارش ، حيث لا يوجب ذلك نقصاً أصلاً •

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٤٦٤ ، والوسائل الباب ١٤ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٨ ، والوسائل الباب ١٣ من كفارات الصيد

الا ان هذه الرواية قدرواها في الكافي وكذا في الفقيه (١) هكذا:

« نتف حمامة من حمام الحرم » وليس فيها لفظ « ريشة » والظاهر
تقديمهما على الشيخ في ضبط الاخبار ، لما اسلفناه في غير موضع
من الاشارة الى ما وقع من الشيخ ( رحمه الله ) في اخبار التهذيب
من النحريف والتغيير في المتون والاسانيد • وحينئذ فيهون الاشكال ،
لانه يتناول نتف الريشة فما فوقها •

بقى الكلام في انه لو نتف غير الحمامة او غير الربش ، وفيه اشكال . وقيل هنا يجب الارش . وهو محتمل اذا اقتضى ذلك نقص القيمة .

قالوا! ولوحدث بنتف الريشة او ازيد عيب في الحمامة ضمن ارشه مع الصدقة ، ولا يجب تسليم الارش باليد الجانية ، ولا تسقط الفدية بنبات الريش .

العاشرة \_ لا خلاف بين الاصحاب في انه لو ذبح المحل صيداً في الحرم كان ميتة . واما لو ذبحه في الحل وادخله الحرم فلا خلاف ايضاً في حله للمحل وتحريمه على المحرم .

ويدل على الحكم الأول صحيحة شهاب بن عبد ربه (٢) قال ؛ « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : اني اتسحر بفراخ اوتى بها من غير مكة ، فتذبح في الحرم فاتسحر بها . فقال : بئس السحور سحورك ، اما علمت ان ما دخلت به الحرم حياً نقد حرم عليك ذبحه وامساكه » .

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٢٣٥ و٢٣٦، والفقيه ج ٢ ص ١٦٩، والوسائل الباب ١٣ من كفارات الصيد.

<sup>(</sup>٢) الفقيه ج ٢ ص ١٧٠ ، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد

وما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه عن مثنى بن عبد السلام هن محمد بن ابي الحكم (١) قال : « قلت لغلام لنا : هيء لنا غداء ، فاخد اطياراً من الحرم فذبحها وطبخها ، فاخبرت ابا عبدالله ( عليه السلام ) فقال ؛ ادفنها وافد كل طير منها » .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (٢) قال ؛ « سئل ابوعبدالله (عليه السلام ) عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم وهو حي . فقال : اذا ادخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه . وقال : لا تشتره في الحرم إلا مذبوحاً قدد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم ، فلا بأس به » .

ويدل على الحكم الثاني صحيحة الحلبي المذكورة ، وفي صحيحة اخرى له مثله ( $^{\circ}$ ) بزيادة قوله : « فلا بأس للحلال » وفيه اشارة الى الحكم الثالث .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابي يمفور (٤) قال : «قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ؛ الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ، ويدخل الحرم ويؤكل ؟ قال ؛ نعم لا بأس به » .

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٢٣٣ ، والفقيه ج ٢ ص ١٧١ ، والوسائل الباب ٥٥ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٦، والوسائل الباب ٥ من تروك الاحرام، والباب ١٤ من كفارات الصيد

 <sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٢٣٣ ، والوسائل الباب ٥ من تروك الاحرام ،
 والباب ١٤ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٤) التهذيب ج ص ٣٧٧، والوسائل الباب ه من تروك الاحرام .

واما الحكم الثالث فالدليل فيه ظاهر مكشوف من ما تقدم من الاخبار في اثناء المباحث المتقدمة .

ومنها ـ ما رواه الشيخ في التهذيب (١) عن عمر بن يزيد عرب ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال : « واجتنب في احرامك صيد البركله ، ولا تأكل من ما صاده غيرك ، ولا تشر اليه فيصيده » .

ومن ما يدل على الاحكام الثلاثة صحيحة منصور بن حازم عرب ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) ! « في حمام ذبح في الحل ، قال ؛ لا يأكله محرم ، واذا ادخل مكة اكله المحل بمكة ، واذا ادخل الحرم حياً ثم ذبح في الحرم فلا يأكله ، لانه ذبح بعد ما بلغ مأمنه » .

الحادية عشرة \_ المشهور بين الاصحاب انه لا يملك الصيد في الحرم لمحل ولا محرم . وقيل ؛ يدخل في الملك وأن وجب عليه أرساله أذا كان معه دون ما أذا كان نائباً عنه . وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في المسألة الثانية عشرة من البحث الاول .

## البحث الخامس في اللواحق.

وفيه ايضاً مسائل! الاولى \_ قد صرح الاصحاب بان كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد والمحل في الحرم، فانه يجتمع على المحرم في الحرم حتى ينتهي الى البدنة فلا يتضاعف. وقد قدمنا تحقيق البحث في هذه المسألة مستونى في مسألة كفارة الحمام في البحث الثاني. الثانية \_ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب (رضوان الله \_ تعالى \_

<sup>(</sup>١) ج ٥ ص ٣٠٠، والوسائل الباب ١ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٦ ، والوسائل الباب ٥ من تروك الاحرام

عليهم) في تكرر الكفارة بتكرر الصيد سهواً .

ويدل عليه ايضاً ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي هيدالله (عليه السلام) (١) قال ؛ « اذا اصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة ، فأن اصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة ابداً اذا كان خطأ ، فأن اصابه متعمداً كان عليه الكفارة ، فأن اصابه ثانية متعمداً فهو عن ينتقم الله منه (٢) ولم يكن عليه الكفارة » .

وإنما الخلاف في ما لو تكرر عمداً عالماً فذهب جمع أ منهم ! الشيخ في المبسوط والخلاف ، وابن الجنيد ، وابن ادريس ـ الى التكرار قال ابن ادريس ، وهو ظاهر المرتشى ، ونقل في المختلف عن ابي الصلاح انه قال أ تكرر القتل يوجب تكرر الكفارة ، واطاق .

وعن الشيخ علي بن بابريه انه قال ا وكل شيء اتيته في الحرم بجهالة وانت محل او محرم ، او اتيته في الحل وانت محرم ، فليس عليك شيء إلا الصيد ، فان عليك فداءه ، فان تعمدته كان عليك فداؤه واثمه .

وذهب ابن بابویه - والشیخ فی النهایة ، وابن البراج - الی العدم وهو الاظهر ، لظاهر قوله (عز وجل) ؛ ومن عاد فینتقم الله منه (۳) والتقریب فیها انه (عز وجل) جعل جزاء العود الانتقام بعد ان جعل جزاء الابتداء الفدیة ، وقضیة المقابلة اختصاص کل من الامرین بموضعه .

<sup>(</sup>۱) التهذیب ج ٥ ص ۲۷۲ و ۳۷۳ ، والوسائل الباب ٤٨ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) و(٢) سورة المائدة ، الآية ٥٥

ومن الاخبار ما تقدم في مرسلة ابن ابي عمير ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلى عن ابي عبد الله (عليه السلام) (١) قال : « المحرم اذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله (تعالى) منه ، والنقمة في الآخرة » .

وفي الصحيح او الحسن عن الحلبي (٢) : « في محرم اصاب صيداً ، قال ؛ عليه الكفارة . قلت ! فان اصاب آخر ؟ قال : اذا اصاب آخر فليس عليه كفارة ، وهو بمن قال الله ( عز وجل ) : ومن عاد فينتقم الله منه » (٣) .

قال في الكاني (٤) ؛ قال ابن ابي عمير عن بعض اصحابه : « أذا اصاب المحرم . . . » ثم نقل مضمون الرواية المتقدمة .

وما رواه الشيخ عن حفص الاعور عن ابي عبد الله (عليه السلام) (٥) قال ؛ « اذا اصاب المحرم الصيد نقولوا له ؛ هل اصبت صيداً قبل هذا وانت محرم ؟ فان قال : نعم ، فقولوا له ؛ ان الله منتقم منك ، فاحذر النقمة ، فان قال ؛ لا ، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد » .

احتج الاولون بعموم الآية ، فان قوله (عزوجل): « ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قنل من النعم »(٦) يتناول المبتدى، والعائد. وما رواه الكليني عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٢ ، والوسائل الباب ٤٨ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) و(٤) الفروع ج ٤ ص ٢٩٤، والوسائل الباب ٤٨ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٣) و(٦) سورة المائدة ، الآية ٩٥ .

<sup>(</sup>٥) التهذيب ج ٥ ص ٤٦٧ ، والوسائل الباب ٤٨ من كفارات الصيد

السلام ) (١) : « في المحرم يصيد الصيد ، قال : عليه الكفارة في كل ما اصاب » .

وما رواه الشيخ في الصحيح عرب معاوية بن عمار (٢) قال : « قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ! محرم اصاب صيداً ؟ قال : عليه الكفارة . قلت ! فان هو عاد ؟ قال ! عليه كلما عاد كفارة » .

والجواب عن الآية ظاهر من ما سبق ، فأن لفظ العود إنما يقال لفعل الشيء ثانياً بعد فعله اولاً ، وحينئذ فلا يمكن أن يحمل صدر الآية على ما يشمل العود ، وعن الخبرين بالحمل على غير المتعمد .

والتحقيق ان جملة روايات المسألة ما عدا مرسلة ابن ابي عمير مطلقة ، قمنها ما دل على عدم التكرار مطلقاً ، متعمداً كان او ساهياً كصحيحتي الحلمي المتقدمتين ، ومنها ما دل على التحكرار مطلقاً ، كصحيحتي معاوية بن عمار المذكورتين ، إلا انه لا قائل بالاطلاق الاول ، ومرسلة ابن ابي عمير قد دلت على تقييد كل من الاطلاقين بالآخر ، فتصير وجه جمع بين اخبار المسألة .

وفي حديث الجواد مع المأمون ، المنقول في جملة من الاصول ومنها : تفسيرالثقة الجليل علي بن ابراهيم (٣) وفيه ذ « وكل ما اتى به المحرم بجهالة او خطأ فلا شيء عليه ، إلا الصيد فان عليه فيه الفداء ، بجهالة كان ام بعلم ، بخطأ كان ام بعمد ... الى ان قال ؛ وان كان عن عاد فهو عن

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٣٩٤، والتهذيب ج ٥ ص ٣٧٢، والوسائل الباب ٤٧ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٢ ، والوسائل الباب ٤٧ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٣) ج ١ ص ١٨٤ ، والوسائل الباب ٣ من كفارات الصيد .

ينتقم الله (تعالى ) منه ليس عليه كفارة ، والنقمة في الآخرة » وهو صريح في رد القول الآخر .

واما ما طعن به العلامة في المختلف في صحيحة الحلّي ـ من انها متروكة الظاهر ، لان مقتول المحرم حرام فكيف يسوغ له التصدق به على مسكين ؟ ـ فهو مبني على ما هو المشهور عندهم من أن مقتول المحرم حرام مطلقاً ، واما على ما ذهب اليه العدوق ومن تبعه ـ من أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل ـ فلا وجه لهذا الطعن وقد تقدم تحقيق المسألة مستوفى ، وهذا الطعن منه حيث أنه اختار القول الاول ، إلا أن ظاهر آخر كلامه الرجوع عنه .

واما ما نقله في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه فهو عين ما في كتاب الفقه الرضوى (١) ، حيث قال ( عليه السلام ) ، وكل شيء اتيته في الحرم بجهالة وانت محل او محرم ، او اتيت في الحل وانت محرم ، فليس عليك شيء ، إلا الصيد فان عليك فداءه ، فان تعمدته كان عليك فداؤه واثمه ، وان علمت او لم تعلم فعليك فداؤه . انتهى .

الثالثة \_ لا خلاف بين الاصحاب (رضوان الله ـ تعالى نه عليهم) في ان الصيد يضمن بقتله عمداً وسهواً وخطأ ، فلو رمى صيداً فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان ، ولو رمى غرضاً فاصاب صيداً كان عليه فداؤه .

وعلى ذلك تدل جملة من الاخبار ؛ منها \_ ما رواه ثقة الاسلام ( نور الله \_ تعالى \_ مرقده ) في الصحيح عن معاوية بن عماد عن

<sup>(</sup>۱) ص ۲۹ ،

ابي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : « لا تأكل من الصيد وانت حرام وان كان اصابه محل ، وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة ، إلا الصيد فان غليك فيه الفداء ، بجهل كان او بعمد » .

وفي الصحيح عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) (٢) قال : « سألته عن المحرم يصيب الصيد بجمالة . قال : عليه كفارة . قلت : فان اصابه خطأ ؟ قال : واي شيء الخطأ عندك؟ الخطأ ، وعليه الكفارة . قلت ؛ فانه اخذ طائراً متعمداً فذبحه وهو محرم ؟ قال : عليه الكفارة . قلت : جعلت فداك ألست قلت ! ان الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء ، فباي شيء يفضل المتعمد الجاهل والخاطىء ؟ قال : انه اثم ولعب بدينه » .

وفي الصحيح او الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام ) (٣) في حديث قال : « اعلم انه ليس عليك نداء شيء اتيته وانت محرم جاهلًا به ، اذا كنت محرماً في حجك او عمرتك ، إلا الصيد فان عليك الفداء ، بجمالة كان او عمد » .

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٣٨١ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣١٥ ، والوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) الغروع ج ٤ ص ٣٨١ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٦٠ ، والوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٣٨٢ و٣٨٣ ، والوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد

وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد (١) عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال ؛ « سألت ابا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عنالمتعمد في الصيد والجاهل والحطأ سواء فيه ؟ قال : لا . فقلت له : الجاهل عليه شيء ؟ فقال ! نهم . فقلت له : جملت نداك فالعمد باي شيء يفضل صاحب الجهالة ؟ قال : بالاثم ، وهو لاعب بدينه » .

ونقل في المختلف هنا عن السيد المرتضى في الانتصار (٢) الفرق بين العمد وغيره ، بتعدد الجزاء على العامد دون غيره . قال في الكتاب المذكور ؛ ومن ما انفردت به الامامية القول بان المحرم اذا قتل صيداً ـ متعمداً كان عليه جزاءان ، وان كان قتله خطأ او جهلاً فعليه جزاء واحد . ثم نقل عنه الاحتجاج على ذلك بالاجماع والاحتياط . اقول : وضعفه أظهر من أن يحتاج إلى مزيد بيان . والله العالم .

الرابعة \_ لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فاكله ، كان على المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل لكل بيضة درهم .

والاصل في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي عبيدة (٣) قال : « سألت ابا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فاكله المحرم ، فما على الذي اكله ؟ فقال ! على الذي أشتراه فداء لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة » .

وتحقيق الكلام في هـــذا الخبر يقع في مواضع : الاول ـ ظاهر

<sup>(</sup>١) ص ١٦٨ ، والوسائل الياب ٢١ من كفارات العبيد

<sup>(</sup>٢) ما نقله عن المختلف منقول بعضه عن الانتصار وبعضه عن المسائل الناصرية ، ارجع المالمختلف ج ٢ ص ١٠٦ . (٣) التهذيب ج ٥ ص ٥٥٥ و٣٥٦ ، والوسائل الباب ٢٤ و٥٧ من كفارات الصيد

اطلاق الخبر المذكور يقتضى عدم الفرق في لزوم الدرهم للمحل بين ان يكون في الحل او الحرم ، مع انه من القواعد المقررة عدم ضمان المحل في غير الحرم ما يحرم على المحرم وان اعانه ، بل وان شاركه في المحيد ، ومن القواعد المقررة ايضاً لزوم القيمة له لو كان في الحرم وظاهر هذا الخبر لا ينطبق على شيء من هاتين القاعدتين ، فيجب القول بتخصيصه بدورده . ،

واما ما ذكره في المدارك من الجواب عن لزوم الدرهم في الحل بانه لا استبعاد في ترتب الكفارة بذلك على المحل في الحل ، لار المساعدة على المعصية لما كانت معصية لم يمتنع ان تترتب عليها الكفارة بالنص الصحيح ، وان لم تجب عليه الكفارة مع مشاركته المحرم في قتل الصيد \_

ففيه أن مشاركته له في قتل الصيد ايضاً مساعدة له على قتله ، فتكون معصية ، فينبغي ان تثبت فيه الكفارة لو كان منشأها المساعدة كما زعمه ، على ان ما ذكره من تحريم المساعدة على اطلاقه عنوع ، فانه لو دل على الصيد وهو عمل في الحل فقد ساعده على المعصية ، مع انه لا شيء عليه كما صرحوا به .

الثاني - اطلاق النص يقتضي عدم الفرق في وجوب الشاة للمحرم بالاكل بين ان يكون اكله في الحل او الحرم ، وهو ايضاً مخالف لما تقدم من التضاعف على المحرم في الحرم ، ووجوب الجزاء والقيمة مما وقوى شيخنا الشهيد الثاني التضاعف على المحرم في الحرم ، وخص الرواية بالمحرم في الحل ، واستحسنه سبطه في المدارك ، ولا ريب انه الاحوط .

الثالث ـ قد تقرر في مسألة بيض النعام ـ كما تقدم ـ ان المشهور ان في كسره مع عدم تحرك الفرخ الارسال ، وعليه دلت جملة من الاخبار المتقدمة ، هذا مع عدم اكله . وهذه الرواية قد تضمنت الكسر والاكل مع ان الواجب عليه شاة لا غير . ومن ثم قيده بعضهم بان لا يكسره المحرم بل يشتريه له المحل مطبوخاً ومكسوراً ، او يطبخه ويكسره هو دون المحرم ، فعلى هذا لا يبقى عليه إلا كفارة الاكل وهي الشاة . وعلى هذا لو كسره المحرم واكله وجب عليه الارسال للكسر والشاة للاكل .

الرابع ـ لو كان المشتري للمحرم عرماً مثله احتمل وجوب الدرهم خاصة ، لان ايجابه على المحل يقتضي ايجابه على المحرم بطريق اولى والزائد منفى بالاصل ، ويحتمل وجوب الشاة لمشاركته للمحرم ، كما لو باشر احدهما القتل ودل الآخر ، والظاهر رجحان الاحتمال الثاني فانه انسب بالقواعد المتقدمة ، ولو اشتراه المحرم لنفسه فكسره واكله وجب عليه نداء الكسر والاكل ، ولو اشتراه مكسوراً فاكله وجب عليه فداء الاكل ، لكن هل يكون هنا فداؤ، الدرهم نظراً الى الشراء ، او الشاة نظر الى الاكل ، او الارسال لوجوبه بدون الشراء ؟ احتمالات ،

الخامس ـ لو ملكه المحل بفيد شراء وبذله للمحرم فاكله ، ففي وجوب الدرهم على المحل وجهان ، يلتفتان الى عدم النص في ذلك ، لخروج هذه الصورة عن مورد الخبر ، والى ان السبب اعانة المحرم ، ولا اثر لخصوصية سبب تملك العين ، واستظهر اولهما في المدارك . وقوى ثانيهما ابن فهد في المهذب .

الخامسة ـ لو اضطر المحرم الى اكل الصيد اكله وفداه بلا خلاف ، وإنما الحلاف في ما اذا كان عنده ميتة ، فهل يأكل الصيد ، أو الميتة ، أو يفرق بين امكان الفداء أو اكل من الصيد وعدمه ؟ أقوال . وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في المسألة الحادية عشرة من البحث الاول .

السادسة \_ قد صرح جملة من الاصحاب (رضوان الله \_ تعالى \_ عليهم ) : منهم أ المحقق في الشرائع والنافع ، والعلامة في بعض كتبه بانه اذا كان الصيد مملوكاً ففداؤه لصاخبه .

وقد اورد على هذا الكلام بحسب ظاهره عدة اشكالات ، منشاها: اف الفداء متى اطلق فالمتبادر منه هو ما يلزم المحرم بسبب الجناية على الصيد من مال او صوم او ارسال ، وهو شامل لما لو زاد عن قيمة الصيد المملوك او نقص ، ولما لو كانت الجناية غير موجبة لضمار... الإموال ، كالدلالة على الصيد ، ومقتصى جعل الفداء للمالك انه لا يجب شيء سوى ما يصرفه للمالك ، وهو باطل البتة .

والاشكالات المتفرعة على ما ذكرنا ; منها \_ ان الواجب في المتلفات من الاحوال القيمة ، وهو ما يمين بالاثمان التي هي الدراهم والدنانير فايجاب غيرها كالبدنة في النمامة للمالك خروج عن الواجب .

ومنها ـ انه لو عجز عن الفداء يجب عليه الصوم على ما سبق ، وايجابه خاصة يقتمني ضياع حق المالك ، وايجاب القيمة معه خروج عن اطلاق كون الفداء للمالك ، وعدم ايجاب الصوم اصلاً ابعــد ، لما فيه من الخروج عن نص الكتاب العزيز (١) .

ومنها ـ ان الغداء لو كان انقص من القيمة فايجابه خاصة يقتضي

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٩٥

تضييع بعض حق المالك ، وايجاب شيء آخر معه يقتضي الخروج عن اطلاق استحقاق المالك الفداء ، وعدم ايجاب شيء واضح البطلان ، لان فيه تضييماً للمال المحترم بغير سبب ظاهر . ولانه اذا وجبت القيمة السوقية في حال عدم الاحرام والخروج عن الحرم ، فالمناسب التغليظ معهما او مع احدهما ، فلا اقل من المساواة .

ومنها \_ لو كان المتلف بيضاً ووجب الارسال ، وقلنا ان الغداء للمالك ولم ينتج شيئاً ، يلزم ضياع حق المالك ، وهو باطل . وان اوجبنا القيمة السوقية معه لم يصدق ان الغداء للمالك . وان نغينا الارسال واوجبنا القيمة لزم الحروج عن النصوص الصحيحة المتفق على العمل بمضمونها بين الاصحاب .

ومنها \_ انه لو اشترك في قتله جماعة فقد تقدم انه يلزم في قتله الفداء على كل واحد منهم ، واجتماع الجميع للمالك خروج عن قاعدة ضمان الاموال .

ومنها - انه قد تقدم ان المباشر اذا اجتمع مع السبب - كالذابح مع الدال - ضمن كل واحد منهما قداء ، واجتماعهما للمالك خروج عن القاعدة واعطاء له زيادة عن ما يجب له .

الى غير ذلك من الإشكالات اللازمة من اطلاق كون الفداء في المملوك للمالك .

اقول : ومن اظهر ما يرد على هذا الاطلاق ويبطله بالاتفاق تصريح القرآن العزيز في الفداء من الانعام انه « هدياً بالخ الكعبة » (١) اعم من ان يكون علوكا وغيره ، فكيف يكون للمالك والضيام او الاطعام للمساكين في بعض المراتب ؟ واي تعلق لهذا بالمالك ؟ ونحو ذلك من ما تقدم .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٩٥

وبالجملة فان الظاهر ان مراد من عبر بذلك إنما هو القيمة ، لانه يطلق عليها الفداء كما تقدم ، وان اجملوا في التعبير ولم يضيفوا اليها الجزاء الذي أله (سبحانه وتعالى). إلا ان ظاهر كلام جملة بمن شرح كلامهم ينافي ما ذكرناه من الاعتذار .

وكيف كان فالظاهر ما ذكره جملة من الاصحاب \_ منهم : الهيخ في المبسوط ، والعلامة في جملة من كتبه ، ومن تأخر عنه \_ من ان الفداء في المملوك لله ( تعالى ) كغيره ، ويجب على المتلف بالنسبة الى المملوك القيمة لمالكه اذا كان مضموناً مع الفداء ، اعمالاً للدليلين ، الدال اخدهما على لزوم الفداء للصيد ، والناني على ضمان المتلف بالمثل او القيمة كما في سائر الاموال ، ولولم يتعلق بالمتلف الصنمان \_ ككون يده يد امانة \_ لزمه الفداء لاغير ، وكذا لو وجب الفداء بالدلالة خاصة . وظاهر العلامة في المنتهى ان هذا الحكم موضع وفاق بين الاصحاب وظاهر العلامة في المنتهى ان هذا الحكم موضع وفاق بين الاصحاب فانه قال ؛ اذا قتل المحرم صيداً علوكا لغيره لزمه الجزاء لله ( تعالى ) ومن والقيمة لمالكه ، وبه قال الشافعي وابو حنيفة ، وقال مالك والمزني : ومن والقيمة لمالكه ، وبه قال الشافعي وابو حنيفة ، وقال مالك والمزني : قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم (٢) وهو يتناول صورة النزاع كما يتناول صورة الاتفاق . ومنه يظهر ما قدمنا ذكره من انه ليس مرادهم من تلك العبارة ظاهرها الذي ترد عليه الاشكالات المتقدمة فانه ( قدس سره ) عن صرح بذلك في يختصراته كالارشاد وغيره .

<sup>(</sup>۱) المجموع للنووي ج ۷ ص ۲۹۰ الطبعة الثانية ، والبحر الرائق ج ۳ ص ۲۷ . وارجع الى الاستدراكات

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية ٥٥

السابعة ـ لو لم يكن الصيد علوكا تصدق بالفداء باتفاق الاصحاب واطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في الفداء بين ار يكون حيوانآ كالبدئة والبقرة والشاة ، او غيره كالقيمة او كف من طعام .

ويدل على وجوب الصدقة بالجميع ـ مضافاً الى ان ذلك هو المتبادر من ايجاب الجزاء ـ الاخبار الكثيرة ، ومنها : صحيحة زرارة عن ابي جقفر (عليه السلام) (١) قال : « اذا اصاب المحرم في الحرم حمامة الى ان يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ، ويتصدق بمثل ثمنه ، فان اصاب منه وهو حلال فعليه ان يتصدق بمثل ثمنه » .

وحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (٢) وفيها ! «أن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شأة ، وثمن الحمامة في الحرم ، ... » .

الى غير ذلك من الاخبار المتقدمة .

وصرح العلامة وغيره بان مستحق الصدقة الفقراء والمساكين يالحرم ومقتصى الآية (٣) والاخبار المتقدمة اختصاص الاطعام بالمساكين . إلا ان ظاهرهم ارادة الفقراء من هذا الاطلاق ، بناء على الترادف بين اللفظين . وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في كتاب الزكاة .

الثامنة \_ قد صرح المحقق في الشرائع بأن كل ما يلزم المحرم

<sup>(</sup>۱) الفقيه ج ۲ ص ۱۹۷ ، والوسائل الباب ۱۱ و ۱۶من كفارات الصيد (۲) الفروع ج ٤ ص ٣٩٥ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٧٠ ، والوسائل الباب

١١ من كفارات الصيد .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية ٩٥

من فداه ، یذبحه او ینحره بمکة ان کان معتمراً ، وبمنی ان کان حاجاً .

قال في المدارك : هذا مذهب الاصحاب لا اعلم فيه مخالفاً .

اقول ؛ العجب منه ( قدس سره ) في دعوى اتفاق الاصحاب على ذلك مع وجود الخلاف في كتاب المختلف . نعم ما ذكر. هو المشهور كما ذكر. في المختلف ، حيث نقل عن الشيخ في المبسوط والنهاية ، والشيخ المفيد في المقنعة ! أن من وجب عليه جزاء صيد أصابه وهو عرم ، فان كان حاجاً نحر ما وجب عليه يمني ، وان كان معتمراً نحره بمكة قبالة الكعبة . قال : وكذا قال السيد المرتضى وسلار وابو جعفر ابن بأبويه . وزاد الشيخ ( رحمه الله تعالى ) ؛ وما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفارة الصيد جاز ان ينحره بمنى . ثم قال: وقال على بن بابويه ؛ وكل ما اتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك ان تنحر او تذبح ما يلزمك مر الجزاء بمكة عند الحزورة قبالة الكعبة ، وان شئت اخرته الى ايام التشريق تنحره بمنى ، فاذا وجب عليك في متعة ، وما اتيته في ما يجب عليك فيه الجزاء في حج ، فلا تنحره الا بمنى . وقال ابو الصلاح ؛ محل فداء ما اناه في احرام المتمة او العمرة المبتولة قبالة الكمية ، وفي احرام الحج منى . وقال ابن أدريس ؛ من وجب عليه جزاء صيد وهو محرم ، فأن كان حاجاً أو معتمراً عمرة متمتماً بها الى الحج نحر او ذبح ما وجب عليه بمنى ، وان كان معتمراً عمرة مبتولة نحر بمكة او ذبح قبالة الكعبة . وقال ابن حمزة! وما يلزم المحرم من جزاء الصيد وقيمته في احرام الحج والعمرة المتمتع بها من الذبح والنحر والاطعام صنعها بمني ، وأن لزمه في أحرام الهمرة المبتولة لزمه ذلك بمكة . انتهى ما ذكره في المختلف ونقل الفاضل الخراساني في الذخيرة عن ابن البراج : ان كل من كان محرماً بحبح ووجب عليه جزاء صيد اصابه ، واراد ذبحه !و نحره ، فليذبحه او ينحره بمني ، وان كان معتمراً فمل ذلك بمكة أي موضع شاء ، والافصل أن يكون فعله لذلك بالحزورة مقابل الكعبة -وما يجب على المحرم بعمرة مفردة من كفارة ليست كفارة صيد فانه يجوز ذبحها او نحرها بمني . ونقل فيه ايضاً عبارة الشيخ على بن بابويه ، وزاد فيها على ما قدمنا نقله عن المختلف : وان كان عليك دم واجب وقلدته او جللته او اشمرته فلا تنحره إلا يوم النحر بمق .

هذا ما وقفت عليه من كلام الاصحاب .

واما الاخبار الواردة في هذا الباب فمنها ـ ما رواه ثقة الاسلام في الكاني (١) في الصحيح عن عبدالله بن سنان قال : « قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) ؛ من وجب عليه فداء صيد اصابه وهو محرم ، فان كان حاجاً نحر هديه الذي يجب عليه بهني ، وان كان معتمراً نحره بمكة قبالة الكعبة ».

وعن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (٢) انه قال « في المحرم اذا اصاب صيداً فوجب عليه الفداء ، فعليه ان ينحره ان كان في الحبج بمنى حيث ينحر الناس ، فان كان في عمرة نحره بمكة ، وان

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٣٨٤ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٧٣ ، والوسائل الباب ٤٩ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) الغروع ج ٤ ص ٣٨٤ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٧٣ ، والوسائل الياب ٤٩ و٥١ من كفارات الصيد .

شاء تركه الى ان يقدم فيشتريه فانه يجزىء عنه » .

قال الشيخ في التهذيب (١) : قوله (عليه السلام) : « فوجب عليه الفداء » اي شراؤه ، وقوله : « وان شاء تركه » رخصة لتأخير شراء الفداء الى ان يقدم مكة او منى ، لان من وجب عليه كفارة السيد فار . الافضل ان يقديه من حيث اصابه ، ثم استدل على ذلك بما رواه فى السحيح عن معاوية بن عمار (٢) قال : « يفدي المحرم فداء السيد من حيث صاد » .

ونقل في الدروس عن الشيخ انه جوز فداء الصيد حيث اصابه ، واستحب تأخيره الى مكة ، لصحيحة معاوية . والظاهر انه بنى على ظاهر هذه العبارة ، مع ان الامر في العبارة إنما هو خلاف ما ذكره حيث انه جعل الافضل ان يفديه من حيث اصابه وان التأخير الى مكة رخصة .

وكيف كان فانه من هذه الاخبار يعلم مستند القول المشهور . واما ما نقل عن الشيخ علي بن بابويه فهو من كتاب الفقه الرضوي كما عرفت في غير موضع ، ومنه يعلم مستنده .

قال ( عليه السلام ) في الكتاب المذكور (٣) ؛ وكل ما اتيته من

<sup>(</sup>١) ج ٥ ص ٣٧٣ ، وما ذكره (قدس سره) ـ من تفسير وجوب الغداء بشرائه ـ ليس في التهذيب وانما هو في الواني باب (موضع ذبح الكفارة ومصرفها).

 <sup>(</sup>۲) التهذیب ج ۱ ص ۵۰۶ الطبع القدیم ، والوسائل الباب ۵۱ من
 کفارات الصید .

<sup>(</sup>۳) ص ۲۸

الصيد في عمرة او متعة فعليك ان تذبح او تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة قبالة الكعبة موضع النحر ، وان شئت اخرته الى ايام التشريق فتنحره بمنى ، وقد روى ذلك ايضاً ، واذا وجب عليك في متعة ، وما اتيته من ما يجب عليك فيه الجزاء من حج ، فلا تنحره الا بمنى ، فان كان عليك دم واجب قلدته او جللته او اشعرته فلا تنحره إلا في يوم النحر بمنى ، انتهى .

قوله : « كل ما اتيته من الصيد في عمرة » اي مفردة : « او متعة » يعني : عمرة تمتع ، وظاهره ان التأخير الى منى في الصورة المذكورة مروي ايضاً ، وقوله : « واذا وجب عليك في متعة » اي حج تمتع وقوله : « من حج » يعني : مفرد ، فان اطلاق العمرة على المفردة والحج على حج الافراد كثير في الاخبار ، فلا منافاة كما ربما يتوهم .

وتنقيح البحث في المسألة يتوقف على رسم فوائد ؛ الاولى ـ ظاهر المحقق الاردبيلي (قدس سره) في شرح الارشاد جواز فداء الصيد في موضع الاصابة وعدم وجوب الناخير الى مكة ومنى كما تقدم ، وان كان الافعمل ذلك . واعتصد في ذلك بما تقدم نقله عن معاوية بن عمار في الصحيح (١) قال ؛ « يفدي المحرم فداء الصيد مر حيث صاد » قال : والظاهر انه من الامام ( عليه السلام ) . ثم قال : ويدل عليه ايضاً صحيحة ابي عبيدة الثقة في كفارة قتل النعامة عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) المحرم الصيد ولم

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ۱ ص ٥٥٤ الطبع القديم ، والفروع ج ٤ ص ٣٨٤ ، والوسائل الباب ٥١ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>۲) الفروع ج ؛ ص ۳۸۷ ، والتهذیب ج ه ص ۳٤۱ ، والوسائل الباب ۲ من کفارات الصد

يجد ما يكفر في موضعه الذي اصاب فيه الصيد قوم جزاؤه ... الحديث » قال ؛ وايضاً يمكن فهمها من ما في رواية محمد المتقدمة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (۱) « فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه » ... الى انقال ؛ فالذي يظهر انه يجوز في مكان الاصابة مطلقاً ، واذا كان في الحج يجوز التأخير الى منى ، وفي الممرة الى مكة افضل . فيمكن حمل قواله (تمالى) ؛ هدياً بالغ الكعبة (۲) على الافضلية ، وان يراد بها مايعم مكة ومنى ، فيكون للحج بمنى وللعمرة بمكة . وهذا في كفارة الصيد اما غيرها فلا يبعد الافضلية في مكان اللزوم ... الى آخر كلامه ( زيد في اكرامه ) .

اقول ؛ ما ذكره (قدس سره) لا يخلو من الاشكال ؛

اما اولاً : فلانه قد روى ثقة الاسلام في الكافي عن احمد بن محمد ـ والظاهر انه ابن ابي نصر ـ عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (عليه السلام) (٣) قال : « من وجب عليه هدى في احرامه فله ان ينحره حيث شاء الا فداء الصيد ، فأن الله ( عز وجل ) يقول : هدياً بالغ الكمبة » (٤) .

وهو (قدس سره) قد ذكر الرواية وحملها على الانصلية بعد رميها بعده السند ، وفيه : ان ضعف السند بجبور باتفاق الاصحاب على القول بمضمونها كما عرفت ، فانه لا مخالف فيه سوى ما يظهر من كلامه هنا .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٠ من كفارات الصيد رقم ١٠

<sup>(</sup>٢) و(٤) سورة المائدة ، الآية ٩٠

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٤٩ من كفارات الصيد

وروى الصدوق في الفقيه (١) في الصحيح عن عبدالله بن مسكان عن الحلي قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الارنب يصيبه المحرم . فقال : شاة ( هدياً بالغ الكعبة ) (٢) » .

وفى جملة من روايات الارسال \_ وقد تقدمت \_ « فما ينتج فهو هدي بالغ الكعبة » او « هدي لبيت الله الحرام » .

وفي حديث الجواد المتقدم ذكره برواية على بن ابراهيم في تفسيره (٣) أ « وان كان في الحرم فعليه الجزاء مصاعفاً ، هدياً بالغ الكعبة ، حقاً واجباً عليه ان ينحره ، فان كان في حج بعنى حيث ينحر الناس ، وان كان في عمرة ينحره بمكة ... الى ان قال في آخر الخبر : والمحرم بالحج ينحر فداءه بعنى حيث ينحر الناس ، والمحرم بالعمرة ينحر بمكة » ومورد الخبر من اوله الى آخره فداء الصيد .

واما ثانياً! فان القاعدة المستفادة من اخبار اهل الذكر اعليهم السلام) هو ارجاع الاخبار الى القرآن لا القرآن الى الاخبار والاخبار هنا قد اختلفت في هذا الحكم ، فان الظاهر من الاخبار التي ذكرها هو ما ذكره من جواز الفداء في موضع الاصابة ، والمفهوم من صحيحة عبدالله بن سنان \_ ورواية زرارة ، ومرسلة احمد بن عمد المذكورة ، وما بعدها من الروايات \_ هو التأخير الى مكة او منى والترجيح لهذه الاخبار بموافقة ظاهر القرآن ، فلابد من ارتكاب التأويل في الاخبار التي ذكرها ، او طرحها عملاً بمقتضى القاعدة

<sup>(</sup>١) ج ٢ ص ٢٣٣ ، والوسائل الباب ٤ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية ٩٥

<sup>(</sup>٣) ج ١ ص، ١٨٤ ، والوسائل الباب ٣ من كفارات الصيد

المنصوصة في مقام اختلاف الاخبار والعرض على القرآن . على انه في مسألة الحبرة قد اطرح ظاهر الاخبار تمسكا بظاهر القرآن ، فحمل الاخبار على الاستحباب بالقيمة ، ونحو ذلك في مبراث الازواج فكيف اختار هنا العمل بهذه الاخبار وارجاع الآية اليها ؟

واما ثالثاً: قان الظاهر من صحيحة ابني عبيدة المذكورة انما هو انتقال الحكم من البدنة الى التقويم بالدراهم في ذلك الموضع ، يعني اله اذا وجد البدنة في موضع الاصابة تعلق الحكم بالبدنة ، وكان الواجب عليه ذبحها بمكة او بهنى ، وان صدق عليه انه غير واجد لها انتقل الحكم الى التقويم ، لا ان الواجب ذبح البدنة في ذلك الموضع كما فهمه . واما صحيحة معاوية بن عمار فهي - مع كونها غير مسندة الى الامام ( عليه السلام ) فلا تقوم حجة - يمكن حملها على ما حمل عليه الشيخ رواية زرارة ، من ان الافضل شراء الصيد من موضع الاصابة . واما رواية محمد فموردها الصدقة بالثمن دون الهدى ، وهو خارج عن محل البحث .

الثانية \_ قال السيد السند (قدس سره) في المدارك بعد ذكر صحيحة عبد ألله بن سنان ، ورواية زرارة ، وصحيحة معاوية بن عمار ؛ وهذه الروايات كلها \_ كما ترى \_ مختصة بغداء الصيد ، لما غيره فلم اقف على نص يقتضي تعين ذبحه في هذين الموضعين ، فاو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيداً ، للاصل ، ولما رواه الشيخ عن احمد ابن محمد عن بعض رجاله عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال: «من وجب عليه هدي في احرامه فله ان ينحره حيث شاء إلا فداء

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٤٩ من كفارات الصيد

الصيد ... الحديث المتقدم » ثم قال : ولا ريب أن المصير إلى ما عليه الاصحاب أولى وأحوط .

اقول: وقد تقدمه في ذلك شيخه المحقق الاردبيلي (قدس سره) حيث قال في شرح الارشاد على اثر الكلام المتقدم نقله عنه: هذا في كفارة الصيد ، اما غيرها فلا يبعد الافضلية في مكان اللزوم، للمسارعة الى الخيرات ، ولئلا يمنع عنه مانع مثل الموت وغيره ، ولاحتمال الفورية ، كما يظهر من كلام البعض ان الكفارة فورية ، وقد علم من ما سبق انها في فورية في الجملة ، والاصل مؤيد مع عدم ظهور دليل خلافه ، انتهى ،

والذي وقفت عليه من الاخبار \_ من ما لم يصرح فيه بالصيد او صرح فيه بغيره \_ اخبار عديدة ؛ منها \_ مرسلة احمد بن محمد المتقدمة وما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم (١) قال : « سألت ايا عبد الله ( عليه السلام ) عن كفارة الممرة المفردة اين تكون ؟ فقال : بمكة ، إلا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها الى منى ، ويجعلها بمكة احب الى وافضل » .

وما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال ؛ « سألته عن كفارة العمرة ابن تكون ؟ قال ؛ بمكة ، إلا ان يؤخرها الى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها افعنل واحب الي" » .

وهذان الخبران حملهما في التهذيب على كفارة غير الصيد ، لصحيحة

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٤ ، والوسائل الباب ٤٩ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٥٣٩ ، والوسائل الباب ٤ من الذبح رقم ٤

عبدالله بن سنان المتقدمة . وفي الاستبصار جوز ان تكون مكة افضل في الصيد وان جاز منى ايضاً . والظاهر هو حمله الاول . وكيف كان فهما دالان باطلاقهما على ان محل الكفارة في العمرة كائنة ما كانت مكة او منى .

ومنها \_ ما رواه في الكافي عن اسحاق بن عمار في الموثق عن ابي عبدالله (عليه السلام) (۱) قال ! « قلت له ! الرجل يجرح من حجته شيئاً يلزمه منه دم ، يجزئه ان يذبحه اذا رجع الى اهله ؟ فقال : نعم ، وقال \_ في ما اعلم \_ : يتصدق به ، قال اسحاق : وقلت لابي ابراهيم (عليه السلام) : الرجل يجرح من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع الى اهله ؟ فقال ؛ يهريقه في اهله ، ويأكل منه الشيء » اقول ؛ ويجرح بالجيم ثم الراء ثم الحاء المهملة ، بمعنى ؛ يكسب ، ونحوه روى الشيخ عن اسحاق ايضاً عن ابي عبدالله بمعنى ؛ يكسب ، ونحوه روى الشيخ عن اسحاق ايضاً عن ابي عبدالله (عليه السلام) (۲) .

وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) (٣) قال i « سأله رجل عرب الظلال للمحرم من اذى مطر او شمس ـ وانا اسمع ـ فامره ان يغدي

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٤٨٨ ، والوسائل الباب ٥ من الذبح

<sup>(</sup>۲) التهذیب ج ٥ ص ٤٨١ و٤٨٢ ، والوسائل الباب ٥٠ من كفارات السد

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٣٥١ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣١١ ، والوسائل الباب ٤٩ من كفارات الصيد ، والباب ٦ من بقية كفارات الاحرام رقم ٣ و٦

شاة يذبحها بمنى » ورواه في الفقيه (١) ايضاً وزاد ، « نحن اذا اردنا ذلك ظللنا وفدينا » .

وروى في التهذيب (٢) في الصحيح عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : « سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن الظل للمحرم من اذى مطر او شمس . فقال ؛ ارى ان يفديه بشاة يذبحها بدنى » .

وفي الصحيح عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر (٣) قال : « سألت اخي ( عليه السلام ) ؛ اظلل وانا محرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفارة . قال ؛ فرأيت علياً اذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل ».

وجملة من الاخبار مطلقة ، والظاهر في وجه الجمع بينها هو مادلت عليه مرسلة احمد بن محمد من أنه ينحره جيث شاء ، إلا أن الافعنل أن يكون يمكة أو يمنى على التفصيل الذي ذكره الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) -

الثالثة \_ الظاهر من كلامي ابن ادريس وابن حمزة المتقدمين إلحاق عمرة التمتع بحجه في الذبح بمنى ، ولم نقف لهما على دليل في ذلك . وظاهر الخبرين الاولين اللذين هما المستند في هذا الحكم إنما هو التفصيل بين الحج والعمرة ، فان كان ما جناه في الحج فمحله منى ، وان كان في العمرة فهو مكة . ومن الظاهر ان المراد بالعمرة ما هو اعم من العمرة المبتولة والمتمتع بها الى الحج ، لانها لا تدخل

<sup>(</sup>١) ج ٢ ص ٢٢٦ ، والوسائل الباب ٦ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٢) ج ٥ ص ٢٣٤ ، والوسائل الباب ٤٩ من كفارات الصيد

 <sup>(</sup>٣) التهذيب ج ه ص ٣٣٤، والوسائل الباب ٤٩ من كفارات الصيد،
 والباب ٦ من بقية كفارات الاحرام

في لفظ الحج ، وإلا لسقط حكمها من البين . وبالجملة فالظاهر هو القول المشهور ، وما ذكراه بمحل من القصور .

الرابعة \_ ظاهر الاخبار المتقدمة ان مكة كلها منحر ، وان كان الافضل تجاه الكعبة في الحزورة ، وكذلك منى كلها منحر ، وان كار... الافضل عند المسجد ، وهو المنحر المعهود .

ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عن اسحاق بن عمار (١) ; 
« ان عبادا البصري جاء الى ابي عبد الله ( عليه السلام ) وقد دخل 
مكة بعمرة مبتولة ، واهدى هدياً فامر به فنحر في منزله بمكة ، فقال 
له عباد ؛ نحرت الهدي في منزلك وتركت ان تنحره بفناء الكعبة ، 
وانت رجل يؤخذ منك ؟ فقال له ؛ ألم تعلم ان رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله ) نحر هديه بمنى في المنحر ، وامر الناس فنحروا في منازاهم ، 
وكان ذلك موسعاً عليهم ، فكذلك هو موسع على من ينحر الهدي بمكة 
في منزله اذا كان معتمراً » .

الخامسة .. قال العلامة في المنتهى ؛ اذا اختار المثل او قلمنا بوجوبه ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم ، لانه (تعالى) قال : هدياً بالغ الكعبة (٢) ولا يجوز ان يتصدق به حياً على المساكين ، لانه (تعالى) سماه هدياً ، والهدي يجب ذبحه . وله ذبحه اي وقت شاء لا يختص ذلك بايام النحر ، لانه كفارة فيجب اخراجها متى شاء كفيرها من الكفارات . انتهى . ومثله في التذكرة .

ثم ذكر في مسألة الاطعام انه بمكة او بمنى على ما قلناه

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٤ ، والوسائل الباب ٥٢ من كفارات الصيد

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية ٥٥

من الجزاء ، لانه عوض عن ما يجب دفعه الى مساكين ذلك المكان ، فيجب دفعه اليهم . وتعتبر قيمة المثل في الحرم ، لانه كل اخراجه . ولا يجوز اخراج القيمة ، لانه (تعالى) خير بين ثلاثة اشياء ، وليست القيمة واحدا منها . والطعام المخرج أ الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولو قيل يجزى عكل ما يسمى طعاماً كار حسناً ، لانه (تعالى) اوجب الطعام . ويتصدق على كل مسكين بنصف صاع . انتهى . ومثله في التذكرة .

اقول ؛ اكثر هذه الاحكام لا تخلو من الاشكال ، لعدم الدليل الواضح فيها من الاخبار ، وان كان الاحوط الوقوف على ما ذكروه . الصنف الثاني في النساء ، والبحث فيه يقع في فصلين ؛

الاول ـ يحرم على المحرم النساء ، وطأ ، وتقبيلاً ، ونظراً بشهوة ، وعقدا لنفسه او لغيره ، وشهادة تحملاً او اقامة .

وتفصيل هذه الجملة يقع في مسائل : الاولى - لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم ) فى تحريم النكاح فى حال الاحرام ، وطأ ، وعقداً النفسه او لغيره ، بولاية او وكالة .

قال في المنتهى ؛ ولا يجوز للمحرم ان يتزوج او يزوج ، ولايكون وليأ في النكاح ولا وكيلاً فيه ، سواء كان رجلاً او امرأة ، ذهب اليه علماؤنا اجمع .

والاصل فيه قوله (عز وجل): فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (١) والرفث هو الجماع بالنص الصحيح عن الصادق (عليه السلام) السلام) والكاظم (عليه السلام) ا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ١٩٧

روى الشيخ في الصحيح عرب معاوية بن عمار (١) قال ! « قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) : اذا احرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير ، فأن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير ، كما قال الله ( عز وجل ) فأن الله يقول ! فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (٢) فالرفت ! الجماع ، والفسوق ! الكذب والسباب ، والجدال : قول الرجل ؛ لا والله ويلى والله » .

وعن علي بن جعفر في الصحيح (٣) قال ؛ « سألت اخي موسى (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال ؛ الرفث ؛ جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل ؛ لا والله وبلى والله . فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وان لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به اذا فعله وهو محرم » .

قال في الوافي بعد نقل هذا الحديث ؛ هكذا وجد هذا الحديث في ما رأيناه من النسخ ، ولعله سقط من الكلام شيء . انتهى . وهو كذلك . واما ما يدل على اصل المسألة من الاخبار فمنه \_ ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤)

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٦ ، والوسائل الباب ٣٢ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ١٩٧

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٧ ، والوسائل الباب ٣٢ من تروك الاحرام ، والباب ٣ من كفارات الاستمتاع ، والباب ٢ من بقية كفارات الاحرام . (٤) التهذيب ج ٥ ص ٣٢٨ ، والوسائل الباب ١٤ من تروك الاحرام .

قال ؛ « ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج ، فان تزوج او زوج محلاً فتزويجه باطل » .

وما رواه الكليني في الحسن عرب معاوية بن عمار (١) قال ؛ « المحرم لا يتزوج ولا يزوج ، فان فعل فنكاحه باطل » .

وما رواه الكليني والشيخ عن ابي بصير (٢) قال : « سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول ، للمحرم ان يطلق ولا يتزوج » .

وعن عبدالله بن سنان في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال : « ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج محلا ، فان تزوج او زوج فتزويجه باطل ، وان رجلاً من الانصار تزوج وهو محرم فابطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نكاحه » .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (٤) قال : « سمعته يقول ؛ ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج ولا يزوج محلاً » ولفظ : « ليس ينبغي » هنا بمعنى التحريم ـ كما هو الشائع في الاخبار \_ بقرينة الاخبار المتقدمة .

وفي الصحيح عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) (٥)

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ۱ ص ۲۲۷ الطبع القديم ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٣٠ والوسائل الباب ١٤ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الغروع ج ٤ ص ٣٧٣، والتهذيب ج ٥ ص ٣٨٣، والوسائل الباب ١٧ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) الفقيه ج ٢ ص ٢٣٠ ، والوسائل الباب ١٤ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٤) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٠ ، والوسائل الباب ١٤ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٥) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٠ ، والوسائل الباب ١٥ من تروك الاحرام

قال ! « قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل ، فقضى ان يخلي سبيلها ، ولم يجمل نكاحه شيئاً حتى يحل ، فاذا احل خطبها ان شاء ، فان شاء اهلها زوجوه ، وان شاءوا لم يزوجوه » .

والمستفاد من هذه الرواية انها بالعقد لا تحرم مؤبداً . وحملها الشيخ على الجاهل جمعاً بينها وبين ما رواه عن اديم بن الحر الخزاعي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال ؛ « أن المحرم أذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ، ولا يتعاودان ابداً » .

وفي الموثق عن ابن يكير عن ابراهيم بن الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) (٢) قال: « أن المحرم أذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً » ورواه الكليني في الموثق عن أبن يكير عن أبراهيم أبن الحسن مثله (٣) .

وما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من الجمع جيد ، ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عن زرارة وداود بن سرحان عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٤) في حديث قال فيه : « والمحرم اذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له ابداً » .

ويحتمل الجمع ايضاً بحمل الروايتين الانجيرتين على الدخول والرواية الاولى على عدم الدخول .

ومثل هاتين الروايتين ما رواه الصدوق في من لا يحضره العقيه (٥)

<sup>(</sup>١) و(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٢٩ ، والوسائل الباب ١٥ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٣٧٢ ، والوسائل الباب ١٥ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٣١ من ما يحرم بالمصاهرة

<sup>(</sup>٥) ج ٢ ص ٢٣١ ، والوسائل الباب ١٥ من تروك الاحرام

قال ! « وقال \_ يعني ! ابا عبد الله ( عليه السلام ) \_ من تزوج امرأة في احرامه فرق بينهما ولم تحل له ابداً » قال (١) ؛ وفي رواية سماعة : « لها المهر ان كان دخل بها » .

وبالجملة فالحكم بما ذكره الشيخ من ما لا اشكال فيه .

ونقل في المنتهى اجماع الفرقة على الحكمين المذكورين ، يعني : حكم الجاهل والعامد ، واسند، في التذكرة الى علمائنا .

واما ما ذكره في المدارك حيث قال بعد نقل صحيحة محمد بن قيس ! ومقتصى الرواية انها لا تحرم مؤبداً بالعقد ، وحملها الشيخ على الجاهل ، جمعاً بينها وبين خبرين ضعيفين وردا بالتحريم المؤبد بذلك مطلقاً ، وحملا على العالم . وهو مشكل ، لكن ظاهر المنتهى ان الحكم بجمع عليه بين الاصحاب ، فان تم فهو الحجة ، وإلا فللنظر فيه بجال \_

فهو ضعيف لا يلتفت اليه وسخيف لا يهرج عليه . وقد صرح في غير موضع من شرحه \_ بعد ايراد الاخبار الضعيفة بزعمه ، ونقله اتفاق الاصحاب على القول بها \_ انه لا معدل عن ما عليه الاصحاب . بل وافقهم في مواضع لا دليل فيها بالكلية ، كما نبهنا عليه في غير موضع من شرحنا على الكتاب المذكور ، على انك قد عرفت في غير موضع من ما قدمنا ان هذا الطعن لا يقوم حجة على المتقدمين الذين لا اثر لهذا الاصطلاح عندهم . مضافاً الى ما ذكرناه من وجود المستند لهذا الجمع الذي ذكره الشيخ ( رحمه الله ) .

<sup>(</sup>١) النقيه ج ٣ ص ٢٢١ ، والوسائل الباب ١٥ من تروك الاحرام

الثانية ـ لا خلاف ايضاً في تحريم النظر بشهوة ، والتقبيل ، والمس كذلك .

ويدل عليه جملة من الاخبار : منها ما رواه ثقة الاسلام (قدس سره) في الصحيح او الحسن عرب معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « سألته عن محرم نظر الى امرأته فامنى او امذى وهو محرم ، قال : لا شيء عليه ، ولكن ليفتسل ويستغفر ربه ، وان حملها من غير شهوة فامنى او امذى فلا شيء عليه ، وان حملها او مناو امذى فلا شيء عليه ، وان حملها او امذى فعليه دم ، وقال في المحرم ينظر الى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال ؛ عليه بدنة » .

وعن الحلبي في الصحيح او الحسن عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته . قال : نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها وعملها . قلت ! افيمسها وهي عرمة ؟ قال ! نعم . قلت ! المحرم يضع يده بشهوة ؟ قال ! يهريق دم شاة . قلت ! فأن قبل ؟ قال ! هذا اشد ينحر بدنة » .

وروایة محمد بن مسلم (۳) « انه سأل ابا عبد الله ( علیه السلام ) عن الرجل یحمل امرأته او یمسها فامنی او امدی . فقال : ان حملها او مسها بشهوة فامنی او لم یمن ، او امدی او لم یمد ، فعلیه دم شاة

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٣٧٥، والوسائل الباب ١٧ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٣٧٥ ، والوسائل الباب ١٧ و١٨ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>٣) الفقيه ج ٢ ص ٢١٤ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٢٦، والوسائل الباب ١٧ من كفارات الاستمتاع

يهريقه ، وان حملها او مسها بنير شهوة فليس عليه شيء ، امني او لم يمن ، امدى او لم يمد » .

وعن ابي بصير في الموثق (١) قال ؛ « سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نظر الى ساق امرأة فامنى ، قال ؛ ان كان موسراً فعلية بدنة ، وان كان بين ذلك فبقرة ، وان كان فقيراً فشاة . اما اني لم اجعل ذلك عليه من اجل الماء ولكن من اجل انه نظر الى ما لا يععل له » ورواء الشيخ في الموثق والصدوق مثله (٢) .

وعن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن (عليه السلام) (٣) قال : « سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم ، قال : عليه بدنة وان لم ينزل وليس له ان يأكل منها » .

وروى الشيخ عن الملاء بن الفضيل (٤) قال ! « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وامرأة تمتعا جميعاً فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها . قال ! يهريق دماً ، وان كانا لم يقصرا جميعاً فعلى كل واحد منهما ان يهريق دماً » .

وهذه الاخبار وان كانت ما بين مطلق ومقيد بالشهوة إلا انه يجب حمل مطلقها في ذلك على مقيدها ، فمتى كان النظر او المس او التقبيل

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٣٧٧ ، والوسائل الباب ١٦ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٢٥ ، والفقيه ج ٢ ص ٢١٣ ، والوسائل الباب

١٦ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص٣٧٣، والتهذيب ج ٥ ص ٣٢٧، والوسائل الباب

١٨ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>٤) التهذيب به ص ٤٧٣ ، والوسائل الباب ١٨ من كفارات الاستمتاع

بشهوة ترتب عليه الكفارة ، وإلا فلا .

واما ما رواه الشيخ في الموثق عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) نه في محرم نظر الى امرأته بشهوة فامنى . قال اليس عليه شيء » فقد اجاب عنه الشيخ بالحمل على حال السهو دون حال العمد . ولا بأس به .

واما ما رواه الكايني والشيخ عن مسمع ابي سيار في الحسن (٢) - قال ؛ « قال لي ابو عبدالله ( عليه السلام ) ; يا ابا سيار ان حال المحرم ضيقة ، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فامنى فعليه جزور ، ويستغفر ربه ، ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر الى امرأته نظر شهوة فامنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته او لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه » - فقد حمله بعض الاصحاب على الاستحباب .

ويؤيده ما ردواه الكليني عن الحسين بن حماد (٣) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عرب المحرم يقبل امه ، قال : لا باس هذه قبلة رحمة ، انما تكره قبلة الشهوة » والمراد بالكراهة هنا التحريم كما تقدم .

<sup>(</sup>١) التهذيبج ٥ ص٣٢٧، والوسائل الباب ١٧ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>٢) الغروع ج ٤ ص ٣٧٦ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٢٦ ، والرسائل الباب

١٢ من تروك الاحرام ، والباب ١٨ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٣٧٧، والتهذيب ج ٥ ص ٣٢٨، والوسائل الباب ١٨ من كفارات الاستمتاع

وقد خص التحريم بالشهوة ، كما هو ظاهر الروايات المتقدمة ، وهذه الرواية صريحة في كون التقبيل على غير شهوة ، فوجوب الدم فيها مشكل ، ولابد من ارتكاب جادة التأويل فيها ، وان كان الاحتياط يقتضي الكف عن التقبيل مطلقاً . إلا انه سيأتي في المقام الثاني ان شاء الله ( تعالى ) فتوى جملة من الاصحاب بمضمون الخبر المذكور .

قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد قول المصنف ؛ « ونظرا بشهوة » ما لفظه ؛ لا قرق في ذلك بين الزوجة والاجنبية ، بالنسبة الى النظرة الاولى ان جوزناها ، والنظر الى المخطوبة ، وإلا فالحكم مخصوص بالزوجة .

قال في المدارك بعد نقل ذلك : وكان وجه الاختصاص عموم تحريم النظر الى الاجنبية على هذا التقدير وحدم اختصاصه بحال الشهوة . وهو جيد . إلا أن ذلك لا ينافي اختصاص التحريم الاحرامي بما كان بالشهوة كما اطلقه المسنف ، أنتهى .

اقول: الظاهر ان كلامه (قدس سره) هنا لا يتخلو من خدش، فانه متى قيسل بتحريم النظر الى الاجنبية مطلقاً ، في اول نظرة او غيرها ، من محل كان النظر او محرم ، فالتفصيل بالنسبة الى المحرم بين ما اذا كان نظره بشهوة فيحرم او لا بشهوة فيحل - لا معنى له ، لان المدعى عموم التحريم للمحرم وغيره ، فكيف يتم ما ادعاه من اختصاص التحريم الاحرامي بما اذا كان بشهوة ؟ وبالجملة فاني لا اعرف لهذا الكلام وجه استقامة وان تبعه من تبعه فيه .

الثالثة \_ الشهادة على النكاح واقامتها ، والحكم في الموضعين من ما ظاهرهم الاتفاق عليه .

اما الاول فينبغي ان يعلم انه لا فرق في تحريم الشهادة بين ان تكون لمحل او محرم كما صرحوا به .

والاصل في هذه المسألة ما رواه الكليني والشيخ (عطر الله ـ تمالى ـ مرقديهما ) عن الحسن بن علي في الموثق عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) (۱) قال : « المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح ، وان نكح فنكاحه باطل » وليس في التهذيب (۲) « ولا يخطب » .

وروى الشيخ عن عثمان بن عيسى عن ابن ابي شجرة عن من ذكره عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) ؛ « في المحرم يشهد على نكاج محلين ؟ قال ; لا يشهد . ثم قال : يجوز للمحرم ان يشير بسيد على محل » قال الشيخ (قدس سره) ؛ قوله : « يجوز للمحرم ان يشير بسيد على محل » انكار وتنبيه على انه اذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحاين .

قال في المدارك بعد ايراد الخبرين المذكورين ؛ وفي الروايتين قصور من حيث السند ، إلا أن الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب .

اقول ! انظر الى تستره (قدس سره) في الخروج عن جادة اصطلاحه فان حكمه في هذه المسألة بما ذكره إنها هو من حيث كور. ذلك مقطوعاً به في كلام الاصحاب ، وحينئذ فاذا كان قطع الاصحاب واتفاقهم

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٣٧٢، والتهذيب ج ٥ ص ٣٣٠، والوسائل الباب ١٤ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٤ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٣١٥، والوسائل الباب ١ و١٤ من تروك الاحرام

على الحكم حجة شرعية ، فما باله يناقش في ذلك في مثل هذه المسألة في مواضع من شرحه ؟ ومنها \_ ما تقدم قريباً في صدر المسألة من كون تزويج المحرم عالماً عامداً موجباً للتحريم المؤيد . فان قيل : الفرق بين المسألتين ظاهر ، حيث أنه لا تعارض لاتفاق الاصحاب هنا بخلاف المسألة المتقدمة ، فار ظاهر صحيحة محمد بن قيس عدم التخويم مطلقاً ، وهو خلاف ما صرح به الاصحاب من التفصيل بالعامد والجاهل . قلنا : أن كان اتفاق الاصحاب على الحكم وقطمهم به حجة شرعية \_ يمكن الاعتماد عليها في اثبات الاحكام ، كما هو ظاهر كلامه في هذا المقام \_ فالواجب عليه الجمع بين الرواية المذكورة وبين كلامهم ، لانه يصير من قبيل تمارض الدليلين في الحكم ، والا فلا معنى لكلامه هنا بالمرة .

ثم انه (قدس سره) قال: وينبغي قصر الحكم على حضور العقد لا چل الشهادة لم يكن نحرماً ، ولا يبطل العقد بشهادة المحرم له قطعاً ، لان النكاح عندنا لا تعتبر فيه الشهادة . انتهى . وهو جيد .

واما الثاني \_ وهو الاقامة \_ فالمشهور عموم التحريم لما لو تحملها علا او عرماً ، خلافاً للشيخ حيث قيد تحريم اقامة شهادة النكاح على المحرم بما اذا تحملها وهو عرم ، ونقل بعض الاصحاب عن بعضهم انه حكم بخطأ هذه النسبة ، وان المنسوب الى الشيخ إنما هو عدم اعتبار الشهادة اذا تحملها عرماً ، واستوجه العلامة في التذكرة اختصاص التحريم بعقد وقع بين عرمين او عل وعرم ، وحكى عنه ولده في شرح القواعد إنه قال بي ان ذلك هو المقصود من كلام الاصحاب ، وظاهر كلام

الاصحاب عموم الحكم بالنسبة الى العقد الواقع بين محلين أو محرمين أو بالتفريق ، إلا أن الفاضل المذكور حكى عن والده ما عرفت .

وكيف كان فالحكم وان كان من ما ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه إلا انى لم اقف له على دليل .

وبذلك اعترف في المدارك ايضاً حيث قال بعد ذكر القول المشهور من عموم المنع : ودليله غير واضح . وقال بعد نقل كلام فخر المحققين المتقدم ! ولا يأس به قصراً لما خالف الاصل على موضع الوفاق ان تم ، وإلا اتجه عدم التحريم مطلقاً .

ثم قال ؛ وكيف كان فانما يحرم على المحرم الاقامة اذا لم يترتب على تركها محرم ، فلو خاف به وقوع الزنا المحرم وجب عليه تنبيه الحاكم على ان عنده شهادة لتوقف الحكم على احلاله ، ولو لم يندفع الا بالشهادة وجب اقامتها قطعاً ، انتهى .

وفي وجوب ما اوجبه في الموضعين اشكال ، لعدم الدليل الواضح عليه ، إلا ان يدعى الاستناد في ذلك الى الادلة العامة من الامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والتعاون على البر والتقوى ، ونحو ذلك

## فروع

الاول \_ اذا وكل في حال الاحرام فاوقع ، فأن كأن قبل احلال الموكل بطل ، وأن كأن بعده صح . أما صحة العقد بعد الاحلال فلاصل السالم من المعارض ، وأما البطلان قبل الاحلال فهو ظاهر الاصحاب من غير خلاف يعرف ، بل قال في المنتهى أو ولو وكل محل محلاً في المنتهى أم ولو وكل محل محلاً في التزويج ، فعقد له الوكيل بعد احرام الموكل ، لم يصح النكاح سواء حضره الموكل أو لم يعضره ، وسواء علم الوكيل أو لم يعلم .

واستدل عليه بان الوكيل نائب عن الموكل ، فكان الفعل في الحقيقة مستندا اليه وهو محرم ، انتهى . والمسألة لا تخلو من الاشكال ، لعدم الظفر بنص في المقام .

الثاني ـ الظاهر انه لا خلاف في جواز الطلاق للمحرم ، وجواز مراجعة المطلقة ، وشراء الاماء في حال الاحرام .

اما الأول فيدل عليه مضافاً الى الاصل السالم عن المعارض صحيحة ابي بصير (١) قال : « سمعت ابا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : المحرم يطلق ولا يتزوج » رواها المشايخ الثلاثة ( نور الله معالى مراقدهم ) في اصوالهم (٢) .

وروى في الكاني عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال : « سألته عن المحرم يطلق ؟ قال : نعم » .

واما الثاني فللاصل السالم عن المعارض ، حيث ان مورد الاخبار النهي عن النكاح ، والمراجمة ليست ابتداء نكاح ، فلا يشمله النهي المذكور ، لان المطلقة رجعية في حكم الزوجة . ولا فرق في ذلك بين المطلقة تبرعاً والمختلمة اذا رجعت في البذل .

واما الثالث فيدل على جوازه \_ مضاءاً الى الاصل السالم عن المعارض \_ صحيحة سعد بن سعد عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) (٤) قال ٤

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٧ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>۲) الفروع ج  $\mathfrak{t}$  ص  $\mathfrak{r}\mathfrak{r}\mathfrak{r}$  ، والفقيه ج  $\mathfrak{r}$  ص  $\mathfrak{r}\mathfrak{r}\mathfrak{r}$  ، والتهذيب ج  $\mathfrak{r}\mathfrak{r}\mathfrak{r}\mathfrak{r}\mathfrak{r}$ 

<sup>(</sup>٣) الغروع ج ٤ ص ٣٧٣ ، والوسائل الباب ١٧ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٤) الفروع ج ٤ ص ٣٧٣ ، والفقيه ج ٢ ص ٣٠٨ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٣١ ، والوسائل إلى ١٦ من تروك الاحرام

« سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع ؟ قال ؛ نعم » .

واطلاق النص المذكور ـ وكذا كلام الاصحاب في هـذا الباب ـ يقتضي عدم الفرق في شراء الامأء بين ان يقصد بذلك الخدمة او التسرى . وهو كذلك ، وان حرمت المباشرة .

وقال شيخنا الشهيد الثاني (طاب ثراء) في المسالك لا فلو قصد المباشرة عند عقد الشراء في حال الاحرام حرم ، وهل يبطل الشراء ؟ فيه وجه ، منشأه النهى عنه ، والاقوى الدم ، لانه عقد لا عبادة .

وقال سبطه السيد السند في المدارك بعد نقل ذلك عنه لا قلت : لا ريب في عدم البطلان ، بل الظاهر عدم تحريم الشراء ايعنا ، لانه ليس منهيا عنه يخصوصه ، ولا علة في المحرم اعني : المباشرة ، فلا يكون تحريمها مستلزماً لتحريمه ، كما هو واضح . انتهى . وهو جيد .

الثالث \_ الظاهر انه لا خلاف ولا اشكال في انه متى اتفق الزوجان على وقوع العقد في حال الاحرام بطل ، وسقط المهر قبل الدخول ، سواء كانا هالمين او جاهاين او بالتفريق . ويدل عليه عموم الاخبار المتقدمة (١) الدالة على بطلان النكاح في حال الاحرام . وان دخل بها وهي جاهلة ثبت لها المهر بما استحل من فرجها ، وفرق بينهما مؤبدا مع العلم ، ومع الجهل الى ان يحصل الاحلال كما تقدم .

وانما الاشكال في ما اذا اختلفا فادعى احدهما انه وقع العقد في حال الاحرام وانكر الآخر فادعى وقوعه في حال الاحلال .

وقد حكم الاكثر من الاصحاب (رضوان الله عليهم) بان القول قول مدعى الصحة بيمينه ، بمعنى وقوعه في حال الاحلال .

<sup>(</sup>۱) ص ۲٤٠ الي ۲٤٣

واحتجوا على ذلك بوجهين إ احدهما \_ حمل افعال المسلمين على الصحة . وثانيهما \_ انهما اتفقا على حصول اركان العقد واختلفا في امر زائد على ذلك ، وهو وقوعه في حال الاحرام ، والاصل عدمه . واورد على الاول (اولاً)! انه لم يثبت دليل واضح على ان كل فعل صدر عن المسلم لابد من حمله على الصحة ، بمعنى استتباع الأثار الشرعية ، نعم هو من المقدمات الشائمة بين الفقهاء والدائرة على السنتهم ، فان كانت هذه المقدمة اجماعية فذلك ، وإلا فللنظر فيها عجال .

اقول : ويمكن الاستدلال على ذلك بالحديث المشهور (١) : « احمل الخاك المؤمن على سبعين محملاً من الخير . . . الحديث » .

وقولهم (عليهم السلام) (٢): «كذب سمعك وبصرك عن اخيك ».
وما رواه في الكافي (٣) عن الحسين بن المختار عن ابي عبدالله (عليه
السلام) قال : «قال امير المؤمنين (عليه السلام) في كلام له :
ضع امر اخيك على احسنه حتى يأنيك ما يغلبك منه ، ولا تظنن بكلمة
خرجت من اخيك سوء وانت تجد لها في الخير محملاً ».

(۱) لم نقف على هذا الحديث بعد الفحص عنه في مظانه . ولعل وصفه بالشهرة اشارة الى انه مشهور على الالسنة وليس له وجود في كتب الحديث . نعم في البحار ج ١٥ قسم العشرة ص ١٧٠ من الطبع القديم عن مصباح الشريعة عن ابي بن كعب : « اذا رأيتم احد اخوانكم في خصلة تستنكرونها منه فتأولوا لها سبعين تأويلاً ... » . وارجع الى الاستدراكات

<sup>(</sup>٢) ااوسائل الباب ١٥٧ من احكام العشرة رقم ٤

<sup>(</sup>٣) الاصول ج ٢ ص ٣٦٢ ، والوسائل الباب ١٦١ من احكام العشرة

ونحو ذلك من الإخبار الدالة على حسن الظن بالمؤمن .

و (ثانياً); ان هذا التوجيه إنما يتم اذا كان المدعي لوقوع العقد في حال الاحرام عالماً بفساد ذلك ، اما مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل على الصحة .

وعلى الثاني ان كلا منهما يدعى وصفاً زائداً على اركان العقد ينكره الآخر ، فترجيح احدهما على الآخر يحتاج الى مرجح .

ثم انه لو كان المدعي لوقوع العقد في حال الاحرام هو الزوج والمنكر المرأة ، فان كان النزاع بعد الدخول وجب المسمى باجمعه قولاً واحداً ، وان كار قبل الدخول فقيل بتنصيف المهر بذلك ، ونقل عن الشيخ ( رحمه الله تعالى ) ومن تبعه ، لاعترافه بما يمنع من الوطء ، قال في الشرائع : ولو قيل لها المهر كله كان حسناً . واستصحه في المدارك ، قال : لثبوته بالعقد ، وتنصيفه بالمفارقة قبل الدخول على خلاف الاصل ، فيقتصر فيه على موضع النص والوفاق وهو الطلاق ، ولا يلحق به ما اشبهه لبطلان القياس .

ثم قال ؛ وقد قطع الاصحاب بان قبول قول مدى الصحة بيمينه انما هو بحسب الظاهر وإلا فيجب على كل واحد منهما فيما بينه وبين الله (تمالى) فعل ماهو حكمه في نفس الامر ، فان كان المدعي للصحة هو الزوج ثبت النكاح ظاهراً ، وحرم عليه التزويج باختها ، ووجب عليه نفقتها ، والمبيت عندها ، ويجب عليها في ما بينها وبين الله ( تعالى ) الن تعمل بما تعلم انه الحق بحسب الامكان ولو بالهرب واستدعاء الفراق ، وليس لها المطالبة بشيء من حقوق الزوجية ، ولا بالمهر قبل الدخول الما بعده فتطالب باقل الامرين من المسمى ومهر المثل مع جهلها.

وان كان المدعى للصحة هو المرأة انمكست الاحكام المذكورة ، فاما المطالبة بالنفقة والمهر وسائر حقوق الزوجية ، ولا يحل لما التزويج بغيره ، ولا الافعال المتوقفة على اذنه بدون اذنه . ونص شيخنا الشهيد الثاني على انه يجوز له بحسب الظاهر التزويج باختما وخامسة ونحو ذلك من لوازم الفساد ، لانها كالاجنبية بحسب دعواه .

ثم قال (قدس سره) ; وانما جمعنا بين هذه الاحكام المتنافية \_ مع ان اجتماعها في الواقع عتنع \_ جمعاً بين الحقين المبنيين على المضايقة المحضة ، وعملاً في كل سبب بمقتضاه حيث يمكن .

اقول ، والمسألة وان كانت عارية من النص إلا ان ما ذكروه من هذه الاحكام هو المطابق للقواعد. والاصول الشرعية ، واليه يشير ببض الاخبار التي لا يحضرني الآن موضعها ، والله العالم .

الفصل الثاني في الكفارة ، ونيه مسائل ؛ الاولى ـ من جامع امته أو زوجته قبلاً أو دبراً محرماً بحبج أو عمرة ، وأجب أو ندب ، عامداً عالماً بالتحريم ، قبل المشعر ، فسد حجه ، وعليه اتمامــه ، ويلزمه بدنة ، والحبج من قابل ، والافتراق أذا بلغا الموضع الذي وقعت فيه الخطيئة بمصاحبة ثالث إلى أن يفرغا .

وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع : الاول ـ لا خلاف بين الاصحاب في ارب الجماع في الفرج في الصورة المذكورة مع العلم والعمد موجب لفساد الحبج ، واتمامه ، والبدنة ، والحبج من قابل .

ويدل عليه \_ مضافاً الى الاتفاق \_ روايات ؛ منها \_ ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) قال : « سألت ابا عبدالله (عليه

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٣١٨ ، والوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع وستأتى ص ٣٥٨

السلام ) عن رجل محرم وقع على اهله . فقال : ان كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وان لم يكن جاهلاً فان عليه ان يسوق بدنة ، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا الى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا وعليهما الحج من قابل » .

وما رواه في الكاني في الصحيح او الحسن على المشهور عن زرارة (١) قال : «سألته عن عرم غشى امرأته وهي عرمة . فقال جاهلين او عالمين؟ قلت : اجبني عن الوجهين جميعاً . قال : ان كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء ، وار كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي احدثا فيه ، وعليهما بدنة ، وعليهما الحج من قابل ، فاذا بلغا المكان الذي احدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما وبرجعا الى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا . قلت : فاي نسكهما وبرجعا الى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا . قلت : فاي عليهما عقوبة » .

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (٢) « في المحرم يقع على اهله ؟ قال : ان كار لفضى اليها فعليه بدنة واليس عليه الحج والحج من قابل ، وان لم يكن افضى اليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل . قال : وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم . قال : ان كان جاهلاً فعليه سوق بدة ان كان جاهلاً فعليه سوق بدة

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص٣٧٣ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣١٧ ، والوسائل ااباب ٣ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص٣٧٣ و ٣٧٤ . والوسائل الباب ٧ و٣ من كفارات الاستمتاع

وعليه الحج من قابل ، فاذا انتهى الى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد ـ إلا ان يكون معهما غيرهما ـ حتى يبلغ الهدي محله » .

وعن زرارة (١) قال : « قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : رجل وقع على اهله وهو محرم ؟ قال : أجاهل او عالم ؟ قال ! قلت : جاهل قال : يستغفر الله ولا يعود ولا شيء عليه » .

وعن على بن ابى حمزة (٢) قال ! « سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن محرم واقع اهله . فقال اقد اتى عظيماً . قلت : قد ابتلى . فقال ! استكرهها او لم يستكرهها ؟ قلت ! افتنى فيهما جميعاً . فقال ! ان كان استكرهها فعليه بدنتان ، وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كار حتى ينتهيا الى مكة ، وعليهما الحج من قابل لابد منه . قال ! قلت ؛ فاذا انتهيا الى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال انعم هي امرأته كما هي . فاذا انتهيا الى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فاذا انتهيا الى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فاذا التهيا الحلا فقد انقضى عنهما . ان ابى كان يقول ذلك » .

قال في الكافي (٣) ؛ وفي رواية اخرى : « فان لم يقدر على بدنة فاطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد" ، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوماً وعليها ايضاً كمثله ان لم يكن استكرهها » .

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٢٧٤، والوسائل الباب ٢ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٣٧٤ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣١٧ ، والوسائل الباب

٤ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٢٧٤، والوسائل الباب ٤ من كفارات الاستمتاع

وفي الصحيح عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال إ «سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ، ما عليهما ؟ فقال! ان كانت المرأة اعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعاً ، ويغرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا الى المكار الذي اللي اصابا فيه ما اصابا ، وان كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء » .

وما رواه الصدوق في الفقيه (٢) مرسلاً قال: « تال الصادق عليه السلام ) : ان وقعت على اهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل ان تلبي فلا شيء عليك ، وان جامعت وانت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل ، وان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدقة وليس عليك الحج من قابل ، وان كنت ناسياً او ساهياً او جاهلاً فلا شيء عليك » .

وما رواه في التهذيب (٣) في الصحيح عن معاوية بن عمار قال أ «سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل بحرم وقع على اهله . فقال: ان كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وان لم يكن جاهلاً فان عليه ان يسوق بدنة ، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا الى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا ، وعليهما الحج من قابل » .

وعن معاوية بن عمار في الصحيح (٤) قال : « سألت ابا عبدالله

- (١) الفروع ج ٤ ص ٣٧٥، والوسائل الباب ٤ من كفارات الاستمتاع
- (٢) ج ٢ ص ٢١٣ ، والرسائل الباب ١ و٦ و٢ من كفارات الاستمتاع
- (٣) ج ه ص ٣١٨ ، والوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع .

و تقدمت ص ۳۵۵

<sup>(</sup>٤) التهذيب ج ٥ ص ٣١٨ ، والوسائل الباب ٧ من كفارات الاستمتاع

(عليه السلام) عن رجل محرم وقع على الهله في ما دون الفرج - قال أ عليه بدنة وليس عليه الحنج مر قابل ، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وان كان استكرهها فعليه بدنتان ، وعليهما الحج من قابل . . . آخر الحنبر » .

وبهذا الاسناد عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : « اذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة او قبل ان يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل » وفي الكافي نحوه (٢) .

وفي الصحيح عن معاوية بن عمالاعن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) : « في المحرم يقع على الهله ؟ قال : يفرق بينهما ولا يجتمعان في خياء - إلا ان يكون معهما غيرهما - حتى يبلغ الهدي محله » .

وقال في كتاب الفقه الرضوي (٤) ، « والرفث ؛ الجماع ، فان جامعت وانت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل ، ويجب ار. يفرق بينك وبين اهلك. حتى تؤدى المناسك ثم تجتمعان ، فاذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتها فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان ، فان اخذتما على غير الطريق الذي كنتما اخذتما فيه العام الاول لم يفرق بينكما . وتلؤم المرأة بدنة اذا جامعها الرجل فان اكرهها لزمه بدنتان ولم يازم المرأة شيء ، فان كان الرجل جامعها فان اكرهها لزمه بدنتان ولم يازم المرأة شيء ، فان كان الرجل جامعها

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٣١٩ ، والوسائل الباب ٣ و٦ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>٢) الغروع ج ٤ ص ٣٧٩ ، والوسائل الباب ٣٠من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص٣١٩ ، والوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>٤) ص ٢٧

دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ، فان كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل » .

وروى ابن ادريس في مستطرفات السرائر (١) نقلاً من نوادر احمد ابن محمد بن ابني نصر عن عبدالكريم عن محمد بن مسلم عن ابني جعفو (عليه السلام) في حديث قال : « قلت له : أرأيت من ابتلى بالرفث و والرفث هو الجماع ـ ما عليه ؟ قال : يسوق الهدي ، ويفرق بينه وبين اهله حتى يقضيا المناسك ، وحتى يعودا الى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا . فقلت : ارأيت ان ارادا ان يرجعا في غير ذلك الطريق ؟ قال : فليجتمعا اذا قضيا المناسك » .

الثاني .. قد عرفت اتفاق الاصحاب والاخبار المذكورة في ان الجماع في الفرج علماً عامداً موجب للبدنة واعادة الحج ، وانما الخلاف، في انه مل الاولى حجة الاسلام والثانية عقوبة او بالعكس ؟ فذهب الشيخ الى الاولى ، ويظهر من المحقق في النافع الميل اليه ، وذهب ابن ادريس الذي ان حجة الاسلام هي الثانية دون الاولى ، واختاره العلامة في المنتهى .

والظاهر هو ما ذهب اليه الشيخ ، لحسنة زرارة او صحيحته المتقدمة (٢) ولا يضر اضمارها كما نبهوا عليه في غير موضع ، سيما اذا كان المضمر مثل زرارة .

قال العلامة في المنتهى ! والاقوى عندي قول ابن ادريس ، لان الاولى فسدت فلا يخرج بها عن عهدة التكليف ، ووجوب المضي فيها

<sup>(</sup>١) ص ٤٦٦ ، والوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>۲) ص ۳۵۳

لا يوجب ان تكون هي الحجة المأمور بها ، واما رواية زرارة فانها وان كانت حسنة لكن زرارة لم يسندها الى امام ، فجاز ان يكور المسؤول فير امام ، وهو وان كان بعيداً لكن البعد لا يمنع من تطرق الاحتمال ، فيسقط الاحتجاج بها ، انتهى .

اقول ؛ فيه (اولاً) : ما ذكره جملة من الاصحاب من اس فساد الحج لا دليل عليه ، واخبار المسألة على تعددها لم يشتمل شيء منها على ذلك ، وغاية ما دلت عليه الروايات وجوب الاتمام والحج من قابل ، وهو لا يستلزم الفساد . نعم وقع التصريح بالفساد في بعض عباراتهم ، ولا حجة فيه مأ لم يقم الدليل عليه من الاخبار .

اقول: وهذا الوجه جيد بالظر الى هذه الاخبار ، إلا انه قد روى ثقة الاسلام في الكافي عن سليمان بن خالد في الصحيح (١) قال: « سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في الجدال شاة ، وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج » .

وحينئذ فيمكن ان يكون وجه الجمع بين هذه الرواية ورواية زرارة حمل الفساد في هذه الرواية على المجاز الذي هو عبارة عن حصول النقص فيها لا البطلان بالكلية ، ومثل هذا المجاز شائع في الاستعمال ، وسيأتي في باب الطواف في حديث حمران بن اعين (٢) ؛ « في من جامع بعد ان طاف ثلاثة اشواط ، قال ( عليه السلام ) ; فقد افسد حجه وعليه بدنة » مع الاتفاق على صحة الحج في الصورة

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٣٣٩، والتهذيب ج ٥ ص ٢٩٧، والوسائل الباب ١ و٢ من بقية كفارات الاحرام.

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١١ من كفارات الاستمتاع .

المذكورة . ونحوه في الاخبار غير هزيز .

و (ثانياً): ان ما استند اليه في رد حسنة زرارة - من مجرد الاحتمال مع اعترافه ببعده ، نظراً الى قولهم ؛ اذا قام الاحتمال بطل الاستدلال - فهو كلام شعري وخطاب جدلي خارج عن جادة التحقيق وناشىء من الوقوع في لجيج المضيق . وليت شعري اذا كار مجرد الاحتمال مبطلاً للاستدلال فباي دليل تقوم لهم الحجة على خصمائهم في الامامة ومخالفيهم في الاصول واصحاب الملل والاديان ، لما يبدونه من التأويلات والاحتمالات في ادلتهم وان بعدت ، إذ لا لفظ إلا وهو قابل للاحتمال ، ولا حجة إلا وللمنازع فيها مجال . ولو تم ما ذكروه لانسد عليهم باب الاستدلال في جميع هذه المقامات . بل التحقيق ان الاستدلال مبني على الظاهر من المفظ والمتسارع الى الفهم ، ولا يجوز ارتكاب خلاف الظاهر الذي هو الاحتمال إلا في مقام اختلاف الادلة وضرورة الجمع مع ترجيح احد الدلياين ، فيرتكب في الأخر التأويل ليرجع اليه . والا ر هنا ليس كذلك . وبالجملة فان ما ذكره التأويل ليرجع اليه . والا ر هنا ليس كذلك . وبالجملة فان ما ذكره التأويل ليرجع اليه . والا م حالة التحقيق بعيد سحيق .

وتظهر فائدة القولين المتقدمين في الاجير لتاك السنة ، وفي كفارة خلف النذر وشبهه لو كانت مقيدة بتلك السنة ، وفي المفسد المصدود اذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته ، كما سيأتي تحقيقه ان شاء الله ( تعالى ) في محله .

الثالث \_ اطلاق النصوص وكلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق في الموطوء بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها والامة ، ولا بين الوطء في القبل والدبر ، وبه صرح جملة من متأخري المتأخرين .

اما الاول فلان الحكم في اكثر الاخبار المتقدمة وقع معلقاً على وطء اهله ، وهو شامل لكل من هذه الافراد الثلاثة . إلا انه عندي لا يخلو من نوع اشكال وتوقف ، لان جملة من الاخبار المتقدمة اشتملت على لفظ ؛ « امرأته » ومن الظاهر بعد صدق هذا اللفظ على الامة ، وصدق الاهل ايضاً عليها لا يخلو من البعد ، سيما مع ما قرر في غير موضع من ان الاحكام انما تحمل على ما هو الفرد الشائع الفالب المتكثر وهو الذي يتبادر اليه الاطلاق ، ولا ريب ان الفرد الشائع الفالب إنما هو الزوجة الدائمة . وكيف كان فالاحتياط يقتضي الوقوف على ما ذكروه نور الله ( تعالى ) مراقدهم واعلى مقاعدهم .

واما الثاني فلان الحكم في الاخبار ترتب على المواقعة ، والظاهر شمولها لكل من القبل والدبر ، لما روى في الدبر ؛ « انه احد المأتيين » (١) .

ونقل عن الشيخ. في المبسوط انه اوجب بالوطء في الدبر البدنة دون الاعادة . وعبارته التي نقلها في المختلف لا تساعد على ذلك ، فانه ( قدس سره ) قال في النهاية على ما نقله في المختلف ؛ ان كان جماعه في الفرج قبل الوقوف كان عليه بدنة والحج من قابل ، وان كار جماعه في ما دون الفرج كان عليه بدنة دون الحج من قابل . واطلق وقال في المبسوط ؛ ان جامع المرأة في الفرج قبلاً كان او دبراً قبل الوقوف بالمشعر عامداً - سواء كان قبل الوقوف بعرفة او بعده - فسد حجه ووجب عليه المضي فيه ، والحج من قابل ، وبدنة ، وان كان الجماع في ما دون الفرج كان عليه بدنة لا غير . وعبارته هذه صريحة في ما دون الفرج كان عليه بدنة لا غير . وعبارته هذه صريحة في ما دون الفرج كان عليه بدنة لا غير . وعبارته هذه صريحة في

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٢ من الجنابة

جعل الدبر من الفرج . وقال في الخلاف : اذا وطيء في الفرج فسد حجه ، وان وطيء في ما دونه لم يفسد حجه وارب انزل . ثم قال : ومن اصحابنا من قال : اتيان البهيمة واللواط بالرجال والنساء باتيانها في دبرها ، كل ذلك يتعلق به فساد الحج . وبه قال الشافعي (١) ومنهم من قال : لا يتعلق الفساد إلا بالوط، في القبل من المرأة . واستدل على الاول بالاحتياط ، وعلى الثانى بالبراءة .

وقال ابن البراج : اذا جامع في الفرج او في ما دونة متعمداً قبل الوقوف بالمزدلفة فسد حجه .

قال في المختلف بعد نقل ذاك عنه ؛ فان جعل الفرج عبارة عن القبل وما دونه عبارة عن الدير صح كلامه وإلا فلا .

ثم قال : وابن أدريس فصل كالشيخ في المبسوط ، وباقي علمائنا اطلقوا كالشيخ في النهاية .

ثم قال ؛ والاقرب عندي انه لا فرق بين القبل والدبر سواء كان بامرأة او بغلام ، لنا ؛ انه هتك محرم عليه مساو للقبل في الاحكام فيساويه في الافساد . ولانه افحش فالعقوبة به اتم . ولانه يصدق عليه انه ولقع وغشى امرأته فيثبت فيه الحكم . ولان الاحاديث معلقة عليه ثم قال : احتج الآخرون بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح (٢) قال : « سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على اهله في ما دون الفرج ، قال : عليه بدنة وليس عليه الحج مر قابل » في ما دون الفرج ، قال : عليه بدنة وليس عليه الحج مر قابل »

<sup>(</sup>١) المغنى ج ٣ ص ٣٠٣ طبع مطبعة العاصمة

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج٥ ص ٣١٨ ، والوسائل الباب ٧ من كفار ات الاستمتاع

الانفراج وهو متحقق فيه . انتهى .

اقول : لا ربب أن ظاهر لفظ الوقوع في الروايات المتقدمة صادق على القبل والدبر . بقى الكلام في هذه الرواية من حيث تضمنهــا ـ للوقوع على أهله في ما دون الفرج ، فربما يتوهم منها اختصاص الفرج بالقبل ، كما هو احد القولين في المدألة ، فيمكن ان يخصص بها اطلاق الروايات المتقدمة . ومن ما ايدها بعض الاخبار المتقدمة في باب غسل الجنابة في مسألة الجماع في الدبر (١) . والجواب عن ذلك ان يقال : أن المفهوم من كلام أمل اللغة أن الفرج يطلق على الموضمين لا اختصاص له بالقبل ، قال ابن الاثير في النهاية ! وفي حديث ابي جعفر الانصاري : « فملأت ما بين فروجي » جمع فرج وهو ما بين الرجلين ، يقال للفرس ! ملأ فرجه وفروجه . اذا عدا واسرع . وبه سمى فرج المرأة والرجل ، لانهما بين الرجلين . انتهى . وقال في القاموس : والفرج : العورة . وقال الفيومي في كتاب المصباح . المنبر : والفرج من الانسان يتللق على القبل والدبر ، لأن كل واحد منهما منفرج اي منفتح ، واكثر استعماله في العرف في القبل ، وقد ورد في حديث الاستنجاء (٢) ! اللهم حصن فرجي . وحينئذ فيجب حمل الصحيحة المذكورة على الوقوع في ما عدا القبل والدبر من البدن مثل ان يكون بين الاليتين من دون ايقاب ، او التفخيذ للمرأة ، كما يشير اليه قوله ( عليه السلام ) في صحيحة مماوية بن عمار الاخرى (٣)؛

<sup>(</sup>۱) ج ٣ ص ٤ الى ١٢

<sup>(</sup>٢) خلاصة الاذكار للنيض الكاشاني ص ٧٣

<sup>(</sup>T) ص T07 ، واللفظ : « في المحرم يقع على المله »

« وقد سأله عن المحرم يقع على اهله ، قال : ان كان افضى اليها فعليه بدنة ... الحديث وقد تقدم ، يعني ؛ جامع واولج في قبل او دبر ، وان لم يكن افضى فعليه بدنة » يعني ؛ مع الانزال او مطلقاً ، كما سيأتي بيانه ان شاء الله ( تعالى ) ،

نعم بقى الكلام في ما عدا المرأة من الفلام والزنى ، وظاهر كلامه هنا وكذا في المنتهى انه كذلك ، فانه ألحق بوطء الزوجة الزنى ووطء الغلام ، وعلله بما ذكره هنا ، وبه صرح غيره ايضاً ، وللنظر فيسه بجال وان كان الاحتياط في ما ذكروه .

الرابع \_ اطلاق الاخبار المتقدمة شامل لما لو كان الحج واجباً او مندوباً ، عن نفسه او غيره ، لان المندوب بالدخول فيه يصير واجباً وبذلك صرح جملة من الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بل صرح السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) بدعوى الاجماع عليه ، حيث قال في المسائل الرسية \_ على ما نقله في المختلف \_ اعلم انه لا خلاف بين الامامية في ان المجامع قبل الوقوف بعرفة او بالمشعر الحرام يجب عليه مع الكفارة قضاء هذه الحجة نفلا كانت او فرضاً . انتهى . واما بالنسبة الى ما اذا كانت الحجة عن الغير فقد تقدم ذكره في حج النيابة . الخامس \_ المشهور بين الاصحاب ان الجماع مفسد اذا وقع قبل

الوقوف بالمشعر سواء كان قبل الوقوف بعرفة او بعده ، ونسبه في المختلف الى الشيخ على بن بابويه وابنه في المقنع ، قال : ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه (١) وهو قول ابن الجنيد وابن البراج

<sup>(</sup>۱) ج ۲ ص ۲۱۳ ، والوسائل الباب ۱ و ۲ و ۲ من كفارات الاستمناع وتقدم ص ۳۵۸

وابن حمزة وابن ادريس . ثم نقل عن الشيخ المفيد : انه ان جامع قبل الوقوف بعرفة فكفارته بدنة ، وعليه الحج من قابل ، ويستغفر الله ، وان جامع بعد وتوفة بعرفة فعليه بدنة ، وليس عليه الحج ، نقابل . وهو قول سلار ولبي الصلاح . وللسيد المرتضى قولان : احدهما مدا ، ذكره في الجمل ، والثاني كالاول ، ذكره في الانتصار ثم نقل عبارته في الانتصار بما هذه صورته ، من ما انفردت به الامامية القول بان من وطيء عامداً في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة والحج من قابل ، ويجري عندهم بحرى من وطيء قبل الوقوف بعرفة ، وقال في المسائل الرسية ؛ اعلم انه لا خلاف بين الامامية فيان المجامع ...

والعمل على القول المشهور ، لما تقدم من مرسلة الصدوق في من لا يحضره الفقيه (١) عن الصادق (عليه السلام) وصحيحة معاوية بن عمار التي بعدها المروية في التهذيب ، وفي الكافي نحوها (٢) .

ونقل في المختلف عن الشيخ المفيد انه احتج بما روى عنه (صلى الله عليه وآله ) انه قال : « الحج عرفة » (٣) ثم اجاب عنه بانه محمول على ان معظم الحج عرفة ثم قال ! وهذا بعد تسليم الحديث . وبالجملة فان القول المذكور ضعيف ودليله غير ثابت ، ومع ثبوته

<sup>(</sup>۱) ج ۲ ص ۲۱۳ ، والوسائل الباب ۱ و ۲ و ۲ من كفارات الاستمتاع. وتقدم ص ۳۵۸

<sup>(</sup>۲) تقدمت ص ۲۰۹

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل الباب ١٨ من احرام الحبج ، وسنن البيهقي ج ٥ ص ٢١٦ . والجامع الصغير ج ١ ص ١٥٠

فهو غير ظاهر في المدعى ، فلا يعارض الخبرين الصحيحين الصريحين في الحكم المذكور .

السادس ـ ظاهر جملة من الاخبار المتقدمة وصريح بعضها وجوب التفريق بينهما . ونقل في المدارك انه مجمع عليه بين الاصحاب في حج القضاء ، ومحل خلاف في الحجة الادلى .

وظاهر المختلف ان التفريق مطلقاً على خلاف ، حيث قال ؛ قال الشيخ في الخلاف ؛ اذا وجب عليهما الحج في المستقبل فاذا بلغا الى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما ، واختلف اصحاب الشافهي هل هي واجبة او مستحبة (١) ؟ ولم ينص الشيخ هنا على احدهما . وفي النهاية والمبسوط ؛ وينبغي لهما ان يفترقا . وايس صريحاً في احدهما إذ قد يستعمله كثيراً فيهما . وقد نصن شيخنا على بن بابريه على وجربه فقال ؛ ويجب ان يفرق بينك وبين اهلك . وهكذا قال ابنه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه . وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد . والروايات تدل على الامر بالتفريق ، فان قلنا الاهر للوجوب كان واجباً وإلا فلا . انتهى .

اقول : ظاهر كلامه هذا التردد في الحكم بالوجوب والتوقف فيه ، ولا وجه له بعد اعترافه بدلالة الروايات على الامر ، مع تصريحه في الاصول بان الامر حقيقة في الوجوب .

وما نقله عن الشيخ على بن با بويه وابنه في كتابيه فهو عين عبارة كتاب الفقه الرضوي المتقدمة (٢) .

<sup>(</sup>١) المجموع للنووي ج ٧ ص ٣٨٨ و٢٩٩ الطبعة الثانية .

<sup>(</sup>۲) ص ۴۵۹

وبالجملة فان الروايات المتقدمة مع كثرتها قد اتفقت على التفريق ، ومنها ما هو بلفظ الامر وان كان بالجملة الفعلية ، وعبارة كتاب الفقه صريحة في الوجوب ، فلا مجال للتوقف فيه . وقد قطع في المنتهى بالوجوب من فير نقل خلاف إلا من العامة (١) .

والظاهر ان المخاطب بالوجوب هو الامام او نائبه الذي يحج بالناس ، كما هو المعمول عليه في الصدر الاول . ولم اتف على من تعرض لبيان ذلك من الاصحاب ( رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم ) .

بقى الكلام هنا فى التفريق هل هو فى مجموع الحجتين او حجة القضاء خاصة ؟ وبيان غاية التفريق .

فنقل في المختلف عن الشيخ (قدس سره) انه حكم بالتفريق في حجة القضاء مدة بقائهما على النسك ، فاذا قضيا المناسك سقط هذا الحكم . ثم قال ؛ وقال شيخنا علي بن بابويه ؛ ويجب ان يفرق بينك وبين اهلك حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان ، فاذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي كان منكما ما كار فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان ، فاوجب التفريق في الحجتين معاً ، وقال ابن الجنيد ; يفرق بينهما ان كانت زوجته او امته الى ان يرجما الى المكان الذي وقع عليها فيه من الطريق ، وهما في جميع ذلك متنعان من الجماع ، وار كانا قد احلا فاذا رجما اليه جاز لهما ذلك ، فاذا حجا قابلا فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ، ولا يجتمعان حتى فاذا حجا قابلا فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ، ولا يجتمعان حتى يبلغ الهدي عله . فاثبت النفريق في الحجتين معاً ، وبعد قضاء الحج

<sup>(</sup>١) المجموع للنووي ج ٧ ص ٣٨٨ و٣٩٩ الطبعة الثانية

الفاسد الى ان يبلغ في الرجوع الى مكار. الخطيئة ، انتهى كلامه زيد نقامه .

اقول ألا ريب النظواهر الاخبار المتقدمة دالة على وجوب التفريق في الحجتين معاً ، ومنها كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي ، وهو عين ما نقله في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه ومنه يعلم ان مستنده في الحكم المذكور إنما هو الكتاب المذكور لا ما توهمه في المختلف من ان مستنده رواية علي بن ابي حمزة المتقدمة (۱) وان كانت دالة على ذلك ، ونقل هذه العبارة ايضاً الصدوق في الفقيه عن ابيه في رسالته اليه في باب ما يجب على المحرم الجتنابه من الرفث والفسوق والجدال في الحجم (۲) .

وظاهر كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه ان غاية التفريق في الحجة الاولى بعد مواقعة الخطيئة الى ان يقضيا المناسك ويتحللا من احرامهما ، وكذا في الحجة الثانية بعد الوصول الى محل الخطيئة .

وظاهر رواية على بن ابي حمزة (٣) انه في الحجة الاولى يفرق بينهما من ذلك المكان الى ان ينتهيا الى مكة ، وفي الحجة الثانية ، وصول ذلك المكان الى ان يحلا من جميع محرمات الحج والفراغ من جميع المناسك . وكذا الاحلال من الحجة الثانية (٤) . ويحتمل حمل الاحلال على بلوغ الهدي محله كما سيأتي .

وظاهر صحيحة زرارة او حسنته (٥) بالنسبة الى الحبجة الاولى وجرب

<sup>(</sup>۱) و (۳) و (۵) ص ۲۱۷ و ۳۵۲

<sup>(</sup>٤) في النسخة الخطية : « وكذا الاحلال في الحجة الثانية » وكيف كان فيحتمل في هذه الجملة ان تكون زيادة من قلم النساخ

التفريق من المكان الذي احدثا فيه ، إلا انه لم يذكر غايته . وفي الحجة الثانية من بلوغ المكان الذي احدثا فيه الى ان يقضيا المناسك ويرجعا الى ذلك المكان . والواجب حمل هذه الرواية على ما قدمناه من الروايتين الاولتين ، بتقييد اطلاق الغاية في الحجة الاولى بما تقدم من قضاء المناسك ، وحمل الرجوع في الحجة الثانية الى ذلك المكان بعد قضاء المناسك على الاستحباب ، كما صرح به بعض الاصحاب .

واما صحيحة معاوية بن عمار الاولى فقد تضمنت انه ان لم يكن جاهلاً فان عليه ان يسوق بدنة ، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجما الى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا . وظاهرها ان ذلك في الحجة الاولى ، ولم يتعرض للحجة الثانية . ومثلها في ذلك صحيحة سليمان بن خالد ورواية السرائر .

وظاهر كلام ابن الجنيد المتقدم نقله انه اوجب التفريق في الحجة الاولى من مكان الخطيئة الى ان يرجعا اليه ، وهذه الاخبار تصلح لان تكون مستنداً له ، إلا صحيحة معاوية بن عمار الثانية ، فانها إنما اشتملت على الحجة الثانية ، إلا انه جعل غاية التفريق فيها بلوغ الهدي محله ، ومثله في صحيحته الاخيرة من الروايات المتقدمة ، والظاهر انه كناية عن الاحلال وان لم يكن عن جميع محرمات الاحرام وقضاء جميع المناسك ، كما تقدم في الروايات السابقة .

ولعل طريق الجمع بينها حمل تعدد هذه الغايات على مراتب الفضل والاستحباب ، فغايته الاولى بلوغ الهدي محله ، وافضل منه قضاء جميع المناسك ، وافضل الجميع الرجوع الى موضع الخطيئة .

ثم ان عندي في المقام اشكالاً لم اقف على من تنبه له ولا بنه عليه

وهو ان جعل الغاية في جملة من هذه الاخبار قضاء المناسك والرجوع الى الموضع الذي احدثا فيه ما احدثا إنما يتم لو كان الاحرام بالحج من المرور من الميقات خارج مكة ، فانه لابد له في الرجوع بعد الحج من المرور على ذلك المكان ان سلك تلك الطريق ، اما لو كان الحج من مكة ـ كما في حج التمتع وبعض اقسام الافراد \_ فانه يشكل ذلك بانه بعد الفراغ من المناسك ليس له رجوع الى ذلك الموضع ولا مرور عليه ، لانه بعد فراغه من جميع المناسك يتوجه الى بلاده ، والخطيئة إنما وقعت في سفره الى عرفة ، فكيف يتم ما اطلق في تلك الاخبار من ان غاية الافتراق قضاء جميع المناسك والرجوع الى ذلك الموضع ؟

## فوائل

الاولى - قال الفاصل الخراساني في الذخيرة! واعلم انه نقل الصدوق عن والده: فان اخذتما على طريق غير الذي كنتما اخذتما فيه العام الاول لم يفرق بينكما . وبمضمونه افتى جماعة من الاصحاب كالفاصلين والشهيد وغيرهم . وهو متجه ، للاصل السالم من المعارض . واحتمل الشهيد الثاني وجوب التفريق في المتفق من الطريقين ، وهو ضعيف . انتهى .

اقول ؛ ما نقله الصدوق عن والده مأخوذ \_ كما عرفت \_ من عبارة كتاب الفقه المتقدمة ، وهي مستند هذا الحكم . وهذا الحكم لم يوجد في شيء من اخبار المسألة إلا في الكتاب المذكور ، وكذا في رواية السرائر لكن باعتبار الغاية لا الابتداء ، بمعنى انهما ان رجما في غيره في تلك الطريق فغاية التفريق هو ذلك المكان ، وان رجما في غيره

كان غاية التفريق قضاء المناسك خاصة .

الثانية \_ معنى التفريق المأمور به في هذه الاخبار هو ان لا يجتمعا في مكان واحد الا ومعهما ثالث .

كما رواه في الكانى في الصحيح او الحسن الى ابان رفغه الى احدهما ( عليهما السلام ) (١) قال : « معنى ( يفرق بينهما ) اى لا يخلوان وان يكون معهما ثالث » وجملة : « وان يكون » بيان للجملة الاولى .

وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ابان رفعه الى ابي جمغر وابي عبدالله ( عليهما السلام ) (٢) قالا : « المحرم اذا وقع على الهله يغرق بينهما . يمنى بذلك : لا يخلوان وان يكون معهما ثالث ع .

واعتبر الاصحاب في الثالث ان يكون عيداً ، لان وجود في المدين كعدمه . وهو جيد ، لانه المتبادر من العبارة المذكورة بقرينة المقام .

الثالثة \_ او وطىء ناسياً او جاهلاً فقد صرحت الاخبار المتقدمة بانه لا شيء عليه ، والظاهر انه لا خلاف فيه عندنا ، ونقل الخلاف فيه في المنتهى عن مالك وابي حنيفة واحمد والشافعي في القديم (٣) فانهم افسدوا به الحج واوجبوا البدنة ، واخبارنا ترده ،

والظاهر أن مثامها ما لو أكره على الجماع ، كما ذكره العلامة

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٣٧٣ ، والوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>۲) التهذیب ج a ص a و الوسائل الباب a من کفارات الاستمتاع .

<sup>(</sup>٣) المغني ج ٣ ص ٣٠٧ و٣٤٤ و٣٥٤ طبع مطبعة العاصمة .

في المنتهى . وظاهر عبارته فيه انه اجماعي . ولحديث « رفع عن امتي» (١) ولان الاكراه يرفع الفساد في حق المرأة لو اكرهها زوجها ، فكذا هو لو اكره ايضاً .

السابع ـ حكم المرأة في ما ذكر حكم الرجل ، من المضي في الحج وقضائه ، ووجوب البدنة ، من طاوعته .

وتدل على ذلك صحيحة سليمار بن خالد ، وصحيحة معاوية للتقدمتان (٢) ورواية على بن ابى حمزة (٣) .

وما رواه الشيخ في التهذيب (٤) عن خالد الاصم قال ؛ «حججت وجماعة من اصخابنا وكانت معنا امرأة ، فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من اصحابنا فقال : يا هؤلاء اني قد بليت ، قلنا : بماذا ؟ قال : شكرت بهذه المرأة ، فاسألوا ابا عبدالله (عليه السلام) . فسألناه فقال! عليه بدنة . فقالت المرأة : فاسألوالي ابا عبدالله (عليه السلام) فاني قد اشتهيت ، فسألناه فقال (عليه السلام) ؛ عليها بدنة » .

ويتحمل عنها البدنة في صورة الاكراه كما دلت عليه رواية على البدارك ابن ابي حمزة (٥) وعبارة كتاب الفقه الرضوى . واما طعنه في المدارك في رواية على بن ابي حمزة بانها ضعيفة ، وقول صاحب الذخيرة انها ضعيفة السند ، فيشكل التعويل عليها في الحكم المخالف للاصل ، فانه مردود بما صرح به كل منهما في غير موضع من ان ضعف السند

<sup>(</sup>۱) الوسائل الباب ۳۰ من الخلل الواقع في الصلاة ، والباب ٥٦ من جهاد النفس (٢) ص ٣٥٨ رقم ١ و٤

<sup>(</sup>٣) و (٥) ص ٢٥٧

<sup>(</sup>٤) بع ٥ ص ٣٣١، والوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع

جبور بعمل الاصحاب متى اتفقوا على الحكم المذكور فيها ، وهو هنا كذلك ، فانه لا مخالف في الحكم المذكور في ما اعلم ، وفي المنتهى لم ينقل الخلاف فيه إلا عن العامة (١) .

الثامن \_ لو جامع بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف النساء كان حجه صحيحاً ، وعليه بدنة ، وهو مجمع عليه كما حكاه في المنتهى . ويدل على سقوط القضاء هنا الاصل المؤيد بمفهوم قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (٢) : « اذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة ، او قبل ان يأتي المزدلفة ، فعليه الحج من قابل » .

ويدل على سقوط القضاء مع وجوب البدنة مرسلة الصدوق (المتقدمة (٣) وقوله (عليه السلام) في كتاب الفقه (٤) : « فان كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر نعليه بدنة ، وليس عليه الحيج من قابل » . .

ويدل على وجوب البدنة ايضاً مع صحة الحج ما رواه في الـكاني في الصحيح الى سلمة بن محرز (٥) قال ؛ « سألت ابا عبد الله ( عليه

(١) المغني ج ٣ ص ٣٠٢ طبع مطبعة العاصمة

(۲) التهذيب ج ه ص ۳۱۹ ، والوسائل الباب ۳ و ۲ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>٣) ص ٢٥٨

<sup>(</sup>٤) ص ٢٥٩ و٣٦٠

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ١٠ من كفارات الاستمتاع

السلام) عن رجل وقع على اهله قبل ان يطوف طواف النساء . قال ! ليس عليه شيء . فخرجت الى اصحابنا فاخبرتهم ، فقالوا ! اتقاك ، هذا ميسر قد سأله عرب مثل ما سألت فقال له ; عليك بدنة . قال ؛ فدخلت عليه ، فقلت : جعلت فداك اني اخبرت اصحابنا بما اجبتني ، فقالوا ! اتقاك ، هذا ميسر قد سأله عن ما سألت فقال له ؛ عليك بدنة فقال : ارب ذلك كان بلفه ، فهل بلغك ؟ قلت ! لا . قال ؛ ليس عليك شيء » .

وروى الشيخ في الصحيح ايضاً الى سلمة بن حرز (١) « انه كان تمتع ، حتى اذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم رجع الى منى ولم يطف طواف النساء ، فوقع على اهله ، فذكره لاصحابه فقالوا : فلان قد فعل مثل ذلك ، فسأل ابا عبدالله (عليه السلام) فامره ان ينحر بدنة . قال سلمة : فذهبت الى ابي عبدالله (عليه السلام) فسألته فقال : ليس عليك شيء . فرجعت الى اصحابي فاخبرتهم بما قال ، فقالوا : اتقاك واعطاك من عين كدرة . فرجعت الى ابي عبدالله (عليه السلام) فقلت : اني لقيت اصحابي فقالوا ؛ اتقاك ، وقد فمل فلان مثل ما فعلت فامره ارب ينحر بدنة . فقال : صدقوا ما انقيتك ولكن فلان فعله متعمداً وهو يعلم ، وانت فعلته وانت فعلته وانت فعلته ، فهل كان بلغني . لا تعلم ، فهل كان بلغني . فقال : ليس عليك شيء » .

وروى في الكافي في الصحيح او الحسن عن معاوية بن عمار (٢)

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص٤٨٦ ، والوسائل الباب ١٠ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>۲) الفروع ج ٤ ص ٣٧٨ ، والوسائل الباب ٩ و١٨ من كفارات الاستمتاع

قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن متمتع وقع على اهله ولم يزر . قال ؛ ينحر جزوراً وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه لن كان عالماً ، وان كان جاهلاً فلا شيء عليه . وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء . قال ؛ عليه جزور سمينة ، وان كان جاهلا فليس عليه شيء . قال ؛ وسألته عن رجل قبل امرأته ، وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي . قال ؛ عليه دم يهريقه من عنده » .

وروى في الكافي في الصحيح عن عيص بن القاسم (١) قال : « سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع الهله حين ضحى قبل ان يور البيت . قال أ يوريق دماً » .

التاسع \_ لو جامع في ما دون الفرجين قبل الوقوف بالمشعر او بعده ، كالتفخيذ ونحوه ، صح حجه ، ووجبت عليه البدنة . والظاهر انه لا محلاف فيه .

ويدل عليه ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار (٢) وهي الاخيرة من صحاحه .

وقد تضمنت ايضاً ان حكم المرأة كالرجل في ذلك لو طاوعته . ومع اكراهه لها فعليه بدنتان . إلا انها تضمنت ان عليهما الحيج ،ن قابل في الصورة المذكورة . ولا قائل به . والاخبار تدفعه ، إذ وجوب الحيج إنما هو في صورة الجماع الحقيقي لا في هذه الصورة . وايضاً فأنه في صورة الجماع الحقيقي لا يجب على المرأة الحيج مع الاستكراه ولا البدنة ، وهذا الخبر مع تضمنه تحمل الزوج البدنة عنها تضمن

 <sup>(</sup>۱) الوسائل الباب ۹ من كفارات الاستمتاع (۲) ص ۳۵۸ رقم ٤

وجوب الحج عليهما . ولعله قد تطرق الى الخبر المذكور نوع من التحريف الذي اوجب ذلك .

وتدل على ذلك صحيحته الاخرى (١) وهي الثانية من صحاحه المتقدمة حيث اشتملت على انه ان كان افضى اليها فعليه بدنة والحج من قابل . وان لم يكن افضى اليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل .

وقد ثقدم في كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (٢): « فان كان الرجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل » .

واطلاق هذه النصوص ـ وكذا عبارات جملة من الاصحاب ـ يقتضي وجوب البدنة في الصورة المذكورة انزل ام لم ينزل ، وكذا المرأة إلا أن العلامة في المنتهى تردد في الحكم المذكور ، فقال : لا ربب في وجوبها مع الانزال ، وهل تجب بدونه ؟ فيه تردد ، ورده في المدارك بانه لا وجه له بعـــد اطلاق النص بالوجوب ، وتصريح الاصحاب بوجوب الجزور بالتقبيل ، والشاة بالمس بشهوة ، كما سيجىء بيانه ان شاء الله ( تعالى ) . انتهى .

العاشر \_ قد تقدم في سابق هذا الموضع انه لو جامع بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف النساء، كان حجه صحيحاً، وعليه بدنة . وقد تقدمت النصوص الدالة على وجوب البدنة في الصورة المذكورة .

بقى ان الاصحاب ( رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم ) قد صرحوا بانه مع العجز عن البدنة فبقرة او شأة ، وبعض رئب الشأة على البقرة فاوجب البقرة اولاً ثم الشأة مع تعذرها . قال في المدارك بعد نقل ذلك ؛ إنه قد اعترف جملة من الاصحاب بعدم الوقوف على مستنده . والظاهر انه اشار بذلك الى ما ذكره جده (قدس سرهما) في المسالك والروضة ، حيث قال في الاول بعد نقل عبارة المصنف الدالة على التخيير بين الشاة والبقرة بعد المعجز عن البدنة ما لفظه ؛ لا اشكال في وجوب البدنة للجماع وبعد المقفين وقبل طواف الزيارة ، بل بعده ايضاً قبل طواف النساء وانما الكلام في هذين البدلين ، فإن النصوص خالية عن البقرة وعن الشاة من جهة كونهما بدلاً ، وإنما الموجود في رواية معاوية بن عمار ونجوب جرور مطلقاً ، وفي رواية الفيص بن القاسم دم . لكن الذي عليه الاصحاب هو التفصيل ، فالعمل به متعين ، ولعل فيه جمعا بين الروايتين . لكن الموجود في كلامهم أن الشاة مرتبة على العجز عن البقرة ، كما أن البقرة مرتبة على البدنة . والمصنف هنا خير بين الشاة والبقرة . وما ذكروه أولى ، أنتهى .

اقول ألا ربب ان مستند الاصحاب في الحكم المذكور هو ما رواه الصدوق في الفقيه عن خالد بياغ القلانس (١) قال ! « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اتى اهله وعليه طواف النساء قال ! عليه بدنة . ثم جاءه آخر فسأله عنها ، فقال : عليه بقرة . ثم جاءه آخر فسأله عنها ، فقال ! عليه بشاة . فقلت بعد ما قاموا ! اصلحك الله ( تعالى ) كيف قلت : عليه بدنة ؟ فقال : انت موسر وعليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقين شاة » .

وحيث أن الفاضلين المذكورين ومثلهما صاحب الذخيرة - حيث

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ٢٣١، والوسائل الباب ١٠ من كفارات الاستمتاع

اقتفى اثر صاحب المدارك كما هي عادته غالباً ـ لم يقفوا على الرواية المذكورة ، وقعوا في ما ذكروا .

الا انه قد تقدم نقلا عن صاحب الكاني انه قال ـ بعد نقل رواية على بن ابي حمزة المتقدمة في الموضع الأول (١) المتضمنة اوجوب البدئة على المجامع \_ ما صورته (٢) ؛ وفي رواية اخرى : « فأن لم يقدر على بدنة فاطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مد م ، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوماً . وعليها ايضاً كمثله ان لم يكن استكرهها » . والظاهر اختصاص هذا الحكم ببدنة المجامع قبل الموقفينء ووجوب البقرة والشاة على النحو المذكور آنفاً مختص يبدنة المجامع بعد المرقفين .

بقى الاشكال ايضاً في انه قد تقدم في صدر الفصل الاول من هذا المنف (٣) نقل صحيحة على بن جعفر عرب اخيه موسى ( عليه السلام ) في تفسير الآية ; « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » (٤) قال (عليه السلام) ؛ الرفث ؛ الجماع .... الى ان قال: فمن رفث فعليه بدنة يتحرها وان لم يجد فشاة ... الحديث . وبذلك يعظم الاشكال في المقام . ولم اقف في كلام احد من الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) على التعرض لذكر بدل البدنة الواجبة بالجماع قبل المشعر مع تعذرها . والذي وقفت عليه في الاخبار مرسلة الكليني الدالة على الاطمام كما عرفت ، وصحيحة على بن جعفر المذكورة الدالة على

<sup>(</sup>۱) ص ۲۰۷

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٣٧٤ ، والوسائل الباب ٤ من كفارات الاستمتاع (٣) ص ٤٤٠

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآية ١٩٧

وروى في الكافي عن ابي خالد القماط (١) قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على امرأته يوم النحر قبل ان يزور قال ؛ ان كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، وان كان غير ذلك فبقرة . قلت ؛ او شاة ؟ قال ؛ او شاة » ولم اقف على قائل بمضون هذا التفصيل .

والعلامة في المنتبى بعد ان ذكر هذا الحكم لم يورد له دليلاً إلا حسنة معاوية بن عمار ، وصحيحة العيص المشار اليها في كلام المسالك ورواية القماط المذكورة ، ولم يتعرض لنقل رواية خالد بياع القلانس وهذا من ما يؤيد ما صار اليه المتأخرون من انكار النص في المسألة ، حيث ان هذا كلام من تقدمهم من مثل العلامة ونحوه .

والعجب انه نقل ايضاً في جملة ذلك ما رواه ابن بابويه عرب ابي بصير (٢) قال : « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهو محرم . قال : عليه جزور كوماه . فقال : لا يقدر ؟ قال : ينبغي لاصحابه ان يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه » وهذه الرواية \_ كما ترى \_ انما تدل على خلاف موضوع المسألة من الانتقال الى البقرة ثم الشاة ، حيث ان ظاهر الخبر تعين البدنة ، وان عجز فيسمى في حصولها ولو بالاستمانة بالناس .

الحادي عشر \_ قال الشيخ : ولو عجز عن البدنة الواجبة بالافساد فعليه بقرة ، قان عجز فسبع شياه ، قان عجز فقيمة البدنة دراهم ،

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٣٧٨ ، والوسائل الباب ٩ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>٢) الفقيه ج ٢ص ٢١٣ ، والوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع

تصرف في الطعام ويتصدق به ، فان عجز صام عن كل مد" يوماً . كذا نقله عنه في المنتهى انه قال بعد كذا نقله عنه في المنتهى انه قال بعد ذلك ؛ وفي اصحابنا من قال هو مخير ، ونقلا ايضاً عن ابن بابويه انه . قال ؛ من وجب عليه بدنة في كفارة فلم يجدها فعليه سبع شياه ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة او في منزله .

وفي الدروس : انه قال في التهذيب : روى اطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد ، فان عجز صام ثمانية عشر يوماً . ذكره في الرجل والمرأة . اقول : الظاهر ان هذه الرواية هي التي تقدم عن الكاني نقلما بعد

نقل رواية على بن ابي حمزة ، المتقدم جميع ذلك في الموضع الاول ، وقد تقدمت في سابق هذا الموضع ايضاً .

ونقل في المنتهى عن الشيخ ( قدس سره ) انه استدل على ما قدمنا نقله عنه باجماع الفرقة واخبارهم وطريقة الاحتياط .

وظاهره في المنتهى القول بما ذكره الشيخ من الترتيب في البدنة وما بعدها من البقرة ثم الشياه السبع ثم الصدقة ثم الصوم . وفي الدروس اقتصر على نقل القولين المذكورين .

اقول ؛ والذي وقفت عليه من الإخبار المتعلقة بهذه المسألة هو ما رواه المشايخ الثلاثة عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (١) : « في الرجل تكون عليه بدنة واجبة في فداه . قال : اذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً » وزاد في الفقيه والتهذيب ؛ « بمكة او في منزله » .

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٣٨٥ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٣٢ ، والتهذيب ج ٥ ص ٤٨١ ، والوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد . والراوي هو داود الرقي

والظاهر ان هذه الرواية هي مستند الصدوق في ما نقل عنه . إلا انها ظاهرة في كون تلك البدنة فداء ، وهو اخص من الكفارة ، فلا تنهض حجة في ما ادعاء هنا . نعم هي ظاهرة في البدنة التي في كفارة النعامة ونحوها . ولكنها معارضة بالاخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة في بيان بدل بدنة الصيد ، كما تقدم في محله ، فالقول بها ساقط في كلا الموضعين .

وما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد (١) عن عبدالله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال ! « سألته عن الرفث والفسوق والجدال ، ما هو ؟ وما على من فعله ؟ قال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال ! قول الرجل : لا والله وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فان لم يجد فشاة . وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به إذا فعله وهو محرم » ورواه على بن جعفر في كتابه مثله (٢) ولا اعرف به قائلاً من الاصحاب .

واما ما ذكره الشيخ (قدس سره) فلم اقف له على دليل .
الثاني عشر \_ قد تقدم ان الجماع قبل طواف النساء موجب للبدنة
اما لو طاف منه اشواطاً ، فان اكمل منه خمسة فلا كفارة ، وان
كانت ثلاثة فما دون وجبت الكفارة ، وفي الاربعة قولان .

وتفصيل هذه الجملة ان وجوب الكفارة في الثلاثة فما دون من ما لا اشكال فيه \_ بل قال شيخنا الشهيد الثاني ! انه لا خلاف في وجوب البدنة لو كان الوقاع قبل اربعة اشواط من طواف النساء، وعدم الوجوب

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع

لو اكمل خمسة \_ وإنما الخلاف والإشكال في ما بينهما ، فمن الشيخ انه قال نا اذا طاف من طواف النساء شيئاً بعد قضاء مناسكه ثم جامع ، فإن كان قد طاف منه اكثر من النصف بني عليه بعد الغسل ولم تلزمه الكفارة ، وإن كان اقل من النصف كان عليه الكفارة وإعادة الطواف ، وقال ابن ادريس : اما اعتبار النصف في صحة الطواف والبناء عليه فصحيح ، واما سقوط الكفارة ففيه نظر ، لان الإجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة ، وهذا جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة ، وظاهر كلام ابن ادريس هنا وجوب الكفارة وارن كان قد طاف خمسة ، وهو خلاف الاجماع المدعى في المسألة ، كما تقدمت الاشارة اليه ، وبذلك أيضاً صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك .

وقال في المدارك ؛ وما ذكره ابن ادريس من ثبوت الكفارة قبل اكمال السبع لا يخلو من قوة ، وان كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان ، عملاً بالروايتين المتضمنتين لانتفاء الكفارة بذلك ، المطابقتين لمقتضى الاصل والاجماع المنقول .

والذي وقفت عليه من الاخبار ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والصدوق في من لا يحضره الفقيه في الصحيح الى حمران بن اعين وهو عمدوح ، وحديثه عند اصحاب هذا الاصطلاح معدود في الحسن عن ابي جعفر (عليه السلام) (١) قال لا « سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة اشواط، ثم غمزه بطنه فخاف ان

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٣٧٩، والفقيه ج ٢ ص ٣٤٥ و٢٤٦، والوسائل الباب ١١ من كفارات الاستمتاع

يبدره فخرج الى منزله فنفض ، ثم غشى جاريته . قال ؛ يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين ، تمام ما كان قد بقى عليه من طوافه ، ولا يعود » .

وزاد في الكاني : « وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط ، ثم خرج فغشى ، فقد افسد حجه ، وعليه بدنة ، ويغتسل ثم يعود قيطوف اسبوعاً » .

والظاهر أن المراد بافساد الحج الكناية عن حصول ثلم فيه ، أو أفساد الطواف ، والمراد بالحج الطواف بجازاً ، ولا استبعاد في التجوز والتعبير عن الجزء باسم الكل .

وقال في المختلف ؛ وعلى هذه الرواية عول الشيخ ( رضوان الله عليه ) ثم قال ؛ وقول الشيخ عندي هو المعتمد . وعلله ايضا عنادة على الرواية \_ بان الاصل براءة الذمة . ولانه مع تجاوزه النصف يكون قد اتى بالاكثر ، فحكمه حكم من اتى بالجميع .

واورد عليه ان الرواية غير دالة على ما ذكره الشيخ من ان الاعتبار في عدم وجوب الكفارة بمجاوزة النصف ، وانما رتب فيها على طواف الخمسة . ولهذا ان ظاهر المحقق وهو في المنتهى اعتبار الخمسة ، وكذا الشهيد في الدروس .

والظاهر ان مستند الشيخ هنا انما هو ما رواه في من لا يحضره الفقيه عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١): « في رجل نسى طواف النساء . قال ! اذا زاد على النصف وخرج ناسيا ، أمر من يطوف عنه ، وله ان يقرب النساء اذا زاد على النصف » .

<sup>(</sup>١) الغقيه ج ٢ ص ٢٤٦ ، والوسائل الباب ٥٨ من الطواف

قال العلامة في المنتهى ـ بعد ايراد حسنة حمران ووصفها بالصحة ـ ما صورته ! وهي انما تدل على سقوطها عن من جامع وقد طاف خمسة اشواط . فان احتج بمفهوم قوله ؛ « فطاف منه ثلاثة اشواط» كان للمنازع ان يحتج بمفهوم الخمسة . وبالجملة فالذي نختاره نحن انه لا كفارة عليه اذا طاف خمسة اشواط ، اما لو طاف اربعة اشواط فانه وان تجاوز النصف لكن الكفارة تجب عليه ، عملا بالاخبار الدالة على وجوب الكفارة على من جامع قبل طواف النساء ، اذ هو ثابت في حق من طاف بعضه ، السالم عن معارضة طواف خمسة اشواط . اما ابن الكفارة ، وقال ؛ الاجماع حاصل على ان من جامع قبل طواف النساء فانه اعتبر بجاوزة النصف في صحة الطواف والبقاء عليه لا في سقوط الكفارة ، وقال ؛ الاجماع حاصل على ان من جامع قبل طواف النساء فان الكفارة تجب عليه . وهو متحقق في ما اذا طاف دون الاشواط مع ان الاحتياط يقتضي وجوب الكفارة . ولا تعريل على هذا الكلام مع ورود الحديث الصحيح وموافقة عمل الاصحاب عليه . انتهى .

اقول: يمكن ان يناقش فيه اولاً: بان ما ادعاء من معارضة مفهوم الخمسة لمفهوم الشرط في قوله: « فان طاف منه ثلاثة اشواط » لا معنى له ، اذ لا مفهوم في جانب الخمسة بالكلية ، وذلك ان الخمسة انما هي في كلام السائل لا في كلام الامام ( عليه السلام ) وحيث وقع السؤال عن حكمها اجاب ( عليه السلام ) فيها بما حاصله انه لا شيء عليه من كفارة ولا افساد ، وبيان الحكم في المسؤول عنه لا يقتضى نفيه عن ما عداه .

وثانياً ؛ ان ما احتج به \_ من اطلاق الاخبار الدالة على وجوب الكفارة على من جامع قبل طواف النساء \_ ففيه ان المتبادر المنساق

الى الذهن من تلك الاخبار انما هو من لم يدخل في الطواف بالكلية ولم يأت بشيء منه . قال بعض الفضلاء ! والتعويل على ظاهر العمومات اللفظية \_ بعد أن يكون المنساق إلى الذهن بعض الانواع \_ لا يخلو من اشكال ، كما اشرنا اليه مراراً . انتهى ، وهو جيد .

وثالثاً ؛ ان وصفه رواية حمران بالصحة هنا وفي المختلف ايضاً ـ لا يوافق مقتضى اصطلاحه ، فأن الرجل لم ينقل توثيقه في شيء من كتب الرجال وان كان المفهوم من الاخبار مدحه . وما ابعد ما بين وصف هذه الرواية بالصحة وردها بالضعف كما ذكره في المدارك حيث قال ؛ أن حمران لم ينص الاصحاب عليه بتوثيق ولا مدح يعتد به . ولهذا قوى مذهب ابن ادريس في المسألة ، كما تقدم نقله عنه . أقول : المفهوم من الاخبار جلالة الرجل المذكور وعظم منزلته عند الأثمة ( عليهم السلام ) فلا يلتفت الى ما ذكره ( قدس سره ) . وقال في الذخيرة ؛ ولو قيل بمدم لزوم الكفارة بمد مجاوزة الثلاثة لم يكن بميدا ، نظرا الى مفهوم رواية حمران ، مع اعتضاده بالاصل ، وعدم شمول ما دل على الكفارة قبل طواف النساء لمحل البحث كما بيناه . والمسألة عندي لا تخلو من اشكال . انتهى . وهو جيد . الا ان فيه ان هذا المفهوم معارض بمفهوم رواية أبي بصير المتقدمة التي قد عرفت انها مستند الشيخ.

وبالجملة فالمسألة كما ذكره ( قدس سره ) محل اشكال .

الثالث عشر .. قد صرح جملة من الاصحاب بان من جامع في أحرام العمرة قبل السعى فسدت عمرته ، وعليه البدنة والقضاء. وظاهر العلامة في المنتهى انه موضع وفاق . ونقل في المختلف عن الشيخ في النهاية والمبسوط انه قال ؛ من جامع امرأته وهو محرم بعمرة مبتولة قبل ان يفرغ من مناسكها ، فقد بطلت عمرته ، وكان عليه بدنة ، والمقام بمكة الى الشهر الداخل ألى ان يقضي عمرته ، ثم ينصرف ان شاء . وعن ابن ابي عقيل انه قال ، واذا جامع الرجل في عمرته بعد ان طاف بها وسعى قبل ان يقصر ، فعليه بدنة ، وعمرته تامة ، فاما اذا جامع في عمرته قبل ان يطوف لها ويسعى ، فلم احفظ عن فاما اذا جامع في عمرته قبل ان يطوف لها ويسعى ، فلم احفظ عن الأثمة ( عليهم السلام ) شيئاً (عرفكم به ، فوقفت عند ذلك ، ورددت اليهم ( عليهم السلام ) . وعن ابي الصلاح ، في الوطء في احرام المتعة قبل طوافها وسعيها فساد المتعة وكفارة بدنة .

قال في المختلف بعد نقل هذه الاقوال الوالوجه انه ان جامع قبل السعي في العمرة فسدت عمرته ، سواء كانت عمرة التمتع او العمرة المفردة ، وعليه بدنة ، والاتيان بها ، اما كون القضاء في الشهر الداخل فسيأتى بحثه ، انتهى ،

اقول أوالذي وقفت عليه من اخبار المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي (١) قال : « سألت ابا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اعتمر عمرة مفردة ، فغشى اهله قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه ان يقيم الى الشهر الآخر ، فيخرج الى بعض المواقيت فيحرم بعمرة » . وما رواه الصدوق في مر لا يحضره الفقيه (٢) في الحسن عن على بن رئاب عن مسمع عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) « في الرجل على بن رئاب عن مسمع عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) « في الرجل

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص٣٢٤، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>٢) ج ٢ ص. ٢٧٥ ، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الاستمتاع

يعتمر عمرة مفردة ، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى اهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال ؛ قد افسد عمرته ، وعليه بدنة ، وعليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج الى الوقت الذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لاهله فيحرم منه ويعتمر » ورواه الكليني في الكاني (١) .

المدارك أيضاً . والظاهر ان منشأه الخذ الرواية المذكورة من الكاني ، حيث أنه رواها فيه بطريق فيه سهل ، وإلا فهي في كتاب من لا يحضره الفقيه صحيحة ، كما لا يخفى على من راجع فهرسته (٢) .

وما رواء في الكاني في الصحيح الى احمد بن ابي على عن إبي جعفر (عليه السلام ) (٣) « في رجل اعتمر عمرة مفردة ، ووطىء اهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ؟ قال : عليه بدئة لفساد عمرته وعليه أن يتميم بمكة حتى يدخل شهر آخر ، فيخرج الى يعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر » .

وهذه الروايات \_ كما ترى \_ ظاهرة الدلالة في ما ذكره الشيخ من اختصاص الحكم المذكور بالعمرة المفردة . وظاهر كلام الاصحاب العموم لما لو كانت عمرة تمتع او مفردة ، بل صرح بذلك العلامة في المختلف كما عرفت وغيره . ولم اقف له على دليل .

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٥٣٨ و٥٣٩ ، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>٢) ذكر في جامع الرواة ج ٢ ص ٥٣٧ : أن طريق الصدوق الى على بن رئاب الراوي عن مسمع صحيح

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٥٣٨ ، والوسائل الباب١٢ من كفارات الاستمتاع

قال في المدارك! وربما اشعرت به صحيحة معاوية بن عمار (١) قال: «سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته ولم: يقصر . قال : ينحر جزوراً ـ وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ـ ان كان عالماً ، وان كان جاهلاً فلا شيء عليه » فان الخوف من تطرق الفساد الى الحج بالوقاع بعد السعي وقبل التقصير ربما اقتصى تحقق الفساد بوقوع ذلك قبل السعي ، انتهى ، وفيه تأمل ..

## فوائل

الاولى \_ اعلم ان الشيخ واكثر الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) لم. يتعرضوا للحكم بوجوب اتمام العمرة الفاسدة، ،، كما صرحوا به في الحج ، وقطع العلامة في القواعد والشهيدان بالوجوب ، ومستنده غير ظاهر ، فان اخبار المسألة المذكورة خالية منه ، بل ظاهرها العدم ، لتصريحها بفساد العمرة ، لا يقال ؛ ان الحج ايضاً مع كونه فاسدا \_ كما صرحوا به \_ يجب اتمامه ، فالحكم بالفساد لا ينافي وجوب الاتمام ، قلنا : ان وصف الحج بالفساد إنما وقع في كلامهم لا في الاخبار ، كما قدمنا الاشارة اليه ، بل ظاهر الاخبار انما هو صحته ووجوب اتمامه ، وما اوقعه فيه من الجماع منجبر بالبدنة والاعادة من قابل .

الثانية ـ انه على تقدير القول بوجوب الاكمال ، فهل يجب اكمال الحج لو كان العمرة الفاسدة عمرة تمتع ، حتى لو كان الوقت واسعاً واستأنف العمرة واتى بالحج لم يكف ؟ وجهان ، واستوجه

<sup>(</sup>١) الغروع ج ٤ ص ٤٤٠ ، والوسائل الباب ١٣ من كنارات الاستمتاع

شيخنا الشهيد الثاني وجوب اكمالهما ثم قضائهما ، لما بيمهما من الارتباط . ورده سبطه في المدارك بانه ضعيف ، قال : لان الارتباط انما ثبت بين الصحيح منهما لا الفاسد . وهو جيد .

الثالثة \_ لو كان الجماع في العمرة بعـــد السعي وقبل التقصير لم. تفسد العمرة وأن وجيت البدئة ، وظاهر جملة من الاصحاب شمول هذا الحكم لفمرة الثمتع والمفردة ،

والمروي في الاخبار الاول ، ومنها \_ صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ، ومنها \_ صحيحة الحلبي او حسنته (١) قال ؛ « سألت ايا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع ، ثم عجل فقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه . فقال ؛ عليه دم يهريقه ، وان جامع فعليه جزور او بقرة » .

الى غير ذلك من الاخبار الآتية ان شاء الله (تعالى) في بحث التقصير. ولم نقف في شيء من الاخبار على مثل ذلك في العمرة المفردة ، فما ذكروه (رضوان الله عليهم) من العموم لا اعرف له دليلا .

الرابعة \_ اعلم ان العلامة في القواعد قال : ولو جامع في احرام العمرة المفردة او المتمتع بها \_ على اشكال \_ قبل السعي عامداً عالماً بالتحريم ، بطلت عمرته ووجب اكمالها ، وقضاؤها ، وبدنة .

وظاهر هذه العبارة حصول الاشكال في الحاق عمرة الثمتع بالعمرة المفردة في هذا الحكم . ووجهه ظاهر من ما قدمناه من الاخبار الدالة على ان هذا الحكم انما هو في العمرة المفردة ، كما ذكره الشيخ ، لا ممطلقاً كما هو المشهور عندهم .

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٤٤، والوسائل الباب ١٣ من كفارات الاستمتاع

ج ١٥

إلا أنه نقل عن الشيخ فخر الدين في شرحه على الكتاب في بيان الاشكال: أن الاشكال أنما هو في فساد الحج بعدها لا في فساد العمرة ، قال ! ومنشأ الاشكال ، من دخول العمرة في الحج ، ومن انفراد الحج بالاحرام. ونسب ذلك الى تقرير والده .

قال في المدارك ! ولا يخنى ضعف الاشكال على هذا التوجيه ، لان حج التمتع لا يعقل صحته مع فساد العمرة المتقدمة عليه . انتهى . وهو جيد .

وما ذكره الفاصل المذكور عن والده ( قدس سرهما ) وأن كان \_ كما عرفت \_ ضعيفاً إلا انه غير بعيد، حيث ان ظاهر العلامة ( قدس سره ) في كتبه اتحاد العمرتين في الحكم المذكور كما تقدم ، وكذا غيره من الاصحاب . ولذا قال المحقق الثاني في شرحه على الكتاب بعد ذكر العبارة : لا يظهر لهذا الاشكال موضع ، لان وجوب الاحكام المذكورة مشترك بين عمرة الافراد والتمتع ، وإنما الذي هو محل النظر وجوب اتمامها واتمام الحج ووجوب قضائهما ، بناء على ان عمرة التمتع لا تنفرد عن حجه ، والشروع فيها شروع فيه . والاصح وجوب الامرين معاً . انتهى . وفيه ما عرفت .

الخامسة \_ ظاهر الاخبار المتقدمة تمين ايقاع القمناء في الشهر الداخل عليه بعد ذلك الشهر بلا فصل . ويجب المصير اليه وأن قلنا بالاكتفاء بين العمرتين بعشرة ايام في غير هذه الصورة ، وظاهر الاصحاب كون ذلك هنا على جهة الافضلية لا الوجوب . والى ما اخترناه هنا جنح في المدارك ايضاً.

بقى هنأ شيء ، وهو أن اعتبار الفصل بين العمرتين بالشهر أو

العشرة ايام ـ مثلا ـ إنما هو بالنسية الى العمرة الصحيحة ، والعمرة هنا صارت فاسدة ، فوجوب التأخير الى الشهر الداخل لا يظهر لي وجهه ، والله العالم ،

المسألة الثانية \_ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب (رصوان الله \_ تعالى \_ عليهم) في وجوب البدنة بالاستمناء ، وهو استدعاء المنى وطلبه بالعبث بذكره بيده ، او ملاعبة غيره ، مع حصوله ، وإنما الحلاف في كونه مفسدا للحج اذا وقع قبل المشعر ، ووجوب القضاء به ، فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط الى ذلك ، ونقله في المختلف ايعنا عن ابن البراج وابن حمزة . إلا ان المنقول عن الشيخ إنما هو التعبير بان من عبث بذكره حتى امنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في انه يلزمه الحج من قابل ، وأن كان بعد ذلك لم يكن عليه غير الكفارة شيء . انتهى . ونقل عن وأبي الصلاح ؛ أن في الاستمناء بدنة \_ قال ؛ وكذا قال ابن ادريس \_ دون الفساد ، ونقل ابن ادريس هذا القول الذي ذهب اليه عن الشيخ في الحلاف والاستبصار .

واختار في المختلف الاول ، واستدل عليه بما رواه الشيخ عرب اسحاق بن عمار في الموثق عن ابي الحسن (عليه السلام) (١) قال : « قلت ؛ ما تقول في محرم عبث بذكره قامني ؟ قال : ارى عليه مثل ما على من اتى اهله وهو محرم : بدنة ، والحج من قابل » .

<sup>(</sup>۱) الوسائل الباب ۱۵ من كفارات الاستمتاع . والشيخ يرويه عن الكليني

وصحيحة عبدالرحمان بن الحجاج (١) قال ! « سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يعبث باهله وهو محرم ، حتى يعنى من غير جماع ، او يفعل ذلك في شهر رامضان ، ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعاً الكفارة ، مثل ما على الذي يجامع » .

ثم قال ؛ احتج ابن ادريس بالبراءة الاصلية . والجواب المعارضة بالاحتياط . وبما تقدم من الادلة . انتهى .

اقول ; وبموثقة اسحاق استدل ايضاً الشيخ في التهذيب . واجاب عنها في المدارك بانها قاصرة ، من حيث السند بان راويها \_ وهو اسحاق بن عمار \_ فطحى ، ومن حيث المتن بانها لا تدل على ترتب البدنة والقضاء على مطلق الاستمناء ، بل على هذا الفعل المخصوص ، مع انه قد لا يكون المطلوب به الاستمناء .

اقول ؛ اما الجواب الاول فالكلام فيه مفروغ منه عندنا ، مع ما عرفت في غير مقام ان هذا الطعن لا يقوم حجة على الشيخ وامثاله من المنقدمين . واما الثاني فانك قد عرفت من عبارة الشيخ المتقدمة انه عبر بلفظ هذه الرواية ، وان كار الاصحاب عبروا بعده بلفظ الاستمناء . وحينئذ فتكون الرواية منطبقة على ما ادعاه الشيخ .

واجاب في المدارك ايضاً عن استدلال العلامة بصحيحة عبدالرحمان ابن الحجاج بانه لا دلالة لهذه الرواية على وجوب القضاء برجه .

اقول الاريب انه وان كارب الامر كما ذكره إلا انها ايضاً لا دلالة لها على عدمه . وحينتُذ فغاية الامر انها بالنسبة الى وجوب

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٣٧٦، والتهذيب ج ٥ ص ٣٢٤، والوسائل الباب ١٤ من كفارات الاستمتاع

القضاء مطلقة ، فيمكن تقييدها بموثقة اسحاق المنقدمة . إلا ان جملة من الاخبار المنقدمة في مسألة الجماع في غير الفرج قد دلت على وجرب البدئة ونفى الحج من قابل ، وظاهر ان الجماع في غير الفرج داخل تحت العبث باهله الذي اشتملت عليه صحيحة عبدالرحمان المذكورة وحينئذ فالاقوى نفى القضاء في صورة العبث باهله .

وبالجملة فان ما ذكره الاصحاب \_ من التعبير بالاستمناء الذي هو عبارة عن طلب المني باحد الاشياء المتقدمة \_ لم اقف عليه في شيء من النصوص ، وانها الموجود فيها ما عرفت . وحينئذ فلا يبعد قصر كل ما تضمنته هذه النصوص على موضعه ، فيجب القول بالبدنة القضاء في مر عبث بذكره فامنى ، كما دلت عليه موثقة اسحاق المذكورة ، ووجوب البدنة خاصة في من عبث باهله حتى امنى .

وظاهر الدروس الميل الى الممل بالرواية المذكورة حيث قال : وروى اسحاق بن عمار الحج ثانياً اذا امنى بعبثه بالذكر . ولم نقف على معارض لها . انتهى .

ونقل عن الشيخ في الاستبصار انه قال بعد ان اورد رواية اسحاق المتقدمة : انه يمكن ان يكون هذا الخبر محمولاً على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب دون ان يكون ذلك واجباً .

والى القول بما ذهب اليه ابن ادريس ذهب المحقق في الشرائع والنافع ، واختاره في المدارك . وهو منفي على طرح موثقة اسحاق المذكورة ، وقد عرفت انه لا مانع من العمل بها في ما دلت عليه ، كما هو ظاهر عبارة الشيخ المتقدمة . والله العالم .

المسألة الثالثة \_ لو جامع امته وهو محل وهي محرمة باذنه ، تحمل

عنها الكفارة : بدنة او بقرة او شاة ، وان كان معسراً فشاة او صيام ثلاثة ايام . والحكم بذلك مقطوع به في كلام الاصحاب . ونقل عن الشيخ انه يلزمه بدنة ، فان عجز فشاة او صيام ثلاثة ايام .

قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه ! وكان والدي ( رحمه الله تعالى ) يوجب على الموسر بدنة او بقرة او شأة ، وعلى المعسر شأة او صيام ، وهو الرجه ، لما رواه اسحاق بن عمار في الصحيح (١) قال! « قلت لابي الحسن موسى ( عليه السلام ) : اخبرني عن رجل محل وقع على امة محرمة . قال : موسراً او معسراً ؟ قلت : اخبرئي عنهما . فقال : هو امرها بالاحرام أو لم يأمرها واحرمت من قبل نفسها ؟ قلت اجبني فيهما . قال : ان كان موسراً ، وكان عالماً انه لا ينبغي له ، وكان هو الذي امرها بالاحرام ، فعليه بدنة ، وان شاء بقرة ، وان شاء شاة . وان لم يكن امرها بالاحرام ، فلا شيء عليه موسراً كان او معسراً . وان كان امرها وهو معسر ، فعليه دم شاة او صيام » .

اقول ؛ وصفه للرواية بالصحة - مع كون الراوي اسحاق بن عمار المشترك بين الثقة الامامي والثقة الفطحي للا يخاو من سبو .

بين الامة المكرمة والمطاوعة . وقد صرح الملامة وكثير عن تأخر عنه بفساد حج الامة مع المطاوعة ، ووجوب اتمامه ، والقضاء كالحرة ، وانه يجب على المولى الاذن لها في القضاء ، والقيام بمؤنته ، لاستناد

<sup>(</sup>١) الغروع ج ٤ ص ٣٧٤ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٢٠ ، والوسائل الباب ٨ من كفارات الاستمتاع

الفساد الى فعله ، ولا اعرف الهم دايلا على ذلك الا التياس على الحرة كما تقدم ، ومعلوم بطلانه ، وقد قطع الشهيد الثاني بان تحمل المولى الكفارة انما يتبت مع الاكراه ، اما مع المطاوعة فتتعلق الكفارة بالامة ، وتصوم بدل البدنة ثمانية عشر يوماً ، والكلام فيه كسابقه ، واطلاق النص المذكور يأبى ما ذكروه ، وتقييده يحتاج الى دليل ، وليس فليس .

بقى هنا روايتان في المقام ؛ احداهما ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن ضريس (١) قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل امر جاريته ان تحرم من الوقت فاحرمت ، ولم يكن هو احرم ، ففشيها بعد ما احرمت ، قال ؛ يأمرها فتغتسل ثم تحرم ، ولا شيء عليه » وحملها الشيخ على انها لم تكن لبت بعد ، ويحتمل حملها على انه امرها بالاحرام في وقت وقد احرمت قبله .

وروى الصدوق عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (٢) « في رجل كانت معه أم ولد له فاحرمت قبل سيدها ، أله أن ينقض احرامها ويطأها قبل أن يحرم ؟ قال : نعم » وظاهره أنها أحرمت بغير أذن سيدها فلا أشكال فيه .

المسألة الرابعة \_ قد صرح جملة من الاصحاب ( رضوان الله \_ تعالى \_ عليهم ) بانه لو عقد محرم او محل لمحرم على امرأة ، فدخل المحرم بها ، فعلى كل واحد منهما كفارة . واحترزوا بقيد الدخول

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٢٠ ، والوسائل الباب ٨ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٠٨، والوسائل الباب ٨ من كفارات الاستمتاع

عن ما لو لم يدخل ، فأنه ليس الا الاثم ، للاصل ، وعدم النص على ما سواه .

ولم اقف في هذه المسألة إلا على رواية سماغة ، وهي ما رواه الشيخ عنه في الموثق عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرماً وهو يغلم انه لا يحل له . قلت : فان فعل فدخل بها المحرم ؟ قال : ان كانا عالمين ، فان على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة ، وان لم تكن محرمة فلا شيء عليها ، إلا ان تكون قد علمت ان الذي تزوجها محرم ، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة » .

والرواية المذكورة تضمنت ان العاقد محل ، والاصحاب قطعوا بوجوب الكفارة عليه محلاً او محرماً ، وان كان اجراء ذلك في المحرم عندهم بطريق الاولوية ، وإلا فلا دليل في المقام سوى الخبر المذكور . ومن العجب افتفاء صاحب الوسائل لهم في ذلك مع ما عرفت ، وهو من المحدثين الذين لا يتجاوزون في فتاويهم الاخبار .

ومقتضى الرواية لزوم البدنة للمرأة المحلة مع العلم باحرام الزوج ، وبه افق الشيخ وجماعة من الاصحاب (رضوان الله عليهم) ، وقال في الدروس لو عقد لمحرم على امرأة فدخل ، فعلى كل واحد كفارة وان كان العاقد علا ، ولو كانت المرأة علمة فلا شيء عليها ، انتهى ، وظاهره عدم الكفارة عليها علمت او لم تعلم ، وفيه طرح للرواية في احد الحكمين والعمل بها في الحكم الآخر ، والفرض

<sup>(</sup>۱) الوسائل الباب ۱۴ من تروك الاحرام ، والباب ۲۱ من كفارات الاستمتاع . والشيخ يرويه عن الكليني

انه ليس غيرها في المسألة ، وهو تحكم .

وظاهر المحقق الشيخ على (رحمه الله تعالى) ترتب الافساد ووجوب القضاء مع الاتمام على الجماع هنا ايضاً . وهو مبني على ما هو المشهور في كلامهم من الحاق الزنى في هذا الحكم بالزوجة ، كما تقدمت اليه الاشارة .

واما ما ذكره في المدارك \_ من ان المطابق للاصول هو اطراح الرواية المذكورة مطلقاً ، لنص الشيخ على ان راويها وهو سماعة واقفى ، فلا تعويل على روايته \_ فان الظاهر ان منشأه من حيث ايجاب البدنة على العاقد المحل ، والمرأة المحلة العالمة ، كما تضمنته الرواية ، وان مقتضى الاصول بزعمه ترتب الاثم خاصة دون الكفارة . والمشهور بين الاصحاب بالنسبة الى الاول \_ وبه جزم العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الدروس وغيرهما \_ هو وجوب البدنة ، ونسبه المحقق في الشرائع الى الرواية المذكورة ايذاناً بالتوقف فيه ، وفي المنتهى ؛ وفي سماعة قول وعندي في هذه الرواية توقف . وهو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ايضاً . واما بالنسبة الى الثاني فكذلك . وقد عرفت ما في كلام الدروس من المخالفة .

قال في المسالك ! وذهب جماعة الى عدم وجوب شيء على المحل مطلقاً سوى الاثم ، للاصل ، وضعف المستند ، او بحمله على الاستحباب والتحقيق ان الرواية لا معارض لها من الاخبار في المقام ، فاطراحها بمجرد ذلك مشكل . ومع تسليم ما ذكروه فتخصيص العام وتقييد المطلق شائع في الاحكام .

المسألة الخامسة \_ في النظر ، فان كان النظر الى غير اهله فامني ،

ج ١٥

فالمشهور انه أن كان موسراً فبدنة ، وأن كان متوسطاً فبقرة ، وأن كان معسراً فشاة .

والمستند في ذلك ما رواه الشيخ عن ابي بصير (١) قال : « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) ، رجل محرم نظر الى ساق امرأة فا نى ؟ فقال ؛ أن كان موسراً فعليه يدنة ، وأن كان وسطاً فعليه يقرة ، وأن كان فقيرآ فعليه شاة . ثم قال : اما اني لم اجعل عليه هذا لأنه امني إنما جعلته عليه لانه نظر الى ما لا يحل له » .

ومقتضى التعليل المذكور وجوب الكفارة وان لم يمن . ولا اعلم به قائلاً ، بل عباراتهم كلها صريحة في التقييد بالامناء .

وعن الصدوق في المقنع انه يتخير بين الجزور والبقرة ، فأن عجر فشاة ، ويدل عليه ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح (٢) قال : « سألت ابا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل محرم نظر الى غير اهله فانزل . قال ! عليه جزور او بقرة ، فان لم يجد فشأة » .

وعن الشيئخ المفيد مثل القول الاول ، إلا انه زاد : وأن لم يجد شيئاً من ما ذكرناء لتعذره في الحال فعليه صيام ثلاثة ايام يصومها . ولم اقف في الاخبار له على دليل . ولعله نظر الى ان آخر ما يجب عليه الشاة ، وأن صيام الثلاثة يقوم مقامها مع تعذرها ، كما صرح به في غير هذا الحكم .

بقى في المسألة رواية ثالثة ، وهي ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح. او الحسن عن معاوية بن عمار (٣) ؛ « في محرم نظر الى غدير اهله

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) الوسائل الباب ١٦ من كفارات الاستمتاع

فانزل ؟ قال ؛ عليه دم ، لانه نظر الى غـــير ما يحــل له ، وار... لم يكن انزل فليتق الله ولا يعد ، وليس عليه شيء » .

ويمكن حماما على المعسر جمعاً بينها وبين رواية ابي بصير المتقدمة وإنما يبقى الاشكال في الجمع بين رواية ابي بصير وصحيحة زرارة . وحملها على رواية ابي بصير ـ بان يقال ا جزور ان كان موسرا ، او بقرة ان كان متوسطا ، وان لم يجد بان كان معسراً فشاة ـ الظاهر بعده . ولكن ارتكاب مثله في مقام الجمع شائع في كلامهم .

وصاحب المدارك بناء على اصطلاحه في الاخبار اطرح رواية ابي بصير ، واستجود قول الصدوق للصحيحة المذكورة ، واحتمل قوياً الاكتفاء بالشاة ، لحسنة معاوية بن عمار المذكورة ، وهو جيد على اصوله ،

ولو كان النظر الى اله الله المنى فلا شيء عليه ، إلا ان يقترن بالشهوة فيدنة . والحكمان اجماعيان كما يظهر من المنتهى .

ويدل على الحكمين المذكورين صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : «سألته عن محرم نظر الى امرأته فأمنى او امذى وهو محرم . قال : لا شيء عليه ... وان حملها او مسها بشهوة فأمنى او امذى فعليه دم . وقال في المحرم ينظر الى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : عليه بدنة » .

ويدل على الحكم الثاني ما رواه في الكافي في الحسن عن مسمع ابي سيار (٢) قال : « قال لي ابو عبدالله (عليه السلام) : يا ابا سيار

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٧ من كفارات الاستمتاع . وتقدمت ص ٣٤٤

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٢ من تروك الاحرام ، والباب ١٨ من كفارات الاستمتاع ، وتقدمت ص ٣٤٦

ان حال المحرم ضيقة ... الى ان قال : ومن مس امرأته بيده وهو عزيم على شهوة فعليه دم شاة . ومن نظر الى امرأته نظر شهوة فالمنى فعليه جزور . ومن مس امرأته او لازمها مين غير شهوة فلا شيء عليه ». وصاحب المدارك هنا إنما استدل على الحكم الثاني بحسنة مسمع المذكورة ، وطعن فيها بقصور سعناها بعدم توثيق الراوي ، ومعارضتها بموثقة اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (۱) : « في عرم نظر الى امرأته يشهوة فامنى ؟ قال : ليس عليه شيء » قال ! واجاب عرم نظر الى امرأته يشهوة فامنى ؟ قال : ليس عليه شيء » قال ! واجاب الشيخ عنها بالحمل على حال السهو دون العمد ، وهو بعيد ، النتهى وفيه (اولاً) ؛ ان الدليل غير منخفس في رواية منعص ، بل هو عنها عرفت .. في صحيحة معاوية بن عمار المذكورة ، والعجب انه نقل صدرها دليلا على الحكم الاول ، وغفل عن عجزها الدال على الحكم الثانى .

و؛ (ثانياً): الله قلد علا حديث مسمع المذاكور في الصحيح فضلا عن الحنين في مواضع عديدة من كتاب الحج ، وعده في الحس \_ كما هو المشهرر بين اصحاب هذا الاصطلاح \_ في مواطع اخر ، وطعن فيه في هذا الموضع وغيره ايضاً ، وهذا من جملة المواضع التي اضطرب فيها كلامه كما اشرنا اليه في غير مقام من شرحنا على الكتاب . ومن المواطع التي عده في الصحيح في شرح قول المصنف : « ويضمن السيد بقتله عمداً وسهواً » قال : وفي الضحيح عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله المناب اثنين ... (عليه السلام) (٢) قال : « اذا رمى المحرم صيداً واصاب اثنين ...

<sup>(</sup>١) التهذيبج ٥ ص٣٢٧، والوسائل الباب ١٧ من كفارات الاستمتاع:

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد

و ( ثالثاً ) ؛ ان ظاهر كلامه بيشعر بانه لا يعمل إلا بالصحيح خاصة ، حيث رد الرواية بعدم توثيق الرابي، مع ان الممهود من عادته في الكتاب العمل بالخسن ايضاً وإنما يرد الموثق والضميف ، وارف غمل به في موضع الحاجة وتستر ببعض الاعذار الواهية .

وبالجملة فالرجل عديرج وحديثه في الحسن ، كما هو المعروف من . تُكلام اللاصحاب .

وبذلك يظهر ان ما اجاب به الشيخ عن موثقة اسحاق بن عمار وان كان لا يخلو من بعد إلا الله بني مقام الجمع اولى من اطراح الرواية لما عرفت مبن دلالة صحيحة معاوية وحسنة مسمع على خلافها ، والترجيح لها تين الروايتين المعتصدتين بعمل الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) .

نقال في المُنااراك !! وذكر الشارح ! الله من كان معتاداً للامناء عند النظر بغير شهوة تجب عليه الكفارة كما الو نظر بشهوة اليهو جيد مع القصد ، لانه في معنى الاستمناء ، انتهى .

وفيه ما تقدمت الإشارة اليه من انا لم نقف على حديث يتضمن الاستمناء الذي هو طلب المنى ، وانما الموجود في الاخبار ما تقدم من عبث الرجل يذكره \_ كما في موثقة اسحاق بن عمار \_ والمحرم يعبث باهله ، كما في صحيحة عبد الرحمان ، وكل منهما اعم من الاستمناء .

المسألة السلادسة \_ ق التقبيل ، قال الشيخ ( رحمه الله تعالى ) ! من قبل امرأته وهو محرم من غير شهوة كان عليه دم شأة ، وأن قبلها بشهوة كان عليه حزور . وقال الشيخ المفيد ( عطر الله \_ تعالى \_

مرقده ) ؛ من قبل امرأته وهو عرم فعليه بدنة ، انزل او لم ينزل وكذا قال السيد المرتضى . وزاد الشيخ المفيد : وأن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه . وقال ابن الجنيد ! أن قبلها بغير شهوة فعليه دم شأة ، وأن قبلها بشهوة فامنى فعليه جزور . وقال ابو الصلاح ! وفي القبلة دم شأة ، وأن امنى فعليه بدنة . وقال الصدوق في المقنع ! فأن قبلها فعليه بدنة . وروى ! أن عليه دم شأة . وفي كتاب من لا يحضره الفقيه : فأن قبلها فعليه دم شأة . وقال ابن ادريس أ وأن قبلها بغير شهوة فدم ، وأن قبلها بشهوة فشأة أذا لم يمن ، فأن امنى كان عليه جزور .

اقول : والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذه المسألة روايات ثلاثة :

الاولى \_ صحيحة الحلبي او حسنته عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته . قال : نعم يصلح عليها ثوبها ومحملها ... قلت ! المحرم يضع يده بشهوة ؟ قال : يهريق دم شاة . قلت ! فان قبل ؟ قال : هذا اشد ينحر بدنة » :

الثانية ـ حسنة مسمع ابي سيار المتقدمة عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (٢) قال : « يا ابا سيار ان حال المحرم ضيقة ، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٧ و١٨ من كفارات الاستمتاع . وتقدمت ص ٣٤٤

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٢ من تروك الاحرام ، والباب ١٨ من كفارات الاستمتاع . وتقدمت ص ٣٤٦

شهوة فأمنى فعليه جزور ، ويستغفر ربه ... الحديث » .

الثالثة ـ روأية على بن ابي حمزة عن ابي الحسن (عليه السلام) (١) قال ؛ « سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم ، قال ؛ عليه بدنة وان لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها » .

والظاهر ان منشأ الخلاف المتقدم من اختلاف هـذه الاخبار ، فمنهم من تعلق باطلاق بعضها ، ومنهم من ضم مطلقها الى مقيدها ، ومنهم من ضم الى ذلك بعض القيود من خارج . وكيف كان فالجمع بينها لا يخلو من اشكال ، والمسألة لذلك لا تخلو من توقف .

ومن الاخبار الواردة في القبلة ايمناً رواية الحسين بن حماد (٢) قال ! « سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يقبل امه . قال ! لا بأس ، هذه قبلة رحمة ، إنما تكره قبلة الشهوة » .

وربما ظهر من هذه الرواية تخصيص التحريم ووجوب الكفارة بقبلة الشهوة ، فلو لم تكن عن شهوة فلا شيء فيها ، ومن ثم حمل بعض المتأخرين الدم في حسنة مسمع على الاستحباب ، ولا يخلو من قرب ، وقد تقدمت الاشارة الى ذلك .

ومنها مصحيحة معاوية بن عمار او حسنته عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٣) في حديث قال : « سألته عن رجل قبل امرأته ، وقد

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٨ من كفارات الاستمتاع ، وتقدمت ص ٣٤٥

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٨ من كفارات الاستمتاع . ونقدمت ص ٣٤٦

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٣٧٨ ، والوسائل الباب ٩ و١٨ مر كفارات الاستمتاع

طاف طواف النساء ، ولم تطف هي . قال : عليه دم يهريقه من عنده » ونحوها رواية زرارة (١) .

والحكم في هذين الخبرين لا يتحلو من اشكال ، لكونه قد احل . وغاية ما يلزمه الاثم .

ومنها \_ رواية العلاء بن فضيل (٢) قال : « سألت ابا عبدالله (عليه السلام ) عن رجل وامرأة تمتعا جميعاً ، فقصرت امرأته ولم يقصر ، فقبلها . قال : يهريق دماً ، وان كانا لم يقصرا جميماً فعلى كل واحد منهما ان يهريق دماً » والحكم في هذا الخبر ظاهر .

## تنبيهات

الاول \_ قال في المنتهى ، ولا فرق في الوطء بين ان يطأ في احرام حج واجب او مندوب ، لانه بعد التلبس بالاحرام يصير المندوب واجباً ، ويجب عليه اتمام الحج الواجب ، ولان الحج الفاسد يجب اتمامه فالمندوب اولى ، لقوله (تعالى) ، واتموا الحج والعمرة لله (٣) ، اذا ثبت هذا ، فكل صورة قلنا انه يفسد الحج الواجب فيها \_ كما لو وطىء قبل الوقوف بالموقفين \_ فانه يفسد الحج المندوب فيها ايضاً ، فلو وطىء قبل الوقوف بالموقفين في الحج المندوب ، فسد ووجب عليه اتمامه ، وبدنة ، والحج من قابل ، ولو كان بمد الوقوف بالموقفين ، وجب عليه بدنة لا غير ، عملاً بالعمومات المتناولة للواجب بالموقفين ، وجب عليه بدنة لا غير ، عملاً بالعمومات المتناولة للواجب

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٠ و١٨ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص٤٧٣ ، والوسائل الباب ١٨ من كفار ات الاستمتاع

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية ١٩٦

والمندوب . انتهى . وهو كذلك .

الثاني \_ قال في الكتاب المذكور ايضاً : ويجب عليه القضاء في السنة المقبلة وجوباً على الفور ، ذهب اليه علماؤنا . ثم نقل الخلاف في ذلك عن العامة (١) . وما ذكره ( قدس سره ) هو مداول الاخبار ، ففي صحيحة زرارة او حسنته (٢) : « وعليهما الحبج من قابل » وفي صحيحة معاوية بن عمار (٣) : « فعليه بدنة والحبج من قابل » في موضعين منها ، وفي رواية علي بن ابي حمزة (٤) : « وعليهما الحبج من قابل لابد منه » الى غير ذلك من الاخبار .

الثالث \_ اذا مس المحرم امرأته ، فأن كان يغير شهوة فلا شيء عليه ، وأن كان بشهوة فعليه دم شأة .

ويدل على ذلك ما تقدم قريباً في صحيحة الحلي او حسنته ، وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم (٥) قال ؛ « سألت ابا عبدالله (عليه السلام ) عن رجل حمل امرأته وهو محرم ، فامنى او امذى . فقال ؛ ان كان حملها او مسها بشيء من الشهوة \_ فامنى او لم يمن ، امذى او لم يمذ \_ فعليه دم يهريته ، فان حملها او مسها بغير شهوة \_ فامنى او امذى \_ قليس عليه شيء » .

الرابع \_ لو استمع الى من يجامع ، او تشاهى لاستماع كلام امرأة من غير نظر ، لم يكن عليه شيء وان امنى .

<sup>(</sup>١) المجموع للنووي ج ٧ ص ٣٨٣ الطبعة الثانية

<sup>(</sup>۲) و (۳) ص ۲۵۲

<sup>(</sup>٤) ص ٢٥٧

<sup>(</sup>٥) التهذيب ج ٥ ص ٣٢٦، والوسائل الباب١٧ من كفارات الاستمتاع

وتدل على ذلك موثقة ابي بصير (١) قال ؛ « سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو عرم ، فتشاهى حتى انزل . قال ! ليس عليه شيء » .

ورواية سماعة بن مهران عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٢): x في محرم استمع على رجل يجامع اهله فامنى ؟ قال ! ليس عليه شيء x .

قال في المنتهى : اما لو كان برؤية فانه تجب عليه الكمارة على ما بيناه . وهو اشارة الى ما قدمه من الكفارة في النظر الى غير اهله ويؤيده ما تقدم في المسألة الخامسة (٣) من قوله (عليه السلام) ؛ «اما أني لم اجعل عليه هذا لانه امنى ، انما جعلته عليه لانه نظر الى ما لا يحل له » .

قال في المدارك : ولو امنى بذلك وكان من عادته ذلك او قصده فقد قطع الشارح بوجوب الكفارة عليه كالاستمناء . وهو حسن . وفيه ما قد تقدمت الاشارة اليه من عدم وجود دليل على الاستمناء . وما روى من خصوصيات بعض الجزئيات لا يشمل ما ذكر ، مع اطلاق الخبرين المذكورين ودخول ما ذكره تحت اطلاقهما .

الخامس ـ لو امنى عن ملاعبة فجزور . وعلى المرآة ار... طاوعت مثله .

(۱) الفروع ج ٤ ص ٣٧٧، والتهذيب ج ٥ ص ٣٢٧ و٣٢٨، والوسائل الباب ٢٠ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>۲) التهذیب ج ه ص ۳۲۸ ، والوسائل الباب ۲۰ من کفارات الاستمتاع (۳) ص ۴۰۰ رقم (۱)

وعلى ذلك تدل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمنى .. وهو محرم .. من غير جماع ، او يفعل ذلك في شهر رمضان . فقال : عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع » ومقتضاها وجوب البدنة ، لانها هي الواجبة على من يجامع .

الصنف الثالث ـ الطيب ، ويحرم على الرجل والمرأة مماً ، اكلاً وشماً ، واطلاء . وادعى عليه في التذكرة اجماع عاماء الامصار .

وتحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مسائل ؛ الاولى \_ عرف شيخنا الشهيد التاني (قدس سره) الطيب بانه : الجسم ذو الربح الطيبة المتخذ للشم غالباً غير الرياحين ، كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد والكافور ، قال ، وخرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب منه الاكل والتداوي غالباً ، كالقرنفل والسنبل والدارجيني والجوزة والمصطكي وسائر الابازير الطيبة ، فلا يحرم شمه ، وكذا ما لا ينبت للطيب ، كالشيح والقيصوم والخزامي والاذخر والفوتنج والحناء والعصفر ، وار اطلق عليه اسم الرياحين ، واما ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب \_ كالياسمين والورد والنيلوفر \_ فان كان رطباً فهو ربحان سيأتي حكمه ، وان كان يابساً ففي تحريمه ار لمن لم نقل بتحريم اخضره وجهان ، واختار العلامة في التذكرة تحريمه ووجوب الفدية به . انتهى .

وقال العلامة في التذكرة ؛ الطيب ما تطيب رائحته ويتخذ للشم ، كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد ، والإدهان الطيبة كدهن

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص٣٧٦، والتهذيب ج ٥ ص ٣٢٧، والوسائل الباب ١٤ من كفارات الاستمتاع

10 &

البنفسج والورس . والمعتبر ان يكون معظم الفرض منه التطيب، او يظهر فيه هذا المفرض .

ثم عسم النبات الطيب تبعاً الملهيج (رحمه الله تعلى ) الى ثلاثة اقسام:

الاول \_ ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه ، كنبات الصحرراء مبن الشيح والقيصوم والجزامى والاذخر والدارچيني بوالمصطكي والزنجبيل والسعد وحبق اللهاء ... والفوائكه ، كالتفاح والسفرجل والتارنج والاترج ، قال ! وهذا كله ليس بمحرم ، ولا تتعلق به كفارة اجماعاً . وكذا ما ينبته الادميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر .

الثاني ــ ما ينبته الأدميون للطيب ، ولا يتخذ منه طيب ، كالريحان للفارسي والمرزنجوش والنرجس والبرم ، قال الشيخ ؛ فهذا لا تتعلق به كفارة ويكره استعماله .

النالث. ما يقصد شمه ، ويتخذ منه الطيب ، كالياسه بين والورد والنيلوفر . والظاهر ان هذا يحرم شمه ، وتجب فيه الفدية .

والذي وقفت عليه من الاخبار الجارية نفي هذا المضمار ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) قال ؛ «قال ابو عبدالله (عليه السلام) ؛ لا بأس ار. تشم الاذخر والقيصوم والخزامى بوالشيخ واشباهه ، وانت عمرم » ورواه الكليني في الصحيح او الحسن عن مفاوية بن عمار مثله (٢) .

وعن أين أبي عمير في الصحيح عن بعض اصحابه عن أبي عبدالله

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٥ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٣٥٥ ، والوسائل الباب ٢٥ من تروك الاحرام

( عليه السلام ) (١) قال ؛ « سألته عن التفاح والاترج والنبق وما طابت ريحه . فقال ؛ يمسك على شمه ويأكله » .

وروى الكليني في الصحيح عن علي بن مهزيار (٢)؛ قال : « سألت ابن ابني عمير عن الثقاح والاترج والنبق وما طاب ريحه . قال : تمسك عن شمه وتأكله » وزواه في الفقيه (٣) مثله ، وزاد ؛ « ولم يرو فيه شيئاً » .

وفي الكافي عن عمار بن موسى في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) (٤) قال : « سألته عن المحرم يأكل الاترج ، قال : نعم ، قلت : له رائحة طيبة ؟ قال ! الاترج طعام ليس هو من الطيب » ، وما رواه الكليني (قدس ، سره) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (٥) قال ! « سألته عن الحناء ، فقال ؛ عن ابي عبد الله (عليه السلام) (٥) قال ! « سألته عن الحناء ، فقال ؛ ان المحرم ليمنه ، ويداوى به بعين ، وما هو بطيب ، وما به بأس » ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله (٢) .

وما رواه الكايني في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٧) قال : اه لا تمس ريحاناً وانت محرم ، ولا شيئاً

<sup>(</sup>١) التهديب ج ٥ ص ٣٠٥ ، والوسائل الباب ٢٦ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الفروع بع في ٣٥٦ ، والوسائل الباب ٢٦ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) ج ٢ ص ٢٢٥، والوسائل الباب ٢٦ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٤) ألوسائل الياب ٢٦ من تروك الاحرام .

<sup>(</sup>٥) الفروع ج ٤ ص ٣٥٦ . والوسائل الباب ٢٣ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٦) الفقية ج ٢ ص ٢٢٤ ، والوسائل الباب ٢٣ من تروك الاحرام .

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ١٨ من تروك الاحرام رقم ٣ و١٠ عن الكاني والتهذيب

فيه زعفران ، ولا تطعم طعاماً فيه زعفران » .

اقول : ظاهر صحيحة معاوية بن عمار جواز شم نبات الصحراء من الاشياء المذكورة ونحوها وان سميت طيباً . وهو مؤيد لما ذكره الشيخ والعلامة في ما تقدم نقله عنهما من انه ليس بمحرم ولا تتعلق به كفارة . وظاهر صحيحة ابن ابي عمير وصحيحة علي بن مهزيار وموثقة عمار جواز اكل الفواكه ، كما صرح به الشيخان المتقدمان ، وظاهرهما دعوى الاجماع على انه ليس من الطيب .

وربما اشعر كلام الشهيد في الدروس بالخلاف في الفواكه ، حيث قال ؛ واختلف في الفواكه ، ففي رواية ابن أبي عمير ؛ يحرم شمها . وكرهه الشيخ في المبسوط ، ويجوز اكلها لو قبض على انفه . وظاهره التردد فيه .

وظاهر المحدث الشيخ عمد بن الحسن الحر في الوسائل (١) تقييد جواز اكل الفواكه بالحاجة اليه ، وانه يمسك على انفه ، والظاهر ان منشأه ما يظهر من الشيخ في التهذيب (٢) من تحريم شم التفاح ، وانه اذا اكله عند الحاجة أمسك على انفه ، مستدلاً عليه برواية ابن ابي عمير ، واجاب عن رواية عمار بانه ( عليه السلام ) اباح اكله ، ولم يقل انه يجوز له شمه ، والخبر الاول مفصل ، فالعمل به اولى .

وفيه : ان الروايات قد صرحت بجواز اكل هذه الاشياء وما اشبهها مطلقاً ، فالتقييد بالحاجة ـ كما ادعياء ـ يحتاج الى دليل . وموثقة عمار صرحت مع جواز اكله بانه طعام ليس بطيب . ومقتصاء عدم

<sup>(</sup>١) الوسائل ج ٩ ص ١٥ رقم ٢٦ الطبع الحديث

<sup>(</sup>۲) ج ه ص ۳۰۵ و۳۰۲

وجوب الامساك عن شده . ويعضده تجويز اكله . فان الظاهر من روايات الطيب ترتب التحريم اكلاً وشماً على ما يدخل تحت الطيب المحرم ، وانهما متلازمان ، فكل ما حرم شمه حرم اكله وبالعكس كما لا يخفى . وبالجملة فالمختار هو الجواز ، كما ذكره الشيخ والعلامة وغيرهما .

والمفهوم من صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة تحريم الريحان . ومثلها صحيحة حريز الآتية في ثاني هذه المسألة . وسيأتي تحقيق الكلام في المقام ان شاء الله ( تعالى ) .

المسألة الثانية ـ اختلف الاصحاب (رضوان الله عليهم) في ما يحرم على المحرم من العليب ، فنقل عن الشيخ المغيد ، والصدوق في المقنع والسيد المرتضى ، وابي الصلاح ، وسلار ، وابن ادريس : القول بالتعميم لكل طيب ، وهو المنقول عن الشيخ في المبسوط والاقتصاد ، حيث قال : ويحرم عليه الطيب على اختلاف اجناسه ، واغلظها خمسة اجناس : المسك والعنبر والزعفران والعود والورس . وقال في النهاية ! ويحرم من الطيب خاصة المسك والعنبر والزعفران والورس والكافور والعود ، فاما ما عدا هذا من الطيب والرياحين فمكروه . وبه قال أبن حمزة . وقال في الخلاف ! ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا تتعلق به كفارة اذا استعمله المحرم وقال في التهذيب (۱) ! واما الطيب الذي يجب اجتنابه فاربعة اشياء ! المسك والعنبر والزعفران والورس ، قال : وقد روى : والعود . وعن ابن المسك والعنبر والود والزعفران . والى القول

بالعموم ذهب المحقق والعلامة واكثر المتأخرين . وهو المشهور بين الاصحاب .

والذي وصل الي" من الاخبار المتعلقة بذلك \_ ومنها نشأ هـذا الاختلاف \_ روايات !

منها ما رواه الكليني في الصحيح او الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام)(١) قال : « لا تمسشيئاً من الطيب ولا من الدائحة في احرامك ، وانق الطيب في طعامك ، وامسك على انفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ، فانه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة » .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (٢) قال: « لا يمس المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان، ولا يتلذذ به ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه . يمني من الطعام » .

ورواه الكليني في الحسن عن حريز عن من اخبره عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ( $^{\circ}$ ) وفيه : « بقدر ما صنع قدر سعته » .

وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (٤) قال : « من اكل زعفراناً متعمداً او طعاماً فيه طيب فعليه دم ، فان كان ناسياً فلا شيء عليه ، ويستغفر الله ويتوب اليه ». وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي و محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٣٥٣ ، ، والوسائل الباب ١٨ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) و(٣) الوسائل الباب ١٨ من تروك الاحرام رقم ١١ و٦

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٤ من بقية كفارات الاحرام

السلام ) (١) قال : « المحرم يمسك على انفه من الربح الطيبة ، ولا يمسك على انفه من الربح الحبيثة » ورواه الكليني في الصحيح او الحسن عن الحلي مثله (٢) ورواه ايضاً عرب هشام بن الحكم في الصحيح او الحسن مثله (٣) وزاد : وقال : « لا بأس بالربح الطيبة في ما بين الصفا والمروة من ربح العطارين ، ولا يمسك على انفه » .

وروى في الكاني في الصحيح عن محمد بن اسماعيل (٤) \_ والظاهر انه ابن بزيع \_ قال : «رأيت ابا الحسن ( عليه السلام ) كشف بين يديه طيب لينظر اليه وهو محرم ، فامسك على انفه بثوبه من ريحه ». وعن الحسن بن زياد عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٥) قال :

« قلت له ؛ الاشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم ؟ قال : اذا أردتم الاحرام فأنظروا وزاودكم فأعزلوا الذي لا تحتاجون اليه . وقال : تصدق بشيء كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك » .

وعن حنان بن سدير عن ابيه (٦) قال : « قلت لابي جعفر (عليه السلام ) : ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم ؟ قال : لا ينبغي للمحرم ان يأكل شيئاً فيه زعفران ، ولا يطعم شيئاً من الطيب » . وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما

 <sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٢٤ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٢٥٤، والوسائل الباب ٢٠ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٤) الفروع ج ٤ ص ٣٥٤ ، والوسائل الباب ١٨ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٥) الفروع ج ٤ ص ٣٥٤، والوسائل الباب ٢٧ من تروك الاحرام، والباب ٤ من بقية كفارات الاحرام.

<sup>(</sup>٦) الوسائل الباب ١٨ من تروك الاحرام

السلام ) (١) « في قول الله ( عز وجل ) : ثم ليقضوا تفثهم (٢) : حفوف الرجل من الطيب  $\alpha$  .

وقال الصدوق (رحمه الله تعالى) (٣) : « وكان علي بن الحسين (عايهما السلام) اذا تجهز الى مكة قال لاهله : اياكم ان تجعاوا في زادنا شيئاً من الطيب ولا الزعفران نأكله او نطعمه » .

وروى عن الحسين بن زياد (٤) قال ، «قلت لابي عبدالله (عليه السلام)؛ وضأني الغلام ـ ولم اعلم ـ بدستشان فيه طيب ، ففسلت يدي وانا محرم ؟ فقال ؛ تصدق بشيء لذلك » .

اقول ؛ وهذه الاخبار ظاهرة في القول المشهور . والظاهر ارب اعتمادهم عليها واستنادهم اليها .

واما ما ذكره في الذخيرة \_ حيثقال بعد نقلها ؛ ولا يخفى اندلالة هذه الاخبار على التحريم غير واضحة ، والاصل يقتضي حملها على الكراهة ، ويناسب ذلك قوله (عليه السلام) : « لاينبغي » في الخبر الاول والاخير . انتهى \_

فهو من جملة تشكيكاته الضعيفة التي لا ينبغي ان يعرج عليها ، وتوهماته السخيفة التي لا ينبغي ان يلتفت اليها ، وقد سلف كلامنا عليه في امثال هذا المقام ، وما يلزمه من امثال كلامه هذا ، من انه لا واجب في الشريعة ولا حرام ، وفيه من الشناعة ما يوجب الخروج

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٨ ، والوسائل الباب ١٨ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ، الآية ٢٧

<sup>(</sup>٣) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٣ ، والوسائل الباب ١٨ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٤) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٣ ، والوسائل الباب ٤ من بقية كفارات الاحرام

عن جادة الاسلام مر. حيث لا يشعر به قائله ، كما هو واضح لذى الافهام .

وما ادعاء \_ من مناسبة لفظ : « لا ينبغي » لما ذكره \_ ففيه ان استعمال هذا اللفظ في انتحريم اكثر من ان يحصر واشهر من ان ينكر ، كما تقدم بيانه .

ومنها - ما رواه الشيخ - بطريقين ; احدهما صحيح والآخر ضعيف - عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام ) (١) قال : « إنما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران غير انه يكره للمحرم الادهان الطيبة الربح » .

وفي الصحيح عن ابن ابى يعفور عن ابى عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود » .

وعن سيف (٣) \_ والظاهر انه ابن عميرة \_ قال : حدثني عبد الغفار قال : « سمعت ابا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ! الطيب : المسك والعنبر والزعفران والورس » .

وروى الصدوق في الفقيه (٤) مرسلاً قال ؛ « قال الصادق (عليه السلام ) : يكره من الطيب اربعة اشياء للمحرم : المسك والمنبر والورس . وكان يكره من الادهان الطيبة الربح » .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٨ من تروك الاحرام رقم ٨ و١٤

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٨ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٩ ، والوسائل الباب ١٨ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٤) ج ٢ ص ٢٢٣ ، والوسائل الباب ١٨ من تروك الاحرام

وروى في التهذيب (١) عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام ) قال ! « الطيب ! المسك والعنبر والزعفران والعود » . وبهذه الاخبار اخذ الشيخ في التهذيب كما نقدم نقله عنه .

وظاهر صحيحة معاوية بن عمار بل صريحها حصر الطيب المحرم على المحرم في الاربعة المذكورة، وهو ظاهر روايتي ابن ابي يعفور وعبد الغفار . وحينئذ فالظاهر هو تقييد الاطلاق في الاخبار المتقدمة بهذه الاخبار ويؤيده أن صحيحة معاوية بن عمار التي هي في صدر الروايات الدالة على العموم رواها الشيخ في التهذيب (٢) كما تقدم من رواية الكليني وزاد بعد قوله ؛ « لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة » : « فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدق بقدر ما صنع ، وإنما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء ؛ المسك والعنبر والورس والزعفران يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء ؛ المسك والعنبر والورس والزعفران يقيد انه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح » ومن الظاهر انه لو لم يقيد اولها بما ذكر في آخرها للزم التنافي بين طرفيها .

وبذلك يظهر ان ما ذكره في الاستبصار بعد ذكر خبري ابن ابي يعفور وغبدالغفار \_ حيث تاولهما بان ذكر هذه الاشياء انما وقع تعظيماً لها وتفخيماً ، ولم يكن القصد بيان تحليلها او تحريمها \_ من ان هذين الخبرين ليس فيهما اكثر من الاخبار بان الطيب اربعة اشياء ، وليس فيهما ذكر ما يجب اجتنابه على المحرم ، وانه انما تأولهما لذكر الاصحاب لهما في ابواب ما يجب على المحرم اجتنابه والا فلا حاجة الى تأويلهما \_ من ما لا يخفى وهنه ، فانه مع تسليم

<sup>(</sup>١) الوافي باب (الطيب والادهان للمحرم) ولم نجده في التهذيب والوسائل

<sup>(</sup>٢) ج ٥ ص ٢٩٧ و٢٩٩ و٣٠٤ و٣٠٠ ، والوسائل الباب ١٨ من تروك الاحرام

ما ذكره ، متى دل الخبران على ان الطيب شرعاً عبارة عن هذه الاربعة ، فيجب حمل الاحكام المترتبة على الطيب بقول مطلق على هذه الاربمة لانها هي الطيب شرعاً ، والاطلاقات يجب حملها على ما هو المعروف في عرفهم ( عليهم السلام ) قيعود ما فر" منه .

والسيد السند في المدارك ، تقل رواية عبد الغفار بزيادة : « وخلوق الكعبة لا بأس به » ثم استدل ببذه الزيادة على الحصر في الاربمة المذكورة ، وهو غفلة منه ( قدس سره ) فان هذه الزيادة إنما هي منكلام الشيخ لا من الرواية ، فان الحديث .. كما نقله في الاستبصار (١) .. عار من هذه الزيادة ، وكذا نقله المحدث الكاشاني في الوافي (٢) والشيخ الحر في الوسائل .

نغم يبتى الكلام هنا في موضعين : احدهما ـ انك قد عرفت ان ظاهر صحيحتي عبدالله بن سنان وحريز هو تحريم الريحان ، وارب كان الشيخ وجمع من الاصحاب قد عدوه في مكروهات الاحرام ، واستدلوا على القول بالكراهة بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في المسألة الاولى ، المتضمنة لانه لا بأس ان يشم الاذخر والقيصوم ... الحديث ، وفيه انه قد يمكن القول بالتحريم مع استثناء هذه الاشياء المذكورة ، فلا منافاة فيه . ولا يتافي ذلك قوله في الخبر ; « واشباهه » باعتبار حمله على غيره من الريحان ، لانا نقول ! المراد اشباهه من نبات الصحراء العليب الرائحة . وحينئذ فيختص الحكم بما انبته الآدميون من الريحان ، وهو القسم الثاني وحينئذ فيختص الحكم بما انبته الآدميون من الريحان ، وهو القسم الثاني في كلام الشيخ ، وان حكم فيه بالكراهة ، فان ظاهر الصحيحتين المذكور تين التحريم ، وحينئذ فيضاف الى الافراد المذكورة في هذه الروايات الاخيرة التي بها خصصنا اخبار الطيب المطلقة .

<sup>(</sup>١) ج ٢ ص ١٨٠ (٢) پاب ( الطيب والادمان للمحرم )

الثاني \_ ان صحيح معاوية بن عمار ورواية عبد الغفار ومرسلة الفقيه تضمنت ار الرابع الورس ، وصحيح ابن ابي يعفور جعل عوضه العرد ، وصاحب الكافي قد نقل حديث عبدالغفار في باب انواع الطيب من كتاب المروة (١) بلفظ « العود » عوض « الورس » وقد صرح في سنده بان سيفاً هو ابن عميرة ، والشيخ نسب العود في عبارته المتقدمة من التهذيب الى الرواية ، وفي الخلاف جعل المحرم هذه الخمسة باضافة العود الى الاربعة المذكورة ، وهو الاحوط ، والاحتياط التام الجتناب الطيب بجميع انواعه ، إلا ما تقدم في روايات المسألة الاولى ، فانه لا معارض لها ، وبعض رجح رواية الورس على العود ، وطمن في صحة رواية ابن ابي يعفور بما ذكره المحقق الشيخ حسن في المنتقى من العلة في السند الموجبة لضعفه ، وان عد في الصحيح غفلة ، وهو جيد بناء على الاصطلاح المذكور .

المسألة الثالثة \_ يستثنى من تحريم الطيب على المحرم خلوق الكعبة اجماعاً ، كما نقله بعضهم .

ولما رواه الصدوق في الصحيح عن حماد بن عثمار. (٢) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام . فقال ؛ لا بأس بهما ، هما طهوران » والظاهر ان المراد بالقبر قبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .

<sup>(</sup>۱) الغروع ج ۲ ص ۲۲۳ الطبع القديم ، والوسائل الباب ۹۷ من آداب الحمام .

<sup>(</sup>٢) الفقيه ج ٢ ص ٢١٧ ، والوسائل الباب ٢١ من تروك الاحرام

وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن سنان (١) قال : « سألت ابا هبدالله ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم . قال : لا بأس به ، ولا يفسله ، فانه طهور » .

وعن يعقوب بن شعيب في الصحيح (٢) قال : « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة . قال : لا يضره ، ولا يفسله » .

وما رواه الكليني عن ابن ابي عمير في الصحيح عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال: « سئل عن خلوق الحكمية للمحرم أيفسل منه الثوب؟ قال لا هو طهور ، ثم قال إ إن بثوبى منه لطخاً » .

وما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه (٤) في الموثق عن سماعة « انه سأله \_ يمني ; الصادق ( عليه السلام ) \_ عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم . فقال ؛ لا بأس به ، وهو طهور ، فلا تتقه ان يصيبك » .

قال في الذخيرة ؛ ويمكن المناقشة بان الظاهر من التعليل ال غرض السائل توهم احتمال النجاسة بسبب كثرة ملاقاة العامة والخاصة ومن لا يتوقى النجاسة ، فلا يدل على جواز الشم ، لكن فهم الاصحاب وانفاقهم يكفي مؤنة هذه المناقشة .

أقول ؛ لا ريب في أن هذه المناقشة من الاحتمالات الواهية التي

<sup>(</sup>١) و(٢) التهذيب ج ٥ ص ٦٩ ، والوسائل الباب ٢١ من تروك الاحرام

 <sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٣٤٢ ، والوسائل الباب ٢١ من تروك الإحرام

<sup>(</sup>٤) الفقيه ج ٢ ص ٢١٧ ، والوسائل الباب ٢١ من تروك الاحرام .

هي لبيت العنكبوت \_ وانه لاضعف البيوت \_ مضاهية ، فان هؤلاء الاجلاء السائلين في هذه الروايات لا يخفى عايهم الحكم باصالة الطهارة في كل شيء حتى يسألوا عن ذلك في هذه المادة المخصوصة ، سيما مع قول الامام ( عليه السلام ) في صحيحة ابن ابي عميد : « ان بثوبي منه لطخاً » فانه يبعد عدم شمه مع كونه بثوبه دائماً .

ويمعند ما ذكرناه ما تقدم في صحيحة هشام بن الحكم (١) من قوله (عليه السلام) : « لا بأس بالربح الطيبة في ما بين الصفا والمروة من ديح العطادين ، ولا يمسك على انفه » فانه اذا جاز الشم للرائحة الطيبة بين الصفا والمروة من ديح العطادين ، فريح خلوق الكمبة اولى بالجواز .

والخلوق كصبور ; ضرب من الطيب ، كما ذكره في الصحاح والقاموس ، وفي النهاية الاثيرية ؛ الخلوق ؛ طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من انواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة ، بقى الكلام في ما لو طيبت الكعبة بغير الخلوق المذكور ، وبالجواز صرح جمع من الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) ؛ منهم ؛ الشيخ والعلامة ، وقال في الدروس ؛ قال الشيخ : لو دخل الكعبة وهي تجمر او تطيب لم يكره له الشم ، وبمثل ذلك صرح الملامة في التذكرة ، وظاهر المدارك الميل اليه ، واستدل عليه بفحوى صحيحة هشام بن الحكم بالتقريب الذي قدمناه ، وهو غير بعيد ، وان نسبه في الذخيرة الله انه ضعيف ، والاحتياط في المدم ،

المسألة الرابعة \_ لو اضطر المحرم الى مس الطيب ، او اكل ما فيه

<sup>(</sup>١) ص ١٥٤

طيب ، قبض على انفه وجوباً ، لان الاضطرار الى احدهما لا يبيح الآخر مع حرمة الجميع ، فيقتصر على محل الضرورة ، إلا ان يعسر ويشق القبض على الانف ، فانه يجوز له الشم ايضاً .

اما جواز الاكل فدليل اباحثه ان الضرورات تبيح المحظورات (١) ، كما هو مسلم بينهم في جميع الاحكام .

واما وجوب الامساك مع الامكان فتدل عليه روايات : منها محيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « المحرم يمسك على انفه من الربح الطيبة ، ولا يمسك على انفه من الربح الخبار المتقدمة في المسألة الثانية .

واما عدم الوجوب مع المشقة والحرج بذلك ، فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن اسماعيل بن جابر (٣) وكانت عرضت له ربح في وجهه من علة اصابته وهو محرم ، قال ! « فقلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ان الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطاً فيه مسك ؟ فقال : استعط به » .

وعن اسماعيل في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤)
قال : « سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب ، فقال : لا بأس »
وهو محمول على الصرورة كما تقدم في سابقه ، وعلى ذلك حمله الشيخ .
( رحمه الله ) .

<sup>(</sup>١) تقدم دليل ذلك ص ١٦٤

 <sup>(</sup>۲) الفقيه ج ۲ ص ۲۲٤ ، والوسائل الباب ۲۶ من تروك الاحرام
 (۳) و (٤) التهذيب ج ٥ ص ۲۹۸ ، والوسائل الباب ۱۹ من تروك

الاحرام

وقال الصدوق (١) ; وان اضطر المحرم الى سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه وعلة تصيبه ، فلا بأس بان يستعط به ، فقد سأل اسماعيل بن جابر ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : استعط به .

ولو استهلك الطيب في المأكول او الممسوس بحيث زالت اوصافه من ريحه وطعمه ولونه ، فالظاهر انه لا يحرم مباشرته واكله ، وبذلك صرح العلامة في التذكرة .

ويعضده ما رواه عمران الحلي في الصحيح (٢) قال : « سئل ابو عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال : ان كان الغالب على الدواء فلا ، وانت كان الادوية الغالبة عليه فلا بأس » .

والظاهر ان الاعتبار بالرائحة خاصة دون سائر الاوصاف ، للنهى عن التلذذ بالرائحة الطيبة .

بقى الكلام في ان ظاهر هذه الرواية ينافي ما تقدم من روايات اسماعيل بن جابر، ويمكن الجمع اما بتخصيص اطلاق تلك الروايات بما دلت عليه هذه الرواية من التفصيل ـ والظاهر بعده ـ او حمل هذه الرواية على عدم الضرورة التامة . ولعله الاقرب .

واما ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (٣) \_ : « في

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٤ ، والوسائل الباب ١٩ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٣٥٩ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٢٢ ، والوسائل الباب ١٩ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٠٤، والوسائل الباب ٤ من بقية كفارات الاحرام

عرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ؟ قال : ان كان فمله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه » ـ

فغيه \_ مع كونه مقطوعاً \_ انه معارض بالاخبار الدالة على العفو عن الجاهل ، وانه لا كفارة عليه في شيء من محرمات الاحرام إلا الصيد، والاخبار المتقدمة الدالة في خصوص هذه المسألة على الجواز مع الضرورة من غير ذكر كفارة فيه .

واما ما رواه في الكاني عن ابان عن من اخبره عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (١) \_ قال ؛ « اذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له ان يأكله وهو محرم » .

وما رواه فيه عن الكناني عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) قال ؛ « اذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو محرم » -

فيجب حمله على ما يحصل البرء به . واما لو لم يحصل إلا بما لا يجوز له اكله اختياراً حال الاحرام ، فله اكله والتداوى به للضرورة ، كما هليه اتفاق الاصحاب في هذا الموضع وغيره .

المسألة الخامسة - قال في التذكرة ؛ لو الصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية بان كان ناسياً أو القته الريح ، وجب عليه المبادرة الى غسله أو تنحيته أو معالجته بما يقطع رائحته . ويأمر غيره بازالة ذلك عنه ، ولو باشره بنفسه فالاقرب أنه لا يعشره لانه قصد الازالة. انتهى . وظاهره التردد في الازالة بنفسه وأن كان الاقرب ذلك عنده .

ونقل عن الشيخ انه قطع بجواز الازالة باليد .

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٣٥٩، والوسائل الباب ٢٦ من تروك الاحرام (٢) الفروع ج ٤ ص ٣٥٨، والوسائل الباب ١٩ من تروك الاحرام

اقول: وهو الذي دلت عليه الاخبار، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبى عمير عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليهما السلام) (١) : « في محرم اصابه طيب ؟ فقال ! لا بأس ان يمسحه بيده او يفسله » .

وما رواه الكليني عنه في الصحيح او الحسن عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله (عليه السلام) (٢) : « في المحرم يصيب ثوبه الطيب ؟ قال : لا بأس بان يفسله بيد نفسه » .

وما رواه الصدوق عرب عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (٣) في حديث قال : « لا يأس ان يفسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو عرم » .

وما رواه في الكافي عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤) قال : « سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يملم به . قال : يفسله ، وليس عليه شيء . وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يملم ما عليه ، قال : يفسله ايضاً وليحذر » .

واطلاق هذه الاخبار دال على جواز غسله له بنفسه وان استلزم شم الرائحة في تلك الحال . وكأنه من حيث وجوب التكليف بالازالة يغتفر له الشم في تلك الحال .

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٩ ، والوسائل الباب ٢٢ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٣٥٤ ، والوسائل الباب ٢٢ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٤ ، والوسائل الباب ٢٢ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٢٢ من تروك الاحرام ، والباب ٤ من بقية كفارات الاحرام

## فوائل

الاولى ـ لو انقطعت رائحة الطيب من الثوب ، لطول الزمان ، او صبغ بغيره بحيث لا تظهر رائحته لا مع الرطوبة ولا مع اليبوسة ، فالظاهر جواز استعماله .

الثانية \_ قال في التذكرة ! لو اصاب ثوبه طيب وجب عليه فسله او نزعه ، فلو كان معه من الماء ما لا يكفيه لفسل الطيب وطهارته ، غسل به الطيب ، لان للوضوء بدلاً .

قال في المدارك بعد ذكر نحو ذلك ؛ ويحتمل وجوب الطهارة به ، لان وجوب الطهارة قطعى ووجوب الازالة والحال هذه مشكوك فيه ، لاحتمال استثنائه للصرورة ، كما استثنى شمه في الكعبة والسعي . والاحتياط يقتضي تقديم الفسل على التيمم ، ليتحقق نقد الماء حالته ، انتهى .

اقول: ومن المحتمل قريباً التفصيل في ذلك بين الوقت وخارجه فان كان في الوقت فالاظهر تقديم الوضوء ، لانة مخاطب به في تلك الحال ، والتيمم غير مشروع ، لانه واجد للماء ، ويسقط وجوب الازالة للمشرورة ، وما ذكره في المدارك - من ان الاحتياط يقتضي تقديم الفسل - لا يتم في هذه الصورة ، لانه بالتصرف بالماء في تلك الحال يصير من قبيل من دخل عليه الوقت واجداً للماء فتعمد اراقته واتلافه ، ولا اقل من التأثيم والمقوبة عليه ان لم نقل ببطلان تيممه . وان كان قبل الوقت فلا يبعد وجوب الازالة ، لانه في هذه الحالذي عاطب بالطهارة ، والخطاب بوجوب الازالة متوجه اليه ليس له معارض .

وكيف كان فالمسألة \_ لعدم النص الذي هو المعتمد عندنا في جميع الاحكام \_ لا تخلو من الاشكال .

الثالثة .. قال في التذكرة ! لو فرش فوق الثوب المطيب ثوباً يمنع الرائحة والمباشرة ، فلا فدية بالجلوس عليه والنوم ، ولو كان الحائل ثياب نومه ، فالوجه المنع ، لانه كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه ، انتهى ، وبذلك صرح في المنتهى ، وهو جيد .

واما قوله في الذخيرة \_ ؛ ولو كان الحائل ثياب بدنه فوجهان . ثم نقل عن المنتهى المنع ، استنادا الى ما ذكره في التذكرة من التعليل ثم قال ؛ وللتأمل فيه مجال \_ فلا اعرف له وجها . إلا ان يقول بجواز الطيب في ثوب المحرم ، وهو من ما وقع الاجماع نصاً وفتوى على تحريمه . فأي مجال هنا للتأمل في ما ذكره والمفروض في المسألة تعدى الطيب الى ثيابه بالنوم على ذلك الثوب المطيب .

الرابعة \_ لو غسل الثوب حتى زال عنه الطيب جاز استعماله ، اجماعاً نصاً ونتوى .

ومن ذلك ما رواه الصدوق عن الحسين بن ابي العلاء عن الصادق (عليه السلام ) (١) « انه سأله عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يفسل . فقال : لا بأس به اذا ذهب ربحه . ولو كان مصبوغاً كله اذا ضرب الى البياض وغسل فلا بأس به » .

وعن اسماعيل بن الفضل (٢) ! « انه سأله عن المحرم يلبس الثوب

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ٢١٦ ، والوسائل الباب ٤٣ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٤٣ من تروك الاحرام

قد اصابه الطيب . فقال ! اذا ذهب ربح الطيب فليلبسه » .

وروى الكليني عن حماد بن عثمان في الصحيح (١) قال ؛ « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) ؛ انبي جعلت ثوبي احرامي مع اثواب قد جمرت فاجد من ريحها ؟ قال ؛ فانشرها في الريح حتى تذهب ريحها » . الخامسة ـ روى ثقة الاسلام في الكافي عن المعلى بن خنيس عن ابي عبدالله (٢) قال : « كره ان ينام المحرم على فراش اصفر ، او على مرفقة صفرا « » .

ودوى الشيخ في الصحيح عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) (٣) قال ؛ « يكره للمحرم ان ينام على الفراش الاصفر، والمرفقة الصفراء » ورواه الصدوق عن ابي بصير مثله (٤) .

اقول : أن حملت الصفرة في هذين الخبرين على صفرة الطيب ، فلفظ الكراهة فيهما يمعنى التحريم ، كما هو شائع في الاخبار ، وأن حملت على ما دون ذلك ، كانت الكراهة بالمعنى الاصولي المصطلح . ويرجع الاول قول ابي عبدالله (عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم (٥) « اذا كنت متمتماً فلا تقربن شيئاً فيه صفرة حتى تطوف بالبيت » وحديثه الآخر (٢) حيث ؛ « سئل ( عليه السلام ) أياكل شيئاً فيه

<sup>(</sup>١) القروع ج ٤ ص ٣٥٦ ، والوسائل الباب ١٨ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٣٥٥ ، والوسائل الباب ٢٨ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٦٨ ، والوسائل ٢٨ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٤) الفقيه ج ٢ ص ٢١٨ ، والوسائل الباب ٢٨ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ١٨ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٦) الوسائل الباب ١٣ من الحلق والتقصير

صفرة ؟ قال ! لا حتى يطوف بالبيت » ويؤيده ان صاحب الكاني انما اورد الحديث المنقول هنا في باب الطيب للمحرم . وحينئذ فالمراد بالصفرة لون الزعفران ونحوه من الالوان الطيبة الصفر .

السادسة \_ لو مات المحرم لم يجز مسه بالكافور اجماعاً نصاً وفتوى .

ومن الاخبار في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (١): « عن المحرم اذا مات كيف يصنع به ؟ قال : يفطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير انه لا يقربه طيباً » .

وفي الكافي عن ابن ابي حمزة عن ابى الحسن (عليه السلام) (٢) « في المحرم يموت ؟ قال أ يفسل ويكفن ويفطى وجهه ، ولا يحنط ، ولا يمس شيئاً من الطيب » .

وروى في التهذيب في الصحيح عرب عبدالله بن سنان (٣) قال ؛ 
«سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يموت ، كيف يصنع به ؟ 
فحد ثني ان عبد الرحمان بن الحسن بن علي مات بالابواء مع الحسين بن علي 
(عليهما السلام) وهو عرم ، ومع الحسين عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر ، 
فصنع به كما صنع بالميت ، وغطى وجهه ، ولم يمسه طيباً . قال ؛ 
وذلك في كتاب على عليه السلام » وبهذا المضمون حديث أبى مريم 
المروي في الكاني (٤) وحديثه الآخر المروي في التهذيب (٥) وحديث 
عبدالرحمان بن ابى عبدالله البصرى (٢) .

 <sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٣ من غسل الميت ، والباب ٨٣ من تروك الاحرام
 (٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) الوسائل الباب ١٣ من غسل الميت

المسألة السادسة ـ اجمع الاصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم ) على وجرب الشاة في الطيب ، اكلاً ، واطلاء ، وشماً ، وبخوراً ، وصيغاً ، ابتداء واستدامة ي متى استعمله عامداً عالماً ، نقل اجماعهم على ذلك العلامة في المنتهى والتذكرة .

واستدل عليه بصحيحة زرارة ، وهي ما رواه الصدوق في الصحيح عنه عن ابي جعفر ( عليه السلام ) (١) قال ؛ « من اكل زعفراناً متعمداً ، او طعاماً فيه طيب ، فعليه دم ، وان كان ناسياً فلا شيء عليه ، ويستغفر الله ويترب اليه » ولا يخفى قصورها عن ما ذكروه من التعميم في الحكم المذكور .

ويدل على وجوب الشاة ايضاً في الجملة قول ابي جمفر ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة (٢) ! « من نتف ابطه ، او قلم ظفره ، او حلق رأسه ، او لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه ، او اكل طعاماً لا ينبغي له اكله ، وهو محرم ، فغمل ذلك ناسياً او جاهلاً ، فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة » .

ويؤيده ما تقدم قريباً (٣) في المسألة الرابعة من مقطوعة معاوية این عمار ؛ « وان کان تعمد فعلیه دم شاه یهریقه » .

إلا انه قد تقدم في المسألة الثانية مر الاخبار ما هو ظاهر في المنافاة ، مثل قوله ( عليه السلام ) في صحيحة حريز (٤) : « فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه . يمني : من

<sup>. (</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٣ ، والوسائل الباب ٤ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٨ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٤) ص ١٤٤ (٣) ص ٤٢٤ رقم ٣

الطعام » - كما في رواية التهذيب - و « قدر سعته » كما في الكافي . وقوله ( عليه السلام ) في رواية الحسن بن زياد (١) : « وقد سأله عن الإشنان فيه الطيب ، يفسل به يده وهو عرم . فقال ! تصدق بشيء كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك » ونحوها رواية الحسين ابن زياد (٢) .

وني صحيحة معاوية بن عمار (٣) ؛ « فمن ابتلى بشيء من ذلك فليمد غسله ، وليتصدق بصدتة بقدر ما صنع » .

واجاب العلامة \_ بعد ذكره بعض هذه الروايات \_ بالحمل على حال العنرورة ، والحاجة الى استعمال الطيب . ولا يخفى ما فيه من البعد ، إذ لا اشارة في تلك الاخبار \_ فضلاً عن الدلالة \_ تؤنس به واختار في المدارك حملها على حالة الجهل والنسيان ، مع حمل الامر بالصدقة على الاستحباب ، للاخبار الكثيرة الدالة على سقوط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد . ولا يخفى ايضاً ما فيه من البعد عن ظاهر الاخبار المذكورة .

ويخطر بالبال العليل والفكر الكليل وجه آخر ، لعله اقرب من ما ذكروه ، وهو حمل الطيب في هذه الاخبار على ما عدا الافراد الاربعة او الخمسة التي اخترناها وفاقاً للشيخ في التهذيب ، ويختص وجرب

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٧ من تروك الاحرام ، والباب ٤ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٣ و٢٢٤ ، والوسائل الباب ٤ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٨ من تروك الاحرام رقم ٨

الشاة بالطيب الذي هو عبارة عن تلك الافراد المذكورة ، والامر بالصدقة فيها على الاستحباب .

وبالجملة فالمسألة عير خالية من شوبالاشكال ، ولا ربب أن الاحتياط في ما ذكروه ( رضوان الله عليهم ) .

الصنف الرابع - لبس المخيط للرجال ، وما يتبعه من انواع اللبس قال في التذكرة : يحرم على المحرم الرجل لبس الثياب المخيطة عند علماء الامصار . وقال في المنتهى : يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب ان كان رجلاً ، ولا نعلم فيه خلافاً . ونقل في الدروس عن إبن الجنيد انه قيده بالمنام للبدن . وظاهر المشهور بين الاصحاب تحريم لبس المخيط وان قلت الخياطة .

وانت خبير بان الاخبار الواردة في المسألة قاصرة عرب افادة ما ذكروه من العموم .

وها إنا اسوق لك ما وقفت عليه منها ، ليظهر لك الحال :

فمنها \_ ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال أ « لا تلبس \_ وانت تريد الاحرام \_ ثوباً تزره ، ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل ، إلا ار لا يكون لك ازار ، ولا خفين ، الا ان لايكون لك نعلان » .

وما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « لا تلبس ثوباً له ازرار وانت محرم ، إلا ان تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل ، إلا أن لا يكون لك أزار ،

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٦٩ و٧٠، والوسائل الباب ٣٥ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الفقيه ج ٢ ص ٢١٨ ، والوسائل الباب ٣٥ من تروك الاحرام

ولا خفين ، إلا أن لا يكون لك نعل » .

وما رواه الصدوق ايضاً عن زرارة في الصحيح عن احدهما (عليهما السلام) (١) قال : « سألته عن ما يكره للمحرم ان يلبسه ، فقال : يليس كل ثوب إلا ثوباً يتدرعه » .

وما رواه الكليني في الصحيح او الحسن عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله ( عليه السلام ) (٢) قال i « أن لبست ثوباً في أحرامك لا يصلح لك لبسه فلب واعد غسلك ، وان لبست قميصاً فشقه واخرجه من تحت قدميك » .

وعن صفوان في الصحيح عن خالد بن محمد الاصم (٣) قال: « دخل رجل المسجد الحرام وهو عرم ، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء ، فاقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلباً ، فرءاه ابو عبدالله ( عليه السلام ) \_ وهو يعالجون قميصه يشقونه \_ فقال له : كيف صنعت ؟ نقال ؛ احرمت هكذا في قميصي وكسائي . فقال : انرعه من رأسك ، ليس ينزع هذا من رجليه ، انما جهل » ونحوها رواية عبد الصمد بن بشير (٤) وقد تقدمت في مسألة لبس ثوبي الاحرام (٥).

وما رواء في الكاني عن يعقرب بن شعيب في الصحيح (٦) قال ! « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم ، يلبس الطيلسان المزرور ؟ فقال : نعم . وفي كتاب على ( عليه السلام ) ! لا يلبس طيلسان حق ينزع ازراره . فحدثني ابي انه انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه »

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ٢١٨ ، والوسائل الباب ٣٦ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) و(٣) و(٤) الوسائل الباب ٤٥ من تروك الاحرام (٥) ص ٧٧

<sup>(</sup>٦) الفروع ج ٤ ص ٣٤٠ ، والوسائل الباب ٣٦ من تروك الاحرام

وروى في الكافي ايضاً والتهذيب في الصحيح عن الحلبي مثله (١) بدون قوله ؛ « نحدثني ابي » قال : وقال : « إنما كره ذلك مخافة ان يوره الجاهل فاما الفقيه فلا بأس ان يلبسه » .

وانت خبير بانه لا دلالة في شيء من هذه الروايات على تحريم لبس المخيط، ولا تعرض له بالكلية، وانما دلت على النهى عن الواب مخصوصة. وبذلك اعترف شيخنا الشهيد ( نور الله مرقده ) في الدروس حيث قال ؛ ولم اقف الى الآن على رواية بتحريم عين المخيط، انما نهى عن القميص والقباء والسراويل، وفي صحيح معاوية (٢) : «لا تلبس ثوباً نزره ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل» وتظهر الفائدة في الخياطة في الازار وشبه، انتهى . ويعضده ما نقل عن الشيخ المفيد ( عطر الله \_ تعالى \_ مرقده ) في المقنعة انه لم يذكر إلا المنع من اشياء معينة ، ولم يتهرض لذكر المخيط، ومن ما ذكر تا يعلم ان ما اشتهر بين جملة من المتأخرين \_ بناء على ما قدمناه من الاجماع المدعى ، من انه يكفى في المنع مسمى الخياطة وان قلت \_ لا وجه له .

وألحق الاصحاب بالمخيط ما اشبهه ، كالدرع المنسوج ، والملصق بعضه ببعض ، واحتج عليه في التذكرة بالحمل على المخيط ، لمشابهته اياء في المعنى من الترفه والتنعم ، وضعفه ظاهر ، والاجود ان يستدل عليه بما يتضمن تحريم لبس الثياب على المحرم ، كصحيحة معاوية ابن عمار الاولى والثانية ، وصحيحة زرارة ، ونحوها من ما نقلناه وما لم ننقله ، فانها شاملة لذلك .

<sup>(</sup>۱) الوسائل الباب ٣٦ من تروك الاحرام ، والحديث في الفروع ج ؟ ص ٣٤٠ ، والفقيه ج ٢ ص ٢١٧ (٢) ص ٣٣٤ رقم (١)

لكن ينبغى ان يستثنى منه الطيلسان ، فانه يجوز لبسه ، كما تقدم في صحيحة يعقوب بن شعيب . وهو \_ على ما نقل \_ ثوب منسوج محيط بالبدن ، قال في كناب مجمع البحرين ؛ الطيلسان مثلث اللام واحد الطيالسة ، وهو ثوب محيط بالبدن ينسج لللبس خال عن التفصيل والخياطة ، وهو من لباس العجم ، والهاء في الجمع للعجمة ، لانه معرب تألشان . انتهى وظاهر الروايتين المذكورتين جواز لبسه اختياراً ، وبه صرح العلامة في جملة من كتبه ، والشهيد في الدروس ، واعتبر في الارشاد في جواز لبسه الضرورة ، وبه صرح صاحب الوسائل . والظاهر الاول . ومن ما يدل على وجوب القدية لو تعمد لبس ما لا يجوز له لبسه ما رواه الكليني عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام)(١) قال ؛ « من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو محرم ، ففعل ذلك ناسياً او ساهیاً او جاهلاً فلا شیء علیه ، ومن فعله متعمداً فعلیه دم » . وما رواه في الكاني والفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عرب احدهما ( عليهما السلام ) (٢) قال : « سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم اذا احتاج ، ما عليه ؟ قال : لكل صنف منها فداء » . أقول ؛ الظاهر أن المراد بتعدد الصنف ، كالعمامة والقباء والقميص والسراويل ، فإن كلاً منها صنف من أصناف اللباس ، فلو تعدد القياء ـ مثلًا ـ فليس إلا فداء واحد .

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٣٤٨ ، والوسائل الباب ٨ من بقيـة كفارات الاحرام

 <sup>(</sup>۲) الفروع ج ٤ ص ٣٤٨، والفقيه ج ٢ ص ٢١٩ ، والتهذيب ج ٥ ص
 ٣٨٤ عن أبي جعفر (ع)، والوسائل الباب ٩ من بقية كفارات الإحرام

وما رواه ثقة الاسلام ( نور الله \_ تعالى \_ مرقده ) في الصحيح عن زرارة (١) قال ؛ « سمعت ابا جعفر ( عليه السلام ) يقول ؛ من نتف ابطه ، او قلم ظفره ، او حلق رأسه ، او لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه ، او اكل طعاماً لا ينبغي له اكله ، وهو عرم ، ففهل ذلك ناسياً اوجاهلاً فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة » . وما رواه الشيخ عن سليمان بن العيص (٢) قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس القميص متعمداً . قال ؛ عليه دم » . ومن اضطر الى لبس ثوب يحرم عليه لبسه مع الاختيار ، جاز له لبسه ، وعليه دم شاة . والحكم بذلك مقطوع به في كلامهم ، كما نقله غير واحد .

والاصل فيه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ، والظاهر منها \_ كما اشرنا اليه آنفاً \_ تعدد الكفارة بتعدد الصنف ، في مجلس واحد كان او مجالس متعددة ، ومع اتحاد السنف فليس إلا كفارة واحدة كذلك اي اتحد المجلس او تعدد ، تعددت افراده او اتحدت .

وبهذا ينبغي ان يجمع بين كلامي العلامة في المنتهى ، فانه قال في نروع هذه المسألة :

الثاني .. لو لبس ثياباً كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد ولو كان في مرات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم ، لان لبس كل ثوب يغاير لبس الثوب الآخر ، فيقتضي كل واحد منها مقتضاه من

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث بهذا اللفظ رواء الشيخ في التهذيب ج ٥ ص ٣٦٩ و ٣٧٠ ، والوسائل الباب ٨ من بقية كفارات الاحرام (٢) الوسائل الباب ٨ من بقية كفارات الاحرام

غير تداخل . ثم استدل بصحيحة محمد بن مسلم المذكورة . ثم قال ، الرابع ـ لو لبس قميصاً وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية ، لان الاصل عدم التداخل ، خلافاً لاحمد (۱) . وظاهر هذا الكلام مناف لما تقدم ، من ان لبس الثياب الكثيرة دفعة واحدة انما يوجب فداء واحداً . ووجه الجمع هو ما اشرنا اليه من حمل الثياب الكثيرة على ما اذا كانت من صنف واحد ، وان كان ظاهر عبارته من ما يأبى هذا ، حيث انه جمل مناط الاتحاد والتعدد في الفدية انما هو تعدد المجلس واتحاده ، والمفهوم من الخبر انما هو باعتبار تعدد الصنف واتحاده .

ونقل عن الشيخ في التهذيب انه قال ؛ واذا لبس ثياباً كثيرة فعليه لكل واحد منها نداء . وهو على اطلاقه ايضاً مشكل . والوجه ما ذكرناه من التفصيل المستفاد من الصحيحة المذكورة .

ثم انه لا فرق عند الاصحاب في وجوب الكفارة بين اللبس ابتداء واستدامة ، كما لو لبسه ناسياً او جاهلاً ثم ذكر او علم ، فانه يجب عليه نزعه على الفور ، ولا قدية عليه ، ولو تركه والحال كذلك وجبت عليه الفدية ، طال الزمان او قصر .

والواجب نزعه من اسفله ، بان يشقه ويخرجه من رجليه . وعلله في المنتهى بانه لو نزعه من رأسه لفطاه ، وتغطية الرأس حرام . ورواية عبدالصمد بن بشير المتقدمة في مسألة لبس ثوبي الاحرام (٢) دلت

<sup>(</sup>١) المغنى ج ٣ ص ٤٤٨ طبع مطبعة العاصمة

<sup>(</sup>۲) ص ۷۷ و ۷۸ ، والتهذیب ج ٥ ص ۷۲ ، والوسائل الباب ١٥ من تروك الاحرام

على التفصيل في ما اذا كان جاهلاً ، بين لبسه للقميص قبل الاحرام فينزعه من رأسه ، وبعد الاحرام فينزعه من رجليه .

وقد تقدم في المسألة المشار اليها التنبيه على جملة من المسائل المتعلقة بثوبى الاحرام .

وبقى من ما يجب التنبيه عليه هنا امور : الاول ـ قال العلامة في المنتهى : يجوز للمحرم ان يعقد ازاره عليه ، لانه يحتاج اليه لستر المورة ، فيباح كاللباس للمرأة ، قال في المدارك : وهو حسن .

اقول: قد روى في الاحتجاج (١) عن عمد بن عبد الله الحميدي عن صاحب الزمان (عجل الله \_ تعالى \_ فرجه ); انه كتب اليه يسأله عن المحرم، يجوز ان يشد المئزر من خلفه على عقبه بالطول، ويرفع طرفيه الى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما الى خاصرته ويشد طرفيه الى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ؟ فان المئزر الاول كنا نتزر به اذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا استر . فاجاب (عليه السلام) ؛ جائز ان يتزر الانسان كيف شاء اذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا ابرة يخرجه به عن حد المئزر، وفرزه غرزاً، ولم يعقده ولم يشد بعضه بمعض ، واذا غطى سرته وركبتيه كلاهما ، فان السنة المجمع عليها بغير خلاف تفطية السرة والركبتين . والاحب الينا والافضل لكل احد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً ان شاء الله ( تعالى ) . وعنه انه سأله ؛ هل يجوز ان يشد عليه مكان العقد تكة ؟ فاجاب : لا يجوز شد المئزر بشيء سواه من تكة او غيرها . انتهى . وهو ظاهر \_ كما

<sup>(</sup>١) ج ٢ ص ٣٠٦، والوسائل الباب ٥٣ من تروك الاحرام

ترى \_ في انه اذا اتزر بالازار ، يغرزه غرزاً ، ولا يعقده ، ولا يشد بعض .

وذكر العلامة ايضاً في الكتاب المذكور وغيره في غيره ؛ انه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره .

واستدلوا عليه بما رواه الصدوق في الموثق عن سعيد الاعرج (١): « انه سأل ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم ، يعقد ازاره في عنقه ؟ قال ١ لا » .

قال في المدارك بعد نقل ذلك ؛ ويمكن حملها على الكراهـة ، لقصورها من حيث السند عن اثبات التحريم ، وهو جيد على اصله الغير الاصيل ، والاظهر هو ما ذكره الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) ، إلا أنه روى في الكافي عن القداح عن جعفر ( عليه السلام ) (٢) ؛ « أن علياً ( صلوات الله عليه ) كان لا يرى بأساً بعقد الثوب اذا قصر ، ثم يصلي فيه وان كان محرماً » والظاهر حملها على المضرورة قصر ، ثم يصلي فيه وان كان محرماً » والظاهر حملها على المضرورة كما هو الظاهر منها ، فلا منافاة ، ومفهومها كاف في الدلالة كما

ويزيد ذلك بياناً ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن علي ابن جمفر عن الخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (٣) قال ، « المحرم لا يصلح له ان يعقد ازاره على رقبته ، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده » ورواه على بن جعفر في كتابه مثله (٤) .

لا يخفي .

الثاني ـ قد ذكر الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) انه يجوز له عقد الهميان في وسطه .

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) و(٤) الوسائل الباب ٥٣ من تروك الاحرام

وعليه تدل جملة من الاخبار: منها \_ ما رواه ثقة الاسلام (عطر الله \_ تعالى \_ مرقده ) في الصحيح عن عاصم بن حميد عن ابي بصير (۱) قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم ، يشد على بطنه المعامة ؟ قال : لا . ثم قال : كان ابي يقول : يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها ، فانها من تمام حجه » .

وعن يعقوب بن شعيب في الصحيح (٢) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم ، يصر الدراهم في ثوبه ؟ قال ! نعم ، ويلبس المنطقة والهميان » .

وما رواه الصدوق ( نور الله مرقده ) في الموثق عرب يونس بن يعقوب (٣) قال : « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : المحرم يشد الهميان في وسطه ؟ فقال ! نعم ، وما خيره بعد نفقته » .

وعن ابي بصير عنه (عليه السلام)(٤) انه قال ؛ «كان ابي يشد على بطنه نفقته يستوثق بها ، فانها تمام حجه » -

وما تضمنه صحيح ابي بصير \_ من النهي عن شد المحرم العمامة على بطنه \_ لعله عبول على الكراهة ، لما رواه الصدوق في الصحيح عن عمران الحلي عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٥) قال : « المحرم يشد على بطنه العمامة ، وان شاء يعسبها على موضع الازار ، ولا يرفعها الى صدره » .

ويمكن حمل البطن في صحيحة ابى بصير على الصدر ، جمعاً بين الحبرين ، فان ظاهر هذه الصحيحة تحريم الشد على الصدر ، وباب

<sup>(</sup>۱) و(۲) و(۲) و(٤) الوسائل الباب ٤٧ من تروك الاحرام · وارجع الى الاستدراكات (٥) الوسائل الباب ٧٢ من تروك الاحرام

التجوز في الكلام واسع ، وارتكاب مثل هـذا التجوز في طريق الجمع شائع .

الثالث ـ قد صرح العلامة في المنتهى والتذكرة وغيره بأنه لا يجوز للمحرم لبس الخفين ، ولا ما يستر ظهر القدم ، اختياراً ، ويجوز اضطراراً وهو من ما لا خلاف، فيه بينهم ، كما ذكره العلامــة في الكتابين المذكورين ، قال ؛ ولا نعلم فيه خلافاً .

اتول ؛ ويدل عليه ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم عرب ابي جمغر (عليه السلام) (١) ؛ « في المحرم يلبس الخف اذا لم يكن له نمل ؟ قال ! نمم ، ولكن يشق ظهر القدم » .

وما رواه في الكافي في الموثق عن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) (٢) قال : « المحرم يلبس السراويل اذا لم يكن معه ازار ، ويلبس الخفين اذا لم يكن معه نعل » .

وصحيحة الحلبي (٣) وفيها : « واي محرم هلكت نملاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الحفين اذا اضطر الى ذلك ، والجوربين يلبسهما اذا اضطر الى لبسهما » .

وفي صحيحة زرارة (٤) : « انه سأل ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم ، يلبس الخفين والجوربين ؟ قال : اذا اضطر اليهما » .

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل الباب ٥١ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٥٠ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٤) الفروع ج ٤ ص ٣٤٧، والفقيه ج ٢ ص ٢١٧، والوسائل الباب ٥١ من تروك الاحرام رقم ٤ . والراوي هو رفاعة

وفي صحيحة معاوية بن عمار (١) ؛ « ولا تلبس سراويل إلا ان لا يكون لك ازار ، ولا خفين إلا ان لا يكون لك نملان » .

وهذه الروايات كلها إنما دلت على الخفين والجوربين ، وأما ما يستر ظهر القدم من غير أن يدخل تحت اللباس فلا دليل عليه . والظاهر أن مرادهم ليس مجرد ستر القدم ، بل المراد لبس ما يوجب ستر القدم وعلى هذا فيحمل ذكر الحفين والجوربين على التمثيل دون الاختصاص .

والظاهر المتبادر من هذه الروايات هو اختصاص التحريم بما يلزم منه ستر ظهر القدم كلا دون بعضه ، بل احتمل في المدارك اختصاصه بساتر الجميع اذا كان له ساق كما في الخف والجورب .

بقى الكلام في انه متى اضطر الى لبسه فهل يجب شقه ام لا ؟ فقال الشيخ واتباعه بالوجوب ، لرواية محمد بن مسلم المتقدمة ، ورواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام )  $(\Upsilon)$  : « في رجل ملكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ؟ قال : له ان يلبس الخفين اذا اضطر الى ذلك ، وليشقه من ظهر القدم ... الحديث » .

وقال ابن ادريس وجمع من الاصحاب \_ منهم المحقق \_ : لا يجب شق الخفين ، للاصل ، واطلاق الامر بلبس الحفين مع عدم النعلين في الاخبار المتقدمة ، ولو كان الشق واجباً لذكر في مقام البيان . وفيه ان غاية هذه الاخبار ان تكون مطلقة في ذلك ، وهي لا تنافي الاخبار المقيدة ، لان المقيد يحكم على المطلق ، كما هو القاعدة المسلمة بينهم . ثم انه قد اختلف كلامهم ايضاً في كيفية ذلك ، فقال الشيخ في

<sup>(</sup>١) التهذيب ٥ ص ٦٩ و ٧٠ ، والوسائل الباب ٣٥ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٣٤٦ ، ، والوسائل الباب ٥١ من تروك الاحرام

المبسوط ؛ يشق ظهر قدميهما . وقال في الخلاف ؛ انه يقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين . وقال ابن الجنيد : ولا يلبس المحرم الخفين اذا لم يجد نعلين حتى يقطعيهما الى اسفل الكعبين . وقال ابن حمزة ؛ انه يشق ظاهر القدمين ، وان قطع الساقين كان افضل . والذي دل عليه الخبران المتقدمان شق ظهر القدم خاصة . نعم ورد القطع الى الكعبين في روايات العامة حيث رووا هنه (صلى الله عليه وآله ) (١) انه قال : « فان لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما حتى يكونا الى الكعبين » ولا يبعد ان يكون من ذكر القطع من اصحابنا إنما تبع فيه العامة ، حيث انه لا مستند له في اخبارنا ، او لعله وصل اليهم ولم يصل الينا .

والظاهر اختصاص الحكم المذكور بالرجل ، لانه مورد الروايات دون المرأة . واستظهره شيخنا الشهيد في الدروس .

الرابع .. قد صرحوا ( رصوان الله عليهم ) بانه لا يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين ، ولا الحلى الذي لم تجر عادتها بلبسه قبل الاحرام .

ويدل على الاول ما رواه في الكافي في الصحيح عن عيص بن المقاسم (٢) قال أ « قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) ، المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين . وكره النقاب ... الحديث » .

<sup>(</sup>١) سنن البيهةي ج ، ص ٥١ . وارجع الى الاستدراكات

<sup>(</sup>٢) الغروع ج ٤ ص ٣٤٤ ، والوسائل الباب ٣٣ من الاحرام ، والباب ٨٤ من تروك الاحرام

وعن النضر بن سويد عن ابي الحسن (عليه السلام) (١) قال : «سألته عن المرأة المحرمة اي شيء تلبس من الثياب ؟ قال ! تلبس الثياب كلما إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ولا حلياً تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ، ولا تمس طيباً ، ولا تلبس حلياً ولا فرنداً . ولا بأس بالعلم في الثوب » .

والقفاز كرمان : شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ، تلبسهما المرأة للبرد ، ويكون لهما ازرار تزر على الساعدين .

وعن ابي عيينة (٢) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) ؛ مايحل للمرأة ان تلبس من الثياب وهي محرمة ؟ قال ؛ الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير » :

وما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن يحيى ابن ابي العلاء عن ابي عبدالله عن ابيه (عليهما السلام) ( $\Upsilon$ ) : «انه كره للمحرمة البرقع والقفازين » .

اقول : والمراد بالكراهة هنا التحريم كما هو شائع في الاخبار . واما الثاني فتحريمه هو المشهور بين الاصحاب ، بل ألا نعلم فيه خالفاً إلا ما يظهر من المحقق في الشرائع حيث جعله الاولى . هذا في ما لم يقصد به الزينة ، واما مع ذلك فلا خلاف في تحريمه .

وتدل عليه رواية النصر بن سويد المتقدمة ، وصحيحة محمد بن مسلم المروية في التهذيب وفي من لا يحضره الفقيه عن ابي عبدالله

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣٣ من الاحرام ، والباب ٤٩ من تروك الأحرام

<sup>(</sup>٢) الغروع ج ٤ ص ٣٤٥، والوسائل الباب ٣٣ من الاحرام

<sup>(</sup>٣) الفقيه ج ٢ ص ٢١٩، والوسائل الباب ٣٣ من الاحرام

( عليه السلام ) (١) قال ! « المحرمة تلبس الحلى كله إلا حلياً مشهوراً للزينة » والمراد بالمشهور ، يعني : الظاهر الذي تحصل به الزينة .

واما تحريم ما لم تعتد ليسه قبل الاحرام \_ كما هو المشهور \_ فلم اقف في الاخبار على ما يدل عليه صريحاً ولا ظاهراً ، وغاية ما استدل به في المدارك علىذلك مفهوم قوله ( عليه السلام ) في صحيحة حريز (٢) ؛ « اذا كان للمرأة حلى لم تحدثه للاحرام لم ينزع عنها » فان مفهومه يدل على النزع لو احدثته للاحرام .

والذي وقفت عليه من روايات المسألة زيادة على ما ذكرنا ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبدالرحمان بن الحجاج (٣) قال : « سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة يكون عليها الحلي ، والخلخال ، والمسكة ، والقرطان من الذهب والررق ، تحرم فيه وهو عليها ، وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها ، اتنزعه اذا احرمت او تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه ، من غير ان نظهره للرجال في مركبها ومسيرها » .

وما رواه في من لا يحضره الفقيه (٤) عن عبدالله بن يحيى الكاهلي في الحسن عنه (عليه السلام) انه قال ؛ « تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة » .

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل الباب ٤٩ من تروك الاحرام

 <sup>(</sup>۲) الفقيه ج ۲ ص ۲۲۰ ، والواني باب ( لباس المحرمة وحليها )
 والوسائل الباب ٤٩ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٤) ج ٢ ص ٢٢٠ ، والوسائل الباب ٤٩ من تروك الاحرام .

وقال في من لا يحضره الفقيه (١) : « وسأله يعقوب بن شعيب عن المرأة تلبس الحلى. فقال : تلبس المسك والخلخالين » .

وقال : وفي رواية حريز (٢) قال : « اذا كان للمرأة حلى لم تحدثه للاحرام لم تنزعه عنها » .

وما رواه في التهذيب (٣) في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : « وتلبس الخلخالين والمسك » وعن عمار الساباطي في الموثق عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤) قال : « تلبس المحرمة الخاتم من الذهب » .

اقول : والمستفاد من مجموع روايات المسألة وضم بعضها الى بعض هو انه يحرم عليها قصد الزينة ، سواء كان بما تعتاده قبل الاحرام ام لا ، وعليه تدل رواية النضر وصحيحة محمد بن مسلم المذكورتان ، واليه يشير قوله في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ! « تحرم فيه وتلبسه ، من غير ان تظهره للرجال » من زوجها وغيره من اقاربها ، فلا وجه لتخصيص الزوج ، كما وقع في عبارات جملة من الاصحاب ، واما ما لم تقصد به الزينة فلا بأس بما اعتادته قبل الاحرام بشرط ان

والظاهر أنه لا فدية في لبس القفازين ولا الحلي المحرم سوى

<sup>(</sup>١) ج ٢ ص ٢٢٠ ، والوسائل الباب ٤٩ من تروك الاحرام .

<sup>(</sup>٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٠ ، والواني باب ( لباس المحرمة وحليها ) والوسائل الباب ٤٩ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) ج ٥ ص ٧٤ و٧٥ ، والوسائل الباب ٣٣ من الاحرام .

<sup>(</sup>٤) التهذيب ج ه ص ٧٦ ، والوسائل الباب ٤٦ و٢٩ من تروك الاحرام

الاستغفار ، للاصل ، وعدم الدليل في الباب .

الخامس \_ قد صرح الاصحاب ( رضوان الله \_ تعالى \_ عليهم ) بانه يحرم على الرجل لبس الخاتم ان قصد به الزينة ، وان قصد به السنة فلا بأس .

ويدل عليه ما رواه في الكافى في الصحيح عن احمد بن ابى نصر عن نجيح عن ابي الحسن (عليه السلام) (١) قال ! « لا بأس بلبس الخاتم للمحرم » قال في الكافي (٢) : وفي رواية اخرى ! « لا يلبسه للزينة » . وما رواه في التهذيب (٣) في الصحيح عن محمد بن اسماعيل قال ! « رأيت العبد الصالح (عليه السلام) وهو محرم ، وعليه خاتم ، وهو يطوف طواف الفريضة » .

ويؤيده ما في رواية حريز (٥) قال : « لا تنظر في المرآة وانت عرم لانه من الزينة . ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، ان السواد زينة » . السادس \_ اختلف الاصحاب ( رضوان الله \_ تعالى \_ عليهم ) في لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة ، فقيل بالتحريم ، وهو المشهور ، والقول بالجواز نادر .

<sup>(</sup>١) و(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٤٣، والوسائل الباب ٤٦ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) ج ٥ ص ٧٣ ، والوسائل الباب ٤٦ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٤) التهذيب جه ص ٧٣، والوسائل الباب ٤٦ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٥) الفروع ج ٤ ص ٣٥٦، والوسائل الباب ٣٤ و٣٣ من تروك الاحرام

ويدل على القول المشهور الاخبار: منها .. ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١): « أن المحرم أذا خاف المدو فليس السلاح فلا كفارة عليه » .

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان (٢) قال : « سألت ابا عبد الله (عليه السلام ) : أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال ! اذا خاف المحرم عدواً او سرقاً فليلبس السلاح » .

وفي من لا يحضره الفقيه (٣) عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المحرم اذا خاف لبس السلاح » .

وني المكاني عن زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) (٤) قال : « لا بأس بان يحرم الرجل وعليه سلاحه اذا خاف العدو » .

ودلالة هذه الاخبار على التحريم وان كان بالمفهوم إلا انه مفهوم شرط، وهو حجة عند محققي الاصوليين وعندى ، للاخبار المتقدمة في مقدمات الكتاب . إلا انه ربما يقال : ان المفهوم إنما يعتبر اذا لم يظهر للتمليق وجه سوى نفى الحكم عن ما عدا محل الشرط، وهنا ليس كذلك . ولا يبعد ان يكون التمليق باعتبار عدم الاحتياج الى لبس السلاح عند انتفاء الخوف لا تحريمه . ويؤيده ان مقتضى الرواية الاولى لزوم الكفارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف ، ولا قائل به . ويمكن حملها على ما لا يجوز للمحرم لبسه كالدرع ، ومعه يسقط الاحتجاج بها رأساً . ومن اجل هذه الوجوه مال في المدارك الى القول بالكراهة وفاقاً للمصنف ، وفيه نظر ، فان الظاهر ان ما ذكره من

<sup>(</sup>۱) و(۲) التهذيب ج ه ص ۳۸۷، والوسائل الباب ٥٤ من تروك الاحرام (٣) و(٤) الوسائل الباب ٥٤ من تروك الاحرام

الفائدة في التعليق بعيد جداً ، فان عدم الاحتياج الى لبس السلاح عند انتفاء الخوف امر ظاهر لا يحتاج الى تنبيه عليه ليكون هو الغرض من التعليق . وعدم القول بمضمون الرواية الدالة على الكفارة مع صحتها وصراحتها لا يوجب طرحها ولا تأويلها ، بل الواجب العمل بها مع عدم وجود المعارض لها . وبالجملة فالظاهر هو المشهور . والله العالم .

الصنف الخامس والسادس ـ الاكتحال بالسواد ، وما فيه طيب . وكذا النظر في المرآة .

فاما الاول فالمشهور فيه القول بالتحريم ، وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط ، والشيخ المفيد ، وسلار ، وابن ادريس ، وغيرهم . وقال في الحلاف ؛ انه مكروه ، وقال ابو جعفر بن بابويه في المقنع : ولا يأس ان يكتحل بالكحل كله إلا كحلا اسود للزينة . وقال ابن الجنيد ؛ ولا تكتحل المرأة بالاثمد .

والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بالمسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الاسود إلا من علة » وعن حريز في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) ؛ قال : « لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، ان السواد زينة » .

وما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن حريز في الصحيح او الحسن عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٣) قال : « لا تنظر في المرآة وانت

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٣٣ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٣٥٦ ، والوسائل الباب ٣٤ و٣٣ من تروك الاحرام

محرم ، لانه من الزينة ، ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، ارب السواد زينة » .

وعن الحلى في الصحيح او الحسن عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) قال : « سألته عن الكحل للمحرم . قال : اما بالسواد فلا ولكر... بالصبر والحضض».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة فنه \_ يعني : ابا عبدالله ( عليه السلام ) (٢) \_ قال : « تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الاسود للزينة » .

وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال ؛ « لا بأس ان تكتحل وانت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ربحه ، فأما للزينة فلا » .

وعن عبدالله بن سنان في الصحيح (٤) قال : « سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : يكتحل المحرم أن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران ». وما رواه ثقة الاسلام عن معاوية في الصحيح او الحسن عرب ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٥) قال ; « المحرم لا يكتحل إلا من وجع . وقال : لا بأس بان تكتحل وانت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ربحه ، فأما للزينة فلا » .

وعن أبأن عن من أخبره عن أبي عبدالله (عليه السلام) (٦) قال ؛ « اذا. اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب » وما رواء في التهذيب عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبدالله

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٤) و(٥) و(٦) الوسائل الباب ٣٣ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٠٢، والوسائل الباب ٣٣ من تروك الاحرام

( عليه السلام ) (١) قال ؛ « لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكتحل بكحل فارس ؛ الانزروت وكحل خولان ؛ المعنض .

اقول ؛ وهذه الاخبار ما بين ما هو ظاهر في المنع من حيث قصد الرينة به \_ كما ذكره الصدوق في المقنع \_ وما بين ما هو ظاهر في المنع مطلقاً ، معللاً في بعضها بلزوم حصول الزينة منه وان لم يقصدها كما هو القول المشهور . ويهيد الى ما قلناه ما في صحيحي حريز من قوله ( عليه السلام ) ؛ « ان السواد زينة » فعلل التحريم بما يحصل منه الزينة وان لم يقصده المكتحل ، واما اذا قصدها فلا اشكال في التحريم . ولا تنافى بين هذه الاخبار ، وحينئذ فتخصيص الصدوق التحريم يقصد الزينة ليس في محله ، لان فيه طرحاً لهذه الاخبار الباقية . وبذلك يظهر قوة القول المشهور .

واما ما ذكره في الخلاف فيحتمل ان يكون مستنده قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار الثانية بدلا بأس ان تكتحل وانت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ربحه » وقوله (عليه السلام) في صحيحته او حسنته التي بعدها « لابأس بان تكتحل وانت عرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ربحه » والجواب ؛ حمل الكحل هنا على سائر الاكحال غير السواد ، جمعاً . ويشير اليه قوله بعد هذه العبارة ؛ « فاما للزينة فلا » يعني ؛ الكحل الاسود الذي تحصل منه الزينة ويكتحل به للزينة .

واما ما ذكره في الذخيرة بعد نقل جملة من هذه الاخبار \_ :

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٠١، والوسائل الباب ٣٣ من تروك الاحرام

والجمع بين الاخبار يقتضي حمل ما دل على النهي عرب الاكتحال بالسواد على ما كان للزينة .. ثم ان قلنا بان النعى في اخبارنا يدل على التحريم تعين المصير اليه ، وإلا كان المتجه قول الشيخ . ويؤيده اجماع الفرقة عليه . انتهى \_

ففيه ما عرفت من انه لا منافاة بين الاخبار المذكورة بالتقريب الذي ذكرناه ، إذ ما دل على التحريم مطلقاً قد علل بلزوم الزيئة منه وان لم تقصد ، كما عرفت من صحيحتي حريز ، فلا يصلح للتقييد بما ذكره ، وعلى هذا فيصير قصد الزينة به مرتبة اخرى فوق هذه المرتبة وابلغ في التحريم . واما قوله ؛ « ثم ان قلنا . . . الى آخره ». فهو من تشكيكاته الواهية التي للوساوس مضاهية ، كما اوضعناه في غير موضع من ما تقدم .

هذا كله في الرجل والمرأة مع الاختيار ، اما لو دعت الصرورة اليه فالظاهر انه لا خلاف ولا اشكال في الجواز .

ويدل عليه ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار الاولى ! « لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الاسود إلا من علة » وصحيحة عبدالله بن سنان الدالة على انه اذا رمد يكتحل بكحل ليس فيه زعفران . وصحيحة معاوية او حسنته الدالة على ان المحرم لا يكتحل إلا من وجع .

ويدل عليه ايضاً ما رواه الكليني عن عبدالله بن يحيى الكاهلي في الحسن عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (١) قال : « سأله رجل ضرير البصر وانا حاصر ، فقال : اكتحل اذا احرَّست ؟ قال ! لا ، ولم تكتحل ؟ قال ! اني ضرير البصر فاذا انا اكتحلت نفعني واذا لم اكتحل ضرني . قال :

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٣٥٨ ، والوسائل الباب ٣٣ و٧٠ من تروك الاحرام

فاكتحل . قال : فاني اجعل مع الكحل غيره ؟ قال : ما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فاربعهما فاجعل على كل عين خرقة واعسبهما بعسابة الى قفاى ، فاذا فعلت ذلك نفعني واذا تركته ضرني . قال : فاصنعه » . وروى الصدوق عن ابي بصير عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : « لا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور اذا اشتكى عينيه » .

واما الثاني فانالمشهور بين الاصحاب (رصوان الله عليهم) تحريمه حتى أن العلامة في التذكرة قال ! اجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب ، سواه كان رجلاً أو أمرأة . ونقل عن ابن البراج أنه جعل ذلك مكروها . والظاهر ضعفه ، لما دل على تحريم استعمال الطيب مطلقاً . وخصوص ما تقدم من الروايات ، مثل صحيحة معاوية بن عمار الثانية ، وصحيحة عبدالله بن سنان ، وصحيحة معاوية أو حسنته ، ومرسلة أبان ، ورواية الغنوي . وظاهر الاخبار المذكورة تقييد الطيب بانه توجد رائحته ، فلو كان مسلوب الرائحة فالظاهر جوازه .

واما الثالث فالقول بالتحريم فيه هو المشهور ايضاً ، وخالف الشيخ في الخلاف فذهب الى انه مكروه ، والاصح التحريم .

ويدل عليه ما تقدم في صحيحة حريز المتقدمة المروية في الكاني ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عشمان عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٢) قال : « لا تنظر في المرآة وانت محرم ، فانها من الزينة » .

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ٢٢١ ، والوسائل الباب ٣٣ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٠٢ ، والوسائل الباب ٣٤ من تروك الاحرام

وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للربنة » .

وهذان الخيران جاريان على ما قدمناه في الاخبار السابقة ، فارب الاول منهما دل على النهي عن النظر مطلقاً ، معللاً بترتب الزينة على النظر وان لم يقصدها الناظر ، والثاني دل على النظر لاجل الزينة . ولا منافاة بينهما ، بل احدهما مؤكد للآخر . وبه يظهر ان الاخبار المتقدمة لا منافاة بينها لتحتاج الى الجمع بما ذكره ذلك الفاضل ( رحمه الله تعالى ) .

السنف السايع والثامن ـ الفسوق والجدال ، والبحث هنا يقنع في موضعين ؛

الاول \_ في الفسوق ، وقد الجمع العلماء كانة على تحريمه في الحج وغيره . والاصل فيه بالنسبة الى الحج قوله ( عز وجل ) ؛ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (٢) والحج يتحقق بالتلبس باحرامه ، بل باحرام عمرة التمتع ، لدخولها في الحج .

وقد اختلف الإصحاب في تفسير الفسوق ، فقال الشيخ ! الفسوق مو الكذب . وكذا قال الشيخ علي بن بابويه ، وابنه في المقنع ، وقال ابن الجنيد ! انه الكذب والسباب . وكذا قال السيد المرتضى ( رضى الله عنه ) ، وقال ابن ابني عقيل ؛ انه الكذب واللفظ القبيح وقال ابن ابني البراج ؛ انه الكذب على الله ( تعالى ) وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) وعلى الأتمة ( عليهم السلام ) .

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٠٢ ، والوسائل الباب ٣٤ من تروك الاحرام.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ،، الآية ١٩٧

والمشهور الاول، وهو المعتمد . ويدل عليه ما رواه في الكاني والتهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) قال : «قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) ؛ اذا احرمت فعليك بتقوى الله (تعالى) وذكر الله كثيراً ، وقلة الكلام إلا يخير ، فأن من تمام الحج والممرة أن يحفظ المرم لسانه إلا من خير ، كما قال الله ( عزوجل ) ، فان الله ( تمالى ) يقول : فمر ... فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (٢) والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال ! قول الرجل : لا والله وبلى والله » وزاد في الكاني ; « واعلم ان الرجل اذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، واذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل ، وهليه دم يهريقه ويتصدق به . وقال : اتق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك من معاصى الله ( تعالى ) ، فان الله ( عز وجل ) يقول ؛ ثم ليقضوا تغثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت المتيق (٣) قال ابو عبدالله (عليه السلام ): من النفث ان تتكلم في احرامك بكلام قبيح ، فاذا دخلت مكة وطفت بالبيت وتكلمت بكلام طيب ، فكان ذلك كفارة لذلك . قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلي لعمري . قال : ايس هذا من الجدال ، إنما الجدال : لا والله وبلى والله » وروا، الصدوق (٤)

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٣٢٧ و٣٣٨، والتهذيب ج ٥ ص ٣٩٦، والوسائل الباب ٣٢ من تروك الاحرام ، والباب ١ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ١٩٧

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ، الآية ٢٧

<sup>(</sup>٤) الفقيه ج ٢ ص ٢١٤ ، والوسائل الباب ٣٢ من تروك الاحرام

من قوله (عليه السلام) ؛ « اتق المفاخرة » الى قوله ؛ « وكان ذلك كفارة لذلك » .

وما رواه الشيخ في التهذيب (١) في الصحيح عن علي بن جعفر قال: « سألت اخي موسى ( عليه السلام ) عن الرقث والقسوق والجدال ما هو ؟ وما على من قعله ؟ فقال ، الرقث ؛ جماع النساء ، والفسوق ؛ الكذب والمفاخرة ، والجدال ؛ قول الرجل ؛ لا والله ويلى والله . . . . . .

وما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب معانى الاخبار (٢) عن زيد الشحام قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرقت والفسوق والجدال . قال : اما الرقت فالجماع ، واما الفسوق فهو الكذب ، ألا تسمع لقوله ( تعالى ) ؛ يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا ، ارب تصيبوا قوماً بجهالة (٣) والجدال هو قول الرجل ؛ لا والله ويلى والله ، وسباب الرجل الرجل » .

وما رواه العياشي في تفديره (٤) عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عايه السلام) « في قول الله (عز وجل ) : الحبج اشهر معلومات ، فمن فرض فيهن الحبج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحبج (٥)

<sup>(</sup>١) ج ٥ ص ٢٩٧ ، والوسائل الباب ٢٢ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) ص ٢٩٤ ، والوسائل الباب ٣٢ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات ، الآية ٦

<sup>(</sup>٤) ج ١ ص ٩٥ ، والوسائل الباب ٢٢ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، الآية ١٩٧

قالرفث : الجماع ، والقسوق : الكذب ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله » .

وفي كتاب الفقه الرضوى (١) : « والفسوق ؛ الكذب ، فاستغفر الله منه ، وتصدق بكف طعيم » والظاهر ان هذه عبارة الشيخ علي بن بايويه ( رحمه الله ) .

اقول! قد تضمنت صحيحة معاوية بن حمار اضافة السباب الى الكذب في تفسير الفسوق ، وصحيحة على بن جعفر اضافة المفاخرة واما باقي الروايات فانما تضمنت تفسيره بالكذب خاصة . وفي المختلف حمل صحيحة على بن جعفر على صحيحة على بن جعفر عرب اخيه المفاخرة الى السباب ، قال ! وفي صحيحة على بن جعفر عرب اخيه مرسى ( عليه السلام ) (٢) « والفسوق : الكذب والمفاخرة » وهي لا تنفك عن السباب ، إذ المفاخرة إنما تتم بذكر فضائل للمفتخر وسلبها عن خصمه ، او بسلب رذائل عنه واثباتها لخصمه . وهذا هو وسلبها عن خصمه ، او بسلب رذائل عنه واثباتها لخصمه . وهذا هو ويمكن ان تحمل الروايات المشتملة على هـذه الريادة على التقية ، فيمكن ان تحمل الروايات المشتملة على هـذه الريادة على التقية ، فان المنقول في التذكرة عن العامة تفسير الفسوق بالسباب ، قال : ودوى العامة قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؛ سباب المسلم فسوق (٣) فجعلوا الفسوق هو السباب ، لهذا الخبر . وهو غـي دال . انتهى .

<sup>(</sup>۱) ص ۲۷

<sup>(</sup>٢) تقدمت ص ٤٥٧

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ج ٨ ص ٧٣ ، والفتح الكبير ج ٢ ص ١٥١

وبالجملة فان الاخبار الباقية صريحة في تفسيره بالكذب خاصة ، والخبران المذكوران قد تمارضا في ما عدا الكذب وتساقطا ودفع كل واحد منهما الآخر ، فيؤخذ بالمتفق عليه منهما ويطرح المختلف فيه من كل من الجانبين .

بقى الكلام بالنسبة الى الكفارة ، وظاهر الاصحاب انه لا كفارة في الفسوق سوى الاستففار ، قال في المنتهى : والفسوق هو الكذب على ما قلناه ، ولا شيء فيه ، عملاً بالاسل السالم عرب ممارضة نص يخالفه ، او غيره من الادلة .

ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم والحلي جميعاً (١) قالا له : « أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه ؟ قال ألم يجمل الله (عزوجل) له حداً، يستغفر الله ، ويلي » .

اقول : ونحو هذه الرواية ما رواه في الكاني في الصحيح او الحسن عن الحلي عن ابني عبدالله (عليه السلام) (٢) في حديث : « قلت : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حداً ، يستغفر الله ( تعالى ) ويلبي » .

وقد تضمئت عبارة كناب الفقه الرضوى بعد الاستغفار التصدق بكف من طعيم . والظاهر انه تصغير « طعام » اشارة الى قلته .

إلا انه قد روى ثقة الاسلام في الكافي عن سليمان بن خالد في الصحيح (٣) قال : « سمعت ابا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ! في

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ٢١٢ ، والوسائل الباب ٢ من بقية كفارات الإحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٢ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٣) الفروع ج؛ ص٣٩٩، والوسائل الباب ١ و٢ من بقية كفارات الاحرام

الجدال شاة ، وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج » وظاهر الخبر وجوب البقرة في الفسوق .

ويؤيده عجز صحيحة علي بن جعفر التي تقدم صدرها ، حيث قال (عليه السلام) (١) بعد ما قدمناه منها : « فمن رفث فعليه بعدنة ينحرها ، وان لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به اذا فعله وهو محرم » . وظاهر المحدث الكاشاني الجمع بين الخبرين ، بحمل ما دل على مجرد الاستغفار على ما اذا لم يتضمن الكذب يميناً ، وما دل على البقرة على تكرر ذلك منه مرتين مع اليمين .

وفيه ( اولاً ) ؛ انه لا اشعار في شيء من الروايات بهذا الحمل .
و ( ثانياً ) ؛ ان اليمين غير معتبرة في معنى الفسوق ، بل انما هو
عبارة عن الكذب مطلقاً كما عرفت .

والاقرب حمل الرواية المتضمنة للبقرة على ما أذا انضاف الى الفسوق الذي هو عبارة عن الكذب خاصة السباب كما هو موردها ، وتخصيص الاستغفار بالفسوق الذي هو الكذب .

وجمع في الوسائل بين الخبرين بحمل خبر الاستغفار على غير المتعمد \_ قال : لما مر من عدم وجوب الكفارة على غير العامد إلا في الصيد \_ وخبر الكفارة على العامد ، والظاهر بعده من خبري الاستغفار ، اذ الظاهر من لفظ الابتلاء انما ينصرف الى العامد ، والاستغفار إنما يناسب العامد ، إذ الجاهل والناسي لا يؤاخذان اتفاقاً .

وصاحب الذخيرة حمل الكفارة هنا على الاستحباب ، كما هي الطريقة. المهودة في جميع الابواب .

بقى الكلام في ان عجز صحيحة علي بن جعفر المذكورة لا يخلو

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٧ ، والوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع

من خلل ، والصاحب المنتقى ( قدس سره ) هنا كلام حسن يحسن ذكره ، قال ( عطرَ الله \_ تعالى \_ مرتده ) بعد ذكر الصحيحة المذكورة : قلت : كذا في النسخ التي تحضرني للتهذيب ، وما رأيت للحديث ذكراً في الكتب الفقهية ، سوى ان الملامة في المنتهى وبعض المتأخرين حنه ذكروا منه تفسير الفسوق ، وربما اشعر ذلك بتقدم وتوع الخلل فيه ، وإلا لذكروا منه حكم القسوق في الكفارة ايضاً . ولـكنهم اقتصروا في هذا الحكم على ما في حديث الحلبي وابن مسلم عتجين به وحده ، وأو رأوا لهذا الحديث افادة للحكم مخالفة لذلك او موافقة لتعرضوا له كما هي عادتهم ، لا سيما العلامة في المنتهى ، فانه يستقصى كثيرًا في ذكر الاخبار . وكان يختلج بخاطرى ار. كلمتي ! « يتصدق يه » تصحيف « يستغفر ربه » فيوافق ما في حديث الحلبي وابن مسلم وفي الأخبار من نحو هذا التصحيف كثير فلا يستبعد . ولكني راجعت كتاب قرب الاسناد لمحمد بن عبد الله الحميري ، فانه متضمن لرواية كتاب علي بن جمفر ، إلا أن الموجود من نسخته سقيم جداً باعتراف كاتبها الشيخ محمد بن ادريس العجلي ( رحمه الله تعالى ) فالتمويل على ما فيه منشكل . وعلى كل حال فالذي رأيته فيه يوافق ما في التهذيب من الامر بالتصدق ، ويناني ما في الخبر الآخر وينفي قضية التصحيف ، وفيه زيادة يستقيم بها المعنى ويتم بها الكلام . إلا أن المخالفة معها لما في ذلك الحنير وغيره من ما يأتي اكثر واشكل. وهذه صورة ما فيه (١) « وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به » والمجب من عدم تعرض الشيخ لهذا الاختلاف في الاستبصار . ولعل ما في قرب الاسناد مر.

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع رقم ١٦

تصرف النساخ بعد وقوع نوع من الاختلال في اصل كتاب علي بن جعفر . مع ان في طريق الحميري لرواية الكتاب جهالة . وربما يحمل اطلاق التصدق فيه بالنسبة الى كفارة الجدال على التقييد الوارد في غيره وان بعا . انتهى .

اقول! والعجب منه (قدس سره) انه تكلم في هذا الخسير بما عرفت، من حيث ظهوره في مخالفة رواية الحابي و عمد بن مسلم، وتأويله بوقوع التصحيف فيه على وجه يرجع اليها، مع ان صحيحة سليمان بن خالد المصرحة بوجوب البقرة صريحة المخالفة، وهو قد ذكرها في كتابه، ولم يتعرض للجمع بينها وبين رواية الحلبي و عمد بن مسلم بل نقلها ومضى في نقله، والاشكال فيها اعظم.

الثاني \_ في الجدال ، وهو قول : « لا والله وبلى والله » كما تقدم في جملة من الاخبار المتقدمة . وظاهر المشهور بين الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) حصره في هذا القول ، وقيل ؛ يتعدى الى كل ما يسمى يميناً . واختاره الشهيد في الدروس . والظاهر ان مستنده ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار من قوله (عليه السلام) ؛ « واعلم انالرجل اذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو عرم فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ، ويتصدق به ، واذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ، ويتصدق به » ونحوها رواية ابي بسير الآتية ان شاء وعليه دم يهريقه ، ويتصدق به » ونحوها رواية ابي بصير الآتية ان شاء الاطلاق ، لامكان حمل الاطلاق عليه والجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد ، كما هي القاعدة المتفق عليها عندهم .

وهل الجدال بجموع هذين اللفظين اعني ! « لا والله وبلي والله »؟

قولان ، قال في المدارك ؛ اظهرهما الثاني ، وهو خيرة المنتهى ، ولعل وجه الاظهرية ان مجموع هذين اللفظين يتضمن نفياً واثباتاً ، وهو من ما لا يكاد يقع في مقام واحد ، بل المتبادر الشائع إنما هو استعمال « بلى والله » في مقام الاثبات و « لا والله » في مقام النفي ، فيكون ايهما اتى به في مقامه جدالاً ، وبه يظهر ان ما علقه بعض مشايخنا على هذا الموضع من الكتاب \_ من ان في هذه الاظهرية تأملا ، وقد بسطنا الكلام في بعض رسائلنا \_ لا اعرف له وجهاً . وكان الواجب ان يبين لنا في هذا المقام ما بسطه في بعض رسائله ولو بالاشارة الى ذلك .

والذي وصل الي من روايات المسألة زيادة على ما تقدم اخبار:
احدها \_ ما رواه الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم والحلمي
عن ابني عبدالله (عليه السلام) (١) : « في قول الله (عز وجل) :
الحج اشهر معلومات فمر فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا بحدال في الحج (٢) ... الى ان قال : فقالا له : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال ! لم يجعل الله (عز وجل) له حداً ، يستففر الله ، ويلي ، فقالاله : فمن ابتلى بالجدال فما عليه ؟ فقال ! اذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه : شاة ، وعلى المخطى وروى الكليني في الصحيح المسبب دم يهريقه : شاة ، وعلى المخطى وروى الكليني في الصحيح المسبب عن الحلي نحوه (٢) .

وثانيها \_ ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جمغر

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ٢١٢ ، والوسائل الباب ٣٢ من تروك الاحرام ، والباب ٢ و١ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ١٩٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢ و١ من تروك الاحرام

( عليه السلام ) (١) قال : « سألته عن الجدال في الحج ، نقال : من زاد على مرتين نقد وقع عليه الدم ، نقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » .

وثالثها ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن احدهما (عليهما السلام) (٢) قال : « اذا حلف ثلاث ايمان متتابعات صادقاً فقد جادل جادل ، وعليه دم . واذا حلف بيمين واحدة كاذباً فقد جادل وعليه دم » .

ورابعها \_ ما رواه في الكاني ومن لا يحضره الفقيه في الصحيح عن عبدالله بن مسكان عن ابي بصير (٣) قال : « سألته عن المحرم يريد ان يعمل الغمل ، فيقول له صاحبه : والله لا تعمله . فيقول أ والله لا عملنه ، فيخالفه مراراً ، ايلزمه ما يلزم صاحب الجدال ؟ قال : لا ، انما اراد بهذا اكرام اخيه ، إنما ذلك ما كان لله فيه معصية » .

وخامسها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (٤) قال : « قال ابو عبدالله (عليه السلام) ؛ ان الرجل اذا حلف ثلاثة ايمان في مقام ولاء وهو محرم ، فقد جادل ، وعليه حد الجدال ؛ دم يبريقه ، ويتصدق به » .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٣٣٨ ، والوسائل الباب ١ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٣٢٨، والفقيه ج ٢ ص ٢١٤، والوسائل الباب ٣٢ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٤) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٥، والوسائل الباب ١ من بقية كفارات الاحرام

وسادسها \_ ما رواه عن ابي بسير عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال أ « اذا حلف الرجل ثلاثة ايمان وهو صادق ، وهو محرم ، فعليه دم يهريقه ، واذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل ، فعليه دم يهريقه » .

وسابعها \_ ما رواه عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « اذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا ، فعليه جزور » وثامنها \_ عن يونس بن يعقوب في الموثق (٣) قال : « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يقول : لا والله وبلي والله ، وهو صادق ، عليه شيء ؟ قال : لا » .

وتاسعها \_ عن معاوية بن عمار في الصحيح (٤) قال ! « سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يقول ! لا لعمري ، وهو محرم قال ! ليس بالجدال ، انما الجدال قول الرجل ؛ لا والله وبلى والله . واما قوله : لاها ، فانما طلب الاسم . وقوله ا يا هناه ، فلا يأس به واما قوله ؛ لا بل شانتك ، فانه من قول الجاهلية » .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور بين الاصحاب ان الجدال كاذباً في المرة منه شأة ، والمرتين بقرة ، والثلاث بدنة ، وصادقاً في الثلاث منه شأة ، ولا شيء في ما دونها . وانطباق الروايات المذكورة على ما ذكروه من هذا التفصيل مشكل .

واستدل العلامة في المنتبى على ذلك بالنسبة الى الجدال كذباً بالرواية

<sup>(</sup>۱) و(۲) و(۳) التهذيب ج ه ص ٣٣٥ ، والوسائل الباب ١ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٤) التهذيب ج ه ص ٣٢٦، والوسائل الباب ٢٢ من تروك الاحرام

ج ١٥

السادسة والثانية والسابعة ، قال (عطرالله مرقده) بدد ذكر التفصيل الذي نقلناه عنهم ، واختلاف المراتب في الكفارة بازاء اختلافها في الذنب ؛ ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي بصير عن ابى عبدالله ( عليه السلام ) قال ! اذا حلف ثلاثة ايمان وهو صادق ... ثم ساق الرواية السادسة ، ثم الرواية الثانية ، ثم السابعة .. وجعل هذه الروايات الثلاث مستنداً للاحكام الثلاثة في الجدال كذباً ، واستدل على وجوب الشاة في المرة الواحدة بالرواية السادسة ، واستدل على وجوب البقرة في المرتين كذباً بالرواية الثانية ، وعلى وجوب البدنة في الثلاث بالرواية السابعة .

وانت خبير بان ما ذكره في المرة الواحدة مسلم ، لدلالة الرواية المذكورة عليه ، وان غفل في وصفه لها بالصحة . ولهذا اعترضه في المدارك بضمف الرواية وقصورها بسبب ذلك عنالدلالة ، وفيه : انه أ وأن كان كذلك بناء على اصطلاحه ، إلا أن هذا الحكم قد دلت عليه ايضاً صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في صدر البحث ، فلا مجال للمنازعة فيه .

نعم يبقى الكلام في الحكمين الاخيرين ، فإن الروايتين المذكورتين لا دلالة فيهما على المدعى بوجه ، اما الرواية الثانية \_ وهي صحيحة محمد بن مسلم \_ فأن ظاهرها انحصار الجدال الموجب للكفارة في ما زاد على المرتين ، وانه لا يتحقق الجدال إلا به ، وانه مع الزيادة على المرتين فعلى الصادق شأة وعلى الكاذب بقرة . ونحوما في الدلالة على هذا المعنى صحيحة الحلي ومحمد بن مسلم ، وهي الاولى . ولهذا مال في المدارك الى العمل بهما ، فقال : وينبغي العمل بمضمون هاتين -- Yr3 --

الروايتين ، لصحة سندهما ، ووضوح دلالتهما . واما الرواية التي استدل بها على الحكم الثاني ـ وهي الرواية السابعة ـ فظاهرها وجوب الجزور في تممد الكذب في الجدال مطلقاً مرة كان أو أزيد .

واما بالنسبة الى الجدال صادقاً فاستدلوا على وجوب الشاة في الثلاث بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في صدر البحث . ومثلها أيضاً الرواية الثالثة والخامسة والسادسة . وينبغي حمل مطلقها على مقيدها ليتم الاستدلال بها . إلا ان مقتضى ذلك وجوب التقييد بالتتابع والتوالي بمعنى كونها في مقام واحد ، وكلام الاصحاب اعم من ذلك . نعم نقل التقييد عن ابن ابي عقيل ، فأنه قال ؛ ومن حلف ثلاث ايمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل ، وعليه دم .

اقول ؛ والظاهر عندي أن المستند في هذا التفصيل الذي أشتهر بين الاصحاب انما هو كتاب الفقه الرضوى ، فانه صريح الدلالة واضح المقالة في الاستدلال ، لا تعتريه شبهة الشك ولا الاحتمال في هذا المجال حيث قال ( عليه السلام ) (١) : وائق في احرامك الكذب ، واليمين الكاذبة والصادقة ، وهو الجدال الذي نهى الله (تعالى ) عنه . والجدال قول الرَجل؛ لا والله وبلي والله . فإن جادلت مرة أو مرتين وانت صادق فلا شيء عليك ، وان جادلت ثلاثاً وانت صادق فعليك دم شاة ، وان جادلت مرة وانت كاذب فعليك دم شاة ، وان جادلت مرتين كاذباً فعليك دم بقرة ، وان جادلت ثلاثاً وانت كاذب فمليك بدنة . انتهى .

والظاهر ان هذه العبارة هي مستند المتقدمين في الحكم المذكور دون هذه الاخبار المختلفة المضطربة ، ولكن لما لم يصل ذلك الى المتأخرين تكلفوا الاستدلال عليه بهذه الروايات . وقد عرفت ما في ذلك والصدوق في الفقيه (١) قد نقل هذه العبارة بعينها عن ابيه في رسالته اليه ، فقال : وقال ابي ( رضى الله عنه ) في رسالته اليا : اتق في اخرامك الكذب ، واليمين الكاذبة والصادقة ، وهو الجدال ، والجدال قول الرجل : لا والله . . . الى آخر ما قدمناه كلمة كلمة وحرفا حرفا . وهو ظاهر في تأييد ما قدمناه من اعتماد الشيخ المذكور على الكتاب وما زيادة على الاخبار الواصلة اليه ، وشدة وثوقه به زيادة عليها ، وما ذاك إلا لمزيد علمه وقطعه بثبوت الكتاب عنه ( عليه السلام ) بحيث ذاك إلا لمزيد علمه وقطعه بثبوت الكتاب عنه ( عليه السلام ) بحيث لا تعتريه فيه الشكوك والاوهام .

وقال الجعفي: الجدال فاحشة اذا كان كاذباً او في معصية ، فاذا قاله مرتين فعليه شاة ، وقال الحسن بن ابي عقيل ؛ من حلف ثلاث ايمان بلا فصل في مقام واحد فقدل جادل ، وعليه دم ، قال ؛ وروى أن المحرمين اذا تجادلا ، فعلى المصيب منهما دم شاة ، وعلى المخعلى ، بدنة . وظاهر كلام الجعفى تخصيص الجدال المحرم على المحرم بهذين الفردين ، وانه اذا جادل مرتين باحد هذين النوعين فعليه دم شاة . ومستئده غير ظاهر ، بل ظاهر جملة من الروايات المتقدمة رده . واما مذهب الحسن فهو لا يخلو من الاجمال بكون هـــذه الثلاث الموجبة الدم في الجدال صادقاً او كاذباً او اعم منهما ، وهل المراد انحصار الجدال في هذا الفرد فلا كفارة في غيره ام هذا بعض افراده ؟ وبالجملة فالاجمال فيه ظاهر ، وقد عرقت دلالة جملة من الاخبار

<sup>(</sup>۱) ج ٢ ص ٢١٢

على وجوب الشاة في الثلاث ولاء ، ولكنها مخصوصة بالجدال صادةاً كما عرفت .

ثم انه يناء على التفصيل المشهور انما تجب البقرة في المرتين اذا لم يكفر عن الاولى بالشاة ، وكذا الثلاث بالبدنة اذا لم يكفر عن الثنتين بالبقرة ، والعنابط اعتبار ترتب الكفارة على العدد المذكور ، فعلى المرة الواحدة شأة ، وعلى الثنتين بقرة ، وعلى الثلاث بدنة ، وفي الجدال صادِقاً لو زاد على الثلاث ولم يكفر فالظاهر شأة واحدة عرب الجميع ، ومع تخلله فلكل ثلاث شأة .

ولو اضطر المحرم الى اليمين لاثبات حق او نفى باطل فالظاهر انه لا كفارة ، كما ذكره جملة من الاصحاب ، عملاً بالأخبار الدالة على جوازها والامر بها .

هذا . وظاهر الحديث الرابع (١) ان الجدال المحرم انما هو ما كان على معصية الله ( تعالى ) قال في المنتهى بعد ذكر الخبر المذكور : وهسذا الحديث يدل على ان مطلق الجدال لا يوجب عقوبة بل ما يتضمن الحلف على معصية الله ( تعالى ) .

والظاهر حصول المعصية بذلك وان كان صادةاً ما لم يكن الغرض المُترتب عليه امراً دينياً ، مثل اكرام اخيه في الحبر المذكور (٢) فلا ينافي ما دل على وجوب الكفارة في الجدال صادقاً ثلاثاً .

وقد روى في الكافي (٣) عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال لسدي : «يا سدير من حلف بالله كاذباً كفر ، ومن حلف بالله صادقاً

<sup>(</sup>۱) و (۲) ص ١٦٤

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٧ ص ٤٣٤ و٣٥٤ ، والوسائل الباب ١ من كتاب الايمان

اثنم ، ان الله ـ تمالى ـ يقول ؛ ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم » (١) . الصنف الناسع والعاشر ـ تظليل الرجل سائراً ، وتفطية الرأش .

والكلام هنا يقع في مقامين ! الأول \_ التظليل ، المشهور \_ بل ادعى عليه في التذكرة والمنتهى اجماع علمائنا \_ انه يحرم على المحرم حالة السير الاستظلال ، فلا يجوز له الركوب في ما يوجب ذلك ، كالمحمل والهودج والكنيسة والعمارية واشباه ذلك . ونقل عن ابن الجنيد انه قال : يستحب للمحرم ان لا يظلل على نفسه ، لان السنة بذلك جرت فان لحقه عنت او خاف من ذلك فقد روى عن اهل البيت ( عليهم فان لحقه عنت او خاف من ذلك فقد روى عن اهل البيت ( عليهم السلام ) جوازه (٢) وروى ايضاً ! انه يفدى عن كل يوم بمد (٣) وروى ! يوروى ! لاحرام المتعة دم ولاحرام الحج دم آخر (٥) .

والمعتمد الاول ، للاخبار المستفيضة ، ومنها \_ ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبدالله بن المغيرة (٦) قال ؛ « قلت لابي الحسن الاول ( عليه السلام ) : اظلل وانا محرم ؟ قال ؛ لا . قلت ؛ افاظلل واكفر ؟ قال ؛ لا . قلت ؛ افاظلل واكفر ؟ قال ؛ لا . قلت ؛ فان مرضت ؟ قال : ظلل وكفر . ثم قال ، اما علمت ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال ؛ ما من حاج يضحى ملبياً حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها » .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ٢٢٣

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٦٤ و٦٧ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) و(٤) الوسائل الباب ٦ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ٧ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٦) الوسائل الباب ٦٤ من تروك الاحرام

وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلي (١) قال : « سألت ابا عبدالله ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾ عن المحرم ، يركب في القبة ؟ فقال : ما يعجبني ذلك إلا إن يكون مريضاً » .

وفي الصحيح عن اسماعيل بن عبدالخالق (٢) قال ؛ ﴿ سألت آبا عبدالله (عليه السلام): هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : لا ، إلا أن یکون شیخاً کبیراً . او قال : ذا علة » .

وفي الصحيح عرب سعد بن سعد الاشعرى عن ابي الحسن الرضأ ( عليه السلام ) (٣) قال : « سألته عن المحرم ، يظلل على نفسه ؟ فقال : امن علة ؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم . فقال ؛ هي علة يظلل ويفدى » .

وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن منصور عن ابي الحسن ( عليه السلام ) (٤) قال : « سألته عن الظلال للمحرم . فقال : لا-يظلل إلا من علة أو مرض ».

وما رواه في الكافي (٥) عن عثمان قال ؛ « قلت لا بي الحسن الاول ( عليه السلام): أن علي بن شهاب يشكو رأسه ، والبرد شديد ، ويريد ان يحرم ؟ فقال : ان كان كما زعم فليظلل . واما انت فاضح لمن احرمت له » .

وما رواد الصدوق في الصحيح عن سعيد الاعرج (٦) : « انه سأل ابا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم ، يستتر من الشمس بعود او بيده؟

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٤) الوسائل الباب ٢٤ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٥) الفروع ج ٤ ص ٣٥١، والوسائل الباب ٦٤ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٦) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧ ، والوسائل الباب ٦٧ من تروك الاحرام

فقال ! لا ، إلا من علة » .

وما رواه في الكاني (١) في الصحيح او الحسن عن عبدالله بن المغيرة قال ، « سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن الظلال للمحرم ، فقال ؛ المن احرمت له ، قلت ؛ اني محرور ، وان الحريشتد علي ؟ فقال ؛ اما علمت ان الشمس تفرب بذنوب المحرمين » .

وما رواه في الكافي (٢) عن قاسم الصيقل قال : « ما رأيت احداً كان اشد تشديداً في الظلال من ابي جففر ( عليه السلام ) كان يأمر بقلع القبة والحاجبين اذا احرم » .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عرب الحدهما (عليهما السلام) (٣) قال : « سألته عن المحرم ، يركب القبة ؟ فقال: لا ، قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال : نعم » .

وما رواه فى كتاب من لا يعضره الفقيه (٤) في الصحيح عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال : « كتبت الى ابي جمفر الثاني ( عليه السلام ): ان عمتي معى وهي زميلتى ، ويشتد عليها الحر اذا احر مت ، فترى ان اظلل عليها وعلى ؟ فكتب : ظلل عليها وحدها » .

وما رواه في التهذيب (٥) في الموثق عن اسحاق بن عمار عرب ابي الحسن (عليه السلام) قال : « سألته عن المحرم ، يظال عليه

<sup>(</sup>١) و(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٥٠ ، والوسائل الباب ٦٤ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) التهذيب ف ص ٣١٢ ، والوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام

<sup>(</sup>٤) ج ٢ ص ٢٢٦، والوسائل الياب ٦٨ من تروك الإحرام

<sup>(</sup>٥) ج ٥ ص ٣٠٩، والوسائل الباب ٦٤ من تروك الاحرام

وهو محرم ؟ قال ! لا ، إلا مريض او من به علة ، والذي لا يطيق الشمس » .

وعن هشام بن سالم في المحيح (١) قال ؛ ه سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم ، يركب في الكنيسة ؟ فقال ؛ لا . وهو للنساء جائز » .

وما رواه في الكافي عن جعفر الخطيب \_ والتهذيب عن جعفر المذكور \_ عدد بن القضيل وبقر بن اسماعيل (٢) قال ! « قال لي عدد الا اسرك يا ابن مثنى ؟ فقلت : بلى . وقمت اليه . قال ! دخل هذا الفاسق (٣) أنفأ فجلس قبالة ابي الحين (عليه السلام) ثم اقبل عليه فقال له ؛ يا ابا الحسن ما تقول في المحرم ، ايستظل على المحمل ؟ فقال له ؛ لا . قال : في خلل في المجرم ، ايستظل على المحمل ؟ فقال له ؛ لا . قال : في خلل في المجرء ، فقال له ؛ نعم . فاعاد عليه القول شبه المستهزى ويضحك ، فقال : يا ابا الحسن فما فرق بين هذا وهذا ؟ فقال : يا ابا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسكم ، انتم هذا وهذا ؟ فقال : يا ابا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسكم ، انتم وقلنا كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ، كان رسول الله (صلى ألله عليه وآله ) ، كان رسول الله ( الله عليه وآله ) ، كان رسول الله ( الله عليه وآله ) ، كان رسول الله ( الله عليه وآله ) ، كان رسول الله ( الله عليه وآله ) ، كان رسول الله ( الله عليه وآله ) ، كان رسول الله ( الله عليه وآله ) ، كان رسول الله ( الله عليه وآله ) ، كان رسول الله ( الله عليه وآله ) ، كان رسول الله ( الله عليه وآله ) ، كان رسول الله ( الله عليه وآله ) ، كان رسول الله ( الله عليه وآله ) ، كان رسول الله ( الله عليه وآله ) ، كان رسول الله ( الله عليه وآله ) ، كان رسول الله ( الله المنظل الله عليه وآله ) بركب راحلته فلا يستظل عليه ، واذا نزل استظل فيستر جسده بعضه وبالجدا ، وربما ستر وجهه بيده ، واذا نزل استظل بالمناب وبالبيت وبالجدا ، واله الله ( الله ) .

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣١٢ ، والوسائل الباب ٢٤ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٣٥٠ ، والتهذيب ج ٥ ص ٢٠٩ ، والوسائل الباب ٦٦ من تروك الإحرام

<sup>(</sup>٣) وهو ابو يوسف القاضي تلميذ ابي حنيفة

وما رواه في الكاني عن محمد بن المفضيل (١) قال : « كنا في دهلير يحيى بن خالد بمكة ، وكان هناك ابو الحسن موسى ( عليه السلام ) وابو يوسف ، فقام اليه ابو يوسف و تربيع بين يديه ، فقال أيا ابا الحسن ـ جعلت فداك ـ المحرم يظلل ؟ قال : لا ، قال إ فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء ؟ قال ا نهم . فضحك ابو يوسف شيه المستهزىء ، فقال له ابو الحسن : يا ابا يوسف ان الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس اصحابك ، ان الله امر في كتابه بالطلاق واكد فيه ؛ بشهادة شاهدين ، ولم يرض يهما الاعدلين (٢) ، وامر في كتابه بالتزويج واهمله بلا شهود ، فاتيتم بشاهدين في ما ابطل الله (٣) ، وابطلتم الشاهدين في ما اكد الله ( تعالى ) (٤) ، واجزتم طلاق المجنون والسكران (٥) ، حج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاحرم ولم

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٣٥٢ ، والوسائل الباب ٦٦ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى في سورة الطلاق الآية ٢: «واشهدوا ذوى عدل منكم »

<sup>(</sup>٣) الاشباء والنظائر للسيوطي ص ٣٥٣، والميزان للشعراني ج ٢ ص

٩٦ ، وفيه ؛ انالشافعي وابا حنيفة وإحمد لا يصححون النكاح إلا بشهادة ومالك لا يعتبرها ولكن يعتبر الاشاعة وترك النراضي بالكتمان .

<sup>(</sup>٤) يظهر من الاشباء والنظائر للسيوطي \_ حيث عد موارد الشهادة ولم يذكر الطلاق \_ ان من المسلم عندهم عدم اعتبار الشهادة فيه .

<sup>(°)</sup> ذكر ابن قدامة في المغني ج ٧ ص ١١٤ ; ان في وقوع طلاق السكران روايتين ، وذكر الخلاف في ذلك ، فمنهم من اجازه ، لاطلاق قوله ( ص ) : « كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه » ومنهم من ابطله . وعلمه احمد بانه زائل المعقل فاشبه المحنون والنائم . ولم يذكر في الفقه على المذاهب الاربعة خلاف في عدم صحة طلاق المجنون ، وارجع الل الاستدراكات

يظلل ، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجمدار ، ففعلنا كما فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . فسكت » .

وما رواه الصدوق في الفقيه (١) عن الحسين بن مسلم عن ابي جعفر الثاني ( عليه السكام ) « انه سئل : ما فرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل ؟ فقال : لا ينبغي أن يستظل في المحمل ، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضى الصيام ولا تقضى الصلاة ، قال : صدقت جملت فداك » قال في الفقيه ؛ معنى هذا الحديث : أن السنة لا تقاس .

وما رواه الصدوق في كتاب عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) (٢) في الموثق عن هثمان بن عيسي عن بعض اصحابه قال : « قال أبو يوسف للمهدي \_ وهنده موسى بن جعفر ( عليه السلام ) \_ : أتأذن لي ان اسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء ؟ فقال له: نعم ، فقال لموسى بن جمفر ( عليه السلام ) : اسألك ؟ قال ؛ نعم . قال ؛ ما تقول في التظليل للمحرم ؟ قال : لا يصلح . قال : فيضرب الحباء في الارض ويدخل البيت ؟ قال : نعم . قال : فما الفرق بين هذين ؟ قال ابو الحسن (عليه السلام ) : ما تقول في الطامث ، اتقضى الصلاة ؟ قال : لا . قال : فتقضى الصوم ؟ قال ؛ نعم . قال ؛ ولم ؟ قال : هكذا جاء . فقال ابو الحسن (عليه السلام) ؛ ومكذا جاء هذا . فقال المهدي لابي يوسف ؛ ما اراك صنعت شيئاً . قال ! رماني بحجر دامغ » ورواء الطبرسي

<sup>(</sup>١) ج ٢ ص ٢٢٥ ، والوسائل الباب ٦٦ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٦٦ من تروك الاحرام

في الاحتجاج (١) نحوه.

وما رواه الحميري في قرب الاسناد (٢) في السحيح عن البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « قال ابو حنيفة : ايش فرق ما بين ظلال المحرم والحباء ؟ فقال ابو عبدالله ( عليه السلام ) : ان السنة لا تقاس » .

وما رواه العلبرسي في الاحتجاج (٣) قال: « سأل محمد بن الحسن (٤) ابا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) بمحضر من الرشيد وهم بمكة ، فقال له : ايجوز للمحرم ان يظلل عليه عمله ؟ فقال له موسى (عليه السلام) إلا يجوز له ذلك مع الاختيار . فقال له عمد بن الحسن ؛ افيجوز ان يمشي تحت الظلال مختاراً ؟ فقال له ؛ نعم . فتصاحك عمد بن الحسن من ذلك ، فقال له ابو الحسن (عليه السلام) : أتعجب من سنة الذي (صلى الله عليه وآله) وتستهزى عبها ؟ ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كشف ظلاله في احرامه ومشى تحت الظلال وهو مجرم ، ان احكام الله (تعالى) يا محمد لا تقاس ، فمن قاس بعضها على بعض فقد صل سواء السبيل . فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جواباً » ورواه الشيخ المفيد في الارشاد (٥) وذكر مثله .

واستدل في الذخيرة لابن الجنيد على الاستحباب بصحيحة الحلبي المتقدمة ، وهي الثانية مرنى الروايات التي قدمناها ، لقوله فيها ! « ما يعجبني » حيث قال بعد ذكر جملة وافرة من الاخبار الدالة على

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) و(٥) الوسائل الباب ٦٦ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن الحسن الشيباني تلميذ ابي حنيفة

القول المشهور : وظاهر هذا الخبر الافضلية ، واستدل به يعضهم على التحريم . وهو بعيد . واشار بذلك البعض الى صاحب المدارك . ثم قال : ومنها .. ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح (١) قال : « سألت اخي ( عليه السلام ) : اظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم ، وعاليك الكفارة . قال : فرأيت علياً اذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة المنال » وعرب جميل بن دراج في الصحيح عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) قال ؛ « لا يأس بالظلال للنساء ، وقد رخص فيه للرجال » ثم قال : ويمكن الجمع بين الاخبار بوجهين ؛ احدهما \_ حمل اخبار المنع على الافضلية ، ويؤيده ان النهي وما في معناه غير واضع الدلالة على التحريم في اخبار اهل البيت ( عليهم السلام ) كما ذكرناه كثيراً ، فهو حمل قريب ، بل ليس فيه عدول عربي الظاهر ، ويخدشه خالفته المشهور ، وظاهر صحيحة هشام بن سالم ، فان قوله ( عليه السلام ): « وهو للنساء جائز » بعد منعه عن المحرم يدل على تحريمه على الرجال والوجه فيه حمل الجواز على الاباحة ، فأن هذا الحمل غير بميد في الاخبار كما لا يخفي على المتصفح . وثانيهما ـ حمل الاخبار المذكورة على التحريم ويحمل قو'4 : « ما يعجبني » على المعنى الشامل للتحريم وتحمل صحيحة على بن جمفر على انه كان به علة يتضرر من الشمس. وفيه : أن الظاهر أنه لو كان كذلك لذكر ذلك في مقام نقل الحكم المذكور ، او ذكر الراوي عنه حيث ينقل عمله في هذا الباب . وتحمل

<sup>(</sup>۱) الوسائل الباب ٤٩ من كفارات الصيد ، والباب ٦ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٢) الرسائل الباب ٦٤ من تروك الاحرام

صحيحة جميل على ان الترخيص مختص بحال الضرورة ، اذ ليس في الحبر ما يدل على عموم الترخيص . والمسألة عندي محل اشكال . انتهى .

اقول إلا يخفى ان هذا الفاضل قد ارتكب بما تفرد به من هذا القول شططا ، وازداد في جميع الاحكام غلطاً ، وقد بينا في ما سبق ان في ارتكاب هذا القول خروجاً عن الدين من حيث لا يشعر قائله ، فانه متى كانت الاوامر الواردة في الاخبار وما في معناها لا تدل على الوجوب والنواهي وما في معناها لا تدل على التحريم ، فاللازم من ذلك اباحة المحرمات وسقوط الواجبات في جميع ابواب الفقه من عبادات ومعاملات ، اذ لا محرم ولا والجب بالكلية ، وبذلك يلزم العبث في بعثة الانبياء والرسل وسقوط التكليف ، وهو كفر محض . نعوذ بالله من زلل الاقدام وزيغ الافهام .

والعجب من قوله هذا : « والمسألة عندي محل اشكال » بل مسائل الفقه كلها عنده على اشكال ، بناء على هذه القاعدة الخارجة عن جادة الاعتدال . واعجب من ذلك انه كثيراً ما يتستر في الحكم بالاخبار بناء على هذه القاعدة ـ باتفاق الاصحاب او اشتهار الحكم بينهم ، فكيف خرج عنه ؟ مع ان هذه الروايات التي استند اليها لا تبلغ قوة في معارضة ما قدمناه سنداً ولا عدداً ولا دلالة ، والجمع إنما هو فرع وقوع التعارض بناء على قواعدهم .

ثم انه مع الاغماض عن جميع ما ذكرناه لو فرضنا وجود روايات صريحة في الدلالة على الجواز لكان الواجب حملها على التقية ، كما هي القاعدة المنصوصة عن اصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) . إلا ان الظاهر من العمل بقاعدته المذكورة هو اطراح تلك النصوص الواردة بطرق الترجيح كملاً ، من العرض على الكتاب ، او على مذهب

العامة ، ونحوهما من القواعد المذكورة في مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها (١) ، لانه متى قبل بعدم الوجوب في شيء من الاحكام وعدم التحريم وان الاحكام كلها على الاباحة ، فلا اختلاف إلا بالاستحباب والكراهة ، وهذا في التحقيق ليس باختلاف. ، لاتفاق الاخبار من الطرفين على الجواز .

وبالجملة فان كلامه في امثال هذه المقامات باطل لا ينبغي ان يلتفت اليه ، وعاطل لا يعرج عليه ، ووجود الفساد اظهر من ان يخفى على احد من ذوي السداد والرشاد .

وينبغي التنبيه هنا على فوائد :

الاولى \_ لا خلاف ولا اشكال في انه لو اضطر المحرم الى الظلال جاز له التظليل ، وقد تقدم ذلك في جملة من الاخبار السابقة .

ولا ينافي ذلك ما تقدم من صحيحة عبدالله بن المفيرة او حسنته (٢) قال ! « سألت ابا الحسن (عليه السلام ) عن الظلال للمحرم . فقال ! اضح لمن أحرمت له . قلت : اني محرور وان الحريشتد علي ؟ فقال ! اما علمت ان الشمس تفرب بذنوب المحرمين » فالظاهر حمله على ما لم يبلغ المشقة والضرر بحيث يمكن تحمله .

نعم الخلاف هنا في موضمين ؛ احدهما \_ وجوب الفدية وعدمه ، والمشهور الوجوب ، وخالف فيه ابن الجنيد وذهب الى الاستحباب ، لما تقدم نقله عنه من عدم تحريم التظليل . وهو ضعيف .

وثانيهما .. ما يجب من الفداء ، والمشهور انه شاة ، وعن ابن ابي عقيل

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٩ من صفات القاضي وما يقضي به

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٦٤ من تروك الاحرام

ان فديته صيام او صدقة او نسك ، كالحلق لاذى . وتال الصدوق ! لا بأس بالتظليل ، ويتصدق عن كل يوم بمد ، وقال ابو الصلاح الحاي ، على المختار لكل يوم شاة ، وعلى المضطر لجملة المدة شاة .

ويدل على المشهور صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع (١) قال : «سأله رجل عن الظلال للمحرم من اذى مطر او شمس ، وانا اسمع ، فأمره ان يفدي شأة ويذبحها يمنى ، وقال ، نحن اذا اردنا ذلك ظللنا وقدينا » .

وصحيحة ابراهيم بن ابي محمود (٢) قال : « قلت للرضا ( هليه السلام ) : المحرم يظلل على محمله ويقدى اذا كانت الشمس والمطر يعشر به ؟ قال : شاة » .

وما رواه الشيخ في المسحيح عن محمد بن الحسن الصفار عن علي ابن محمد (٣) قال : « كتبت اليه : المحرم هل يظلل على نفسه اذا آذته الشمس او المطر ، او كار مريضاً ، ام لا ؟ فان ظلل هل يجب عليه الفداء ام لا ؟ فكتب ؛ يظلل على نفسه ، ويهريق دا ان شاه الله تعالى » وفي المسحيح عن محمد بن اسماعيل بن بزيم (٤) قال ؛ « سألت وفي المسحيح عن محمد بن اسماعيل بن بزيم (٤) قال ؛ « سألت الحسن ( عليه السلام ) عن الظل للمحرم من اذى مطر او شمس .

فقال : ارى ان ينديه بشاة يذبحها بمني » .

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٣٥١ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٢٦ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣١١، والوسائل الباب ٢ من بقية كفارات الإحرام

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٣١١ ، والوسائل الباب ٦ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٣) و(٤) الوسائل الباب ٦ من بقية كفارات الاحرام

واما ما رواه الشيخ في الصحيح عن موسى بن القاسم عن على بن جمفر (١) \_ قال ؛ « سألت اخي ( عليه السلام ) : اظلل وانا محرم ؟ فقال ; نعم ، وعليك الكفارة . قال ا فرأيت علياً اذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل » ـ فيجب تقييده بالاخبار المستفيضة المتقدمة ، وحمله على الضرورة ، وحمل جملة مرى الاصحاب البدنة هنا على الاستحباب ، لما تقدم من ان الواجب شاة ، ونحرها بمكة محمول على كون التظليل في احرام العمرة ، ومنى على ما كان في احرام الحج ، كما تقدم ويأتى ان شاء الله ( تعالى ) .

ومن الغريب ما وقع لصاحب الواني في هذا الخبر ، حيث انه قال بعد ذكره (٢) : بيان : يمنى ب « على » ابا الحسن الرضا ( عليه السلام ) . والظاهر ان السبب فيه أن النسخة التي نقل منها الخبر كان فيها لفظ « عليه السلام » في الخبر بمد ذكر « على » فحمل « علياً » في الخبر على الرصا ( عليه السلام ) . وهو غفلة ظاهرة ، فأن المراد بـ « على » إنما هو على بن جمفر السائل عن هذه المسألة ، والقائل هو موسى ابن القاسم الراوي عن على . ولفظ « عليه السلام » ليس في شيء من كتب الاخيار.

والظاهر أن مستند أبن أبي عقيل ما رواء الشيخ عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٢) قال : « قال الله \_ تعالى \_ في

<sup>(</sup>١) الرسائل الياب ٦ من بقية كفارات الاحرام،

<sup>(</sup>٢) ياب (تغطية الرأسوالوجه والظلالوالاحتباء والارتماس للمحرم)

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ه ص٣٣٦ و٣٣٤ ، والوسائل الباب ١٤ من بقية كفارات

الاحرام

كتابه 1 فدن كان منكم مريضاً او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك (١) قمن عرض له اذى او وجع ، فنعاطى ما لا ينبغي للمحرم اذا كان صحيحاً ، فالصيام ثلاثة ايام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك ! شأة يذبحها فيأكل ويطعم . وانها عليه واحد من ذلك » .

والجواب عنها : أن ما قدمناه من الاخبار وارد في خصوص التظليل ودلالة هذا الخبر عليه انما هي بطريق الاطلاق ، فيحمل على ما عداه جمعاً .

واما ما نقل عن الصدوق فالظاهر ان مستنده ما رواه في الكاني عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير (٢) قال : « سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : نعم . قلت ! فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال ؛ نعم اذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمد لكل يوم » ورواه الصدوق ايضاً بسنده عن علي بن ابي حمزة مثله (٣) ، وحمل المد هنا على حال المضرورة والعجز عن الشأة .

وكيف كان فهذه الرواية قاصرة عن معارضة ما قدمناه من الاخبار فالعمل على المشهور . والله العالم .

الثانية - ظاهر الروايات المتقدمة عدم تكرر الفدية بتكرار التظليل في النسك المواحد . وقوى شيخنا الشهيد الثاني الحاق المختار به . والاصل يمضده ، وعدم الدليل على التكرر يسعده .

نعم الظاهر تكرره بتكرر النسك ، لما رواه الشيخ عن ابي علي بن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ١٩٦

<sup>(</sup>٢) و(٣) الوسائل الباب ٦ من بقية كفارات الاحرام

راشد (۱) قال ! « قلت له ( عليه السلام ) : جعلت فداك انه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام ، لاني محرور يشتد علي حر" الشمس ؟ فقال ؛ ظلل ، وأرق د ، آ . فقلت له : دما اودمين ؟ قال : للعمرة ؟ قلت : انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج . قال ! فارق دمين » وما رواه في الكاني (۲) عن ابي علي بن راشد قال : « سألته عن محرم ظلل في عمرته . قال ! يجب عليه دم . قال ! وان خرج الى مكة وظلل وجب عليه ايضاً دم لعمرته ودم لحجته » .

الثالثة \_ أو زامل الرجل الصحيح عليلاً أو أمرأة ، اختص التظليل بالمليل أو المرأة دونه ، من غير خلاف يعرف .

وتدل عليه الاخبار المستفيضة المتقدمة من تحريم التظليل للرجل السحيح ، وخصوص ما تقدم في الاخبار التي قدمناها من صحيحة علي ابن مهزيار عن بكر (٣) قال ؛ « كتبت الى ابي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ... الحديث » .

واما ما رواه الشيخ عن المياس بن معروف عن بعض اصحابنا عن الرحما (عليه السلام) (٤) \_ قال !  $\alpha$  سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه ، أله ان يستظل ؟ قال ! نعم  $\alpha$  \_

فاجاب عنه الشيخ باحتمال عود الضمير في : « أله ان يستظل » الى المريض الذي قد ظلل . وهو جيد ، على ان هذه الرواية لا تبلغ حجة في معارضة ما قدمناه من الاخبار وغيرها ايضاً .

الرابعة \_ قد صرح شيخنا الشهيد الثاني ( نور الله \_ تعالى \_ مرقده

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٧ من يقية كفارات الاحرام (٣) ص٢٧٤

<sup>(</sup>٤) التهذيب ج ٥ ص٣١١ ، والرسائل الباب ٦٨ من تروك الاحرام

ومضجمه ) وغيره بأن التظليل انما يحرم حالة الركوب ، فأو مشى تحت الظلال \_ كما لو مشى تحت الجمل والمحمل \_ جاز .

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن اسماعيل بن بزيع (١) قال ! « كتبت الى الرضا (عليه السلام) ! هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظل المحمل ؟ فكتب ! نعم » وبها يخصص اطلاق جملة من الاخبار المتقدمة الدالة على تحريم التظليل مطلقاً .

وقال العلامة في المنتهى ؛ انه يجوز المحرم ان يمشي تحت الظلال وان يستظل بثوب ينصبه اذا كان سائراً او نازلاً ، لكن لا يجمله فوق رأسه سائراً خاصة ، لضرورة وغير ضرورة ، عند جميع اهل العلم .

وظاهر هذا الكلام تحريم الاستظلال في حال المشي بجمل الثوب على رأسه سائراً . والظاهر ان صحيحة ابن بزيع المذكورة لا تنافى ذلك ، فان المتبادر من المشى في ظل المحمل كون المحمل في احد الجانبين لاعلى رأسه .

ويؤيده أيضاً ما تقدم في صحيحة اسماعيل بن عبد الخالق هر... 'بي عبد الله (عليه السلام) (٢) قال : « سأله : هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : لا » .

ودعوى أن المتبادر منها الاستتار حال الركوب \_ كما ذكر في لمدارك \_ بعيد . واكثر الاخبار المتقدمة شامانة باطلاقها للراكب للماشي ، والحكم فيها وقع معلقاً على المحرم مطلقاً ، والحج كما يكون راكباً يكون ماشياً .

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٣٥١، والوسائل الباب ٦٧ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) المنهذيب ج ٥ ص ٣١٠، والوسائل الباب ٦٤ من تروك الاحرام

وبالجملة فالظاهر الاقتصار على مورد الصحيحة المذكورة ، وتخصيص الاخبار بخصوص ما اشتملت عليه ، ولا سيما مع تأيده بالاحتياط.

والظاهر ان ما ذكرناه هو مراد شيخنا الشهيد الثاني في ما قدمنا نقله عنه ، لا العموم لما فوق الرأس ، كما يشير اليه تمثيله ، ويشير اليه ايضاً ظاهر كلامه في الروضة ايضاً ، حيث قال : فلا يحرم ـ يمني : التظليل ـ نازلا اجماعاً ، ولا ماشياً اذا مر " تحت المحمل وتحوه .

فما ذكره في المدارك من ان المسألة على تردد \_ فالظاهر أنه لا وجه له . الخامسة \_ قال شيخنا المشهيد (عطر الله مرقده ) في الدروس : قرع يه هل التحريم في الظل لفوات الصحى او لمكان الستر ؟ فيه نظر ، لقوله (عليه السلام ) (١) أ « اضح لن احربت له » . والفائدة في من جلس في المحمل بارزاً للشمس ، وفي من تظلل به وليس فيه . وفي الخلاف ! لا خلاف ان للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسه فوق رأسه . وقضيته اعتبار المعنى الثانى . انتهى .

اقول : ظاهره ( قدس سره ) التردد في هذا المقام ، ولا اعرف له وجهاً اللا دعوى الشيخ في الخلاف الاجماع على ما نقله عنه .

وانت خبير بان الظاهر من الاخبار المتقدمة هو المعنى الاول ، وقد تكور فيها الامر بقوله ؛ « اضح لمن احرمت له » كما في رواية عثمان ، وصحيحة عبد الله بن المفيرة او حسنته (٢) ومثله في روايات العامة (٣) . قال في النهاية الاثيرية : « وضحا ظله » اى مات ، يقال :

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٦١ و١٤ من تروك الإحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٦٤ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) سنن البيهةي ج ٥ ص ٧٠. وارجع الى الاستدراكات

هضحا الظل» اذا صار شمساً، فاذا صار ظل الانسان شمساً فقد بطل صاحبه ومنه حديث الاستسقاء : « اللهم ضاحت بلادنا واغيرت ارضنا » اي برزت للهمس وظهرت ، لعدم النبات فيها ، وهي « فاعلت » من « ضحى » مثل « رامت » من « رمى » واصلها « ضاحيت » ومنه حديث ابن همر (۱) : « رأى محرماً قد استظل ، فقال : اضح لمن احرمت له » اي اظهر واعثول الكن والظل ، يقال : « ضحكيت للشمس وضيحيت اضحى فيهما » واعثول الكن والظل ، يقال : « ضحكيت للشمس وضيحيت اضحى فيهما » اذا برزت لها وظهرت . قال الجوهري : يرويه المحدثون « اضح » بفتح الالف وكسر الحاء وإنما هو بالمكس ، انتهى ، ونقل في الواني عن الاصممي إنما هو بكسر الالف وفتح الحاء من « ضحيت اضحى » لانه المصممي إنما هو بكسر الالف وفتح الحاء من « ضحيت اضحى » لانه إنما امره بالبروز للشمس ، وهنه قوله تمالى ؛ وانك لا تظماً فيها ولا تضحى (۲) ، انتهى ، وبذلك يظهر لك قوة ما ذكرناه .

ويؤيده ايضاً ما علل به في جملة من الاخبار (٣) من ان الشمس تغيب بذنوب المحرمين ، يعني ؛ يسبب بروزهم لها وصبرهم على حرارتها فلمو جاز ان يستظل بالثوب على رأسه ما لم يمسه \_ كما نقله عرب الخلاف \_ لم يكن لهذا التعليل وجه .

ويؤيده ايضاً النهي عن الاستتار عن الشمس في صحيحة اسماهيل ابن عبد الخالق وصحيحة سعيد الاعرج (٤) . وبجرد النهى في بعض الاخبار عن الكنيسة او المحمل المظلل او نحوهما لا يقتصني كون العلة

<sup>(</sup>۱) سنن البيهةي ج ٥ ص ٧٠

<sup>(</sup>٢) سورة طه ، الآية ١١٩

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٦٤ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٤) ص ٧١ و ١٨٤

في التحريم هو الاستتار ، حتى انه لو لم يستتر بهذه الاشياء فلا يضره الاستظلال بفيرها من ما لا يوجب الاستتار ، واما المشي في ظلال المحمل ونحوه خانما قلنا به من حيث النص ، وإلا فعموم الاخبار المشار اليها يشمله .

ويوضح ما قلناه ـ زيادة على ما تقدم ـ ما رواه في الكاني (١) في الصحيح الى المعلى بن خنيس عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال ؛ « لا يستنر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس ان يستر بعضه ببعض » .

وبذلك يظهر لك ان ما ذكره الشيخ ( رحمه الله تعالى ) وتردد فيه شيخنا المشار اليه لا اعرف له وجها ، بل ظاهر الاخبار يأباه . السادسة .. قد تقدم في صحيحة سعيد الاعرج النهي عن أن يستتر المحرم بيده أو بعود ، ولعله محمول على الفضل والاستحباب ، لما ورد في الاخبار الكثيرة من جواز ذلك :

ومنها \_ حديث محمد بن الفضيل وبشر بن اسماعيل المتقدم (٢) الدال على ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض ، وربما ستر وجهه بيده .

ومثله ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في السحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال : « لا بأس ان يعنع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ، ولا بأس ان يستر بعض جسده ببعض » ورواية المعلى بن خنيس المتقدمة في سابق هذه الغائدة .

واما ما رواه الصدوق عن عبدالله بن سنان (٤) ـ قال ؛ « سمعت ابا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ؛ لابى ، وشكى اليه حر الشمس

<sup>(</sup>١) و(٣) و(٤) الوسائل الباب ٦٧ من تروك الاحرام (٢) ص ٩٧٣

وهو محرم وهویتأذی به ، فقال : تری ان استنز بطرف ثوبی ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم یصیك رأسك » \_

فهو محمول على العنرورة كما هر ظاهر السياق ، وقوله : « رأسك » الظاهر انه بدل من الكاف في قوله : « يصبك » وفي بعض النسخ ؛ « يصب رأسك » .

السابعة - الظاهر انه لا يعشر الخشب الباقية في المحمل والعمارية ونحوها بعد رقع الظلال ،

لما رواه الفاصل الطبرسي في الاحتجاج (١) في التوقيعات الخارجة الى عمد بن عبدالله بن جعفر الحميري: « انه كتب الى صاحب الزمان ( عليه السلام ): يسأله عن المحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العمارية او الكنيسة ، ويرفع الجناحين ام لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) اليه في الجواب : لا شيء عليه في تركه رفع الخشب » ورواه الشيخ في كتاب الغيبة مثله (٢) .

واما ما تقدم (٣) من رواية القاسم الصيقل ـ الدالة على ارب ايا جعفر (عليه السلام) كان يأمر بقلع القبة والخاجبين ـ فالظاهر حمله على الفضل والاستحباب ، كما يعطيه سياق المتهر .

والظاهر ان « الحاجبين » في هذا الخبر وقع تصحيف « الجناحين » كما في الخبر الاول .

الثامنة ـ الظاهر انه لا خلاف ولا اشكال في جواز تظليل النساء والصبيان كما تقدم في جملة من الاخبار السابقة .

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٦٧ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) ص ٤٧٢

ويزيده تأكيداً ما رواه في الكاني (١) في الحسن عرب عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ابن عبدالله (عليه السلام) قال : « لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون » .

المقام الثاني ـ في تفطية المرأس للرجل ، والحكم من ما لاخلاف فيه ، قال العلامة في المشهى ؛ ويحرم على الرجل حال الاحرام تفطيّة رأسه ، وهو قول علماء الامصار ، ولا نعلم فيه خلافاً .

والأصل فيه الالحبار الكثيرة ؛ ومنها \_ ما رواه الشيخ في الصحيح عن دُوادة (٢) قال ؛ ه قلت لابى جمفر ( عليه السلام ) : الرجل المحرم يريد أن ينام ، يفطى وجهه من الذباب ؟ قال ؛ نعم ، ولا يخمر رأسه » .

وفي الصحيح عن حريز (٣) قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرم غطى رأسه ناسياً . قال : يلقى القناع عن رأسه ، ويلمي ، ولا شيء عليه » .

وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلي (٤) « انه سأل إبا عبدالله (عليه السلام ) عن المحرم يغطى رأسه ناسياً او نائماً . قال ١ يلبي اذا ذكر » .

وما رواه في الكاني في الصحيح عن عبدالرحمان (٥) ـ والظاهر انه ابن الحجاج ـ قال ؛ « سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٣٥١ و٣٥٢ ، والوسائل الباب ٦٥ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٥٥ و٥٩ من تروك الإحرام

<sup>(</sup>٣) و(٤) و(٥) الوسائل الباب ٥٥ من تروك الاحرام

البرد في اذنيه ، يفطيهما ؟ قال ! لا » .

وعن ذراوة (١) قال : « نسألته عن المحرم ، ايتفطى ؟ قال ؛ اما من الحر والبرد فلا » .

وفي الحسن عن عبدالله بن ميمون عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) (٢) قال : « المحرمة لا تتنقب ، لان احرام المرأة في وجهها ، وأحرام الرجل في رأسه » .

وما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد (٣) عن السندى بن محمد عن ابى البختري عن جعفر عن ابيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : « المحرم يغطى وجهه عند النوم والغبار الى طرار شمره » .

اقول: طراد شعره اي منتهى شعره ، وهو القصاص الذي هو منتهى حد الوجه من الاعلى ، وفي اللغة: ان طرة الوادى والنهر: شنيره ، وطرة كل شيء : طرفه .

وتنتيح الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور!

الأول - قال السيد السند في المدارك: لو ستر رأسه بيده او ببعض أعضائه فالإظهر جوازه ، كما اختاره العلامة في المنتهى ، واستشكله في التحرير ، وجعل في الدروس تركه اولى ، ويدل على الجواز - مضافاً الى الاصل ، وعدم صدق الستر ، ووجوب مسح الرأس في الوضوء المقتضى لستره باليد في الجملة \_ ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله ( عليه السلام ) (٤) قال : « لا بأس

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٦٤ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) و(٣) الوسائل الباب ٥٥ من تروك الاحرام.

<sup>(</sup>٤) التهذيب ج ٥ ص ٣٠٨ ، والوسائل الباب ٦٧ من تروك الاحرام

أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس . وقال : لا بأس أن يستر يعض جده ببعض » . انتهى .

وكتب عليه بعض مشايخنا المعاصرين في حواشي الكتاب : اتول الله لا دلالة لصحيحة معاوية بن عمار على جواز ستر الرأس من المحرم بيده ، كما زعم الشارح وفاقاً للعلامة ، اذ اقصى ما تدل عليه جواز وضع المحرم ذراعه على وجهه ، ومعلوم ان هذا القدر لا يستلزم ستر الرأس قطماً ، بل ولا ابعاضه . مع ان الصحيح من المذهب جواز تغطية الرأس كما ستعلمه ، والحاصل إن الخبر لا دلالة له على المدعى بوجه ، وقد اعترف بذلك في الدروس ، والمجب من السيد (قدس سره) حيث وافق العلامة على هذا الاحتجاج ، ومن هنا يظهر ان استشكال العلامة الحكم في التحرير في عله .

ثم كتب (قدس سره) في حاشية اخرى: اقول ؛ روى ابن بابويه في الفقيه (١) في القوى عن سعيد الاعرج ؛ « انه سأل ابا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم ، يستتر من الشمس بعود او بيده ؟ فقال إلا ، إلا من علة » وهو صريح في عدم الجواز إلا مع العدرورة ، ولعله منشأ استشكال العلامة في التحرير للحكم ، وحكم الشهيد في الدروس باولوية تركه ، ويؤيده ما رواه ايضاً في الفقيه (٢) عن سماعة ؛ « انه سأله عن المحرمة ، تلبس الحرير ؟ فقال ؛ لا يصلح ان تلبس حريراً عضاً لا خلط فيه ، فاما الخز والعلم في الوب فلا بأس ارب تلبسه وهي محرمة ، وان مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها

<sup>(</sup>١) ج ٢ ص ٢٢٧ ، والوسائل الباب ٦٧ من تروك الاحرام .

<sup>(</sup>٢) ج ٢ ص ٢٢٠ ، والوسائل الباب ٢٣ من الاحرام

من الشمس » وحينئذ يظهر ان ما ذكره (قدس سره) من الجواز تعويلاً على صحيحة معاوية بن عمار لا يخلو من نظر ، إذ ليست صريحة في المطلوب ، إنتهى كلامه (قدس سره) .

وهو محل نظر من وجوه ! الاول \_ ان قوله : « اذ اقصى ما تدل عليه جواز وضع المحرم ذراعه على وجهه . . الى آخره » ليس فى محله ، فأن الظاهر ان موضع الاستدلال منها إنما هو قوله ؛ « لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض » فأنه دال باطلاقه على المدعى كما لايخفى ونحوه في ذلك ما قدمناه من رواية محمد بن الفصيل وبشر بن اسماعيل ورواية المعلى بن خنيس .

الثاني \_ قوله : « ان الصحيح من المذهب جواز تغطية الرأس » فانه غفلة ظاهرة ، إذ لا خلاف في الحكم كما عرفت ، والاخبار به \_ كما سمعت \_ متظافرة ،

الثالث ـ ان ما استند اليه من رواية سعيد الاعرج مردود بما عرفت من معارضتها بما هو اكثر عدداً واصرح دلالة ، فلابد مر تأويلها ، كما قدمنا ذكره من الحمل على الفضل والاستحباب ، وعلى ذلك تحمل ايضاً رواية سماعة المذكورة ، جمعاً بين الاخبار .

الثاني \_ ظاهر الاصحاب القطع بوجوب شاة متى غطى رأسه بثرب او طينه بطين ، او ارتمس في الماء ، او حمل ما يستره . وظاهر العلامة في المنتهى والتذكرة انه اجماع ، والمله الحجة ، غانا لم نقف في الاخبار على ما يدل على ذلك . وبذلك ايضاً اعترف في المدارك . والاصحاب حتى العلامة في المنتهى \_ ذكروا الحكم ولم ينقلوا عليه دليلاً ، وكان مستندهم إنما هو الاجماع .

إلا انه قدروى الشيخ في الصحيح عن الحابي (١) قال ! « المحرم اذا غطى رأسه فليطعم مسكيناً في يده » .

وظاهر هذه الرواية ان الواجب في تغطية الرأس عمداً اعطاء مسكين ، لانه مع النسيان لا شيء فيه ، كما تقدم في صحيحة حريز. وبهذا الخبر افتى في الوسائل (٢) فقال : « ان المحرم اذا غطى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء واطعام مسكين ، وان كان ناسياً لزمه طرح الغطاء خاصة ، واستحب له تجديد التلبية » ثم اورد صحيحة الحلمي المذكورة وصحيحة حريز المتقدمة المشار اليها ، إلا ان صاحب الوافي إنما نقل صحيحة الخلمي المذكورة بلفظ « وجهه » عوض قوله « رأسه » (٣) ولعل نسخ التهذيب كانت مختلفة في ذلك ، وسيأني ما يؤيد ان المذكور فيها هو لفظ الوجه .

ثم انه على تقدير كون الفدية شاة او اطعام مسكين ، فهل تتكرر الفعل ؟ قولان ، واستقرب الشهيد التعدد مع الاختيار دور. الاضطرار ، وحكم الشهيد الثانى بعدم التعدد مع الاضطرار ، وكذا مع الاختيار إذ اتحدا المجلس ، واستوجه التعدد مع اختلافه ، ولا اعرف لشيء من هذه الاقوال مستنداً ، سيما مع كون اصل المسألة خالياً من الدليل على ما يدعونه ، وتضية الاصل تقتضي العدم مطلقاً . الثالث ـ قد صرح العلامة ومن تأخر عنه بانه لا فرق في التحريم الثالث ـ قد صرح العلامة ومن تأخر عنه بانه لا فرق في التحريم

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٠٨ ، والوسائل الباب ٥٥ من تروك الاحرام ، والباب ٥ من بقية كفارات الاحرام . وسيأتي ص ٤٩٧

<sup>(</sup>٢) ج ٩ ص ٢٩ رقم ٥ الطبع الحديث

<sup>(</sup>٣) وكذلك التهذيب والوسائل الباب ٥٥ من تروك الاحرام

بين ان يغطي رأسه بالمعتاد كالممامة والقلنسوة ، او بغيره حتى الطين والحناء وحمل متاع يستره .

واعترضهم في المدارك بانه غير واضح ، قال الان المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ، ووضع القناع عليه ، والستر بالثوب لا مطلق الستر . مع ان النهي لو تعلق به لوجب حمله على ما هو المتعارف منه ، وهو الستر بالمعتاد . إلا ان المصير الى ما ذكروه احوط . انتهى . وهو جيد .

إلا أن ما يأتي من الاخبار الدالة على النهى عن الارتماس تحت الماء ربما يؤيد ما ذكروه ، ولكنه إنما يتم لو كان المنع من ذلك من حيث هذه الحيثية ، وهو غير ظاهر من الاخبار المذكورة ، فلمله من جملة محرمات الاحرام كغيره .

ثم نقل عن التذكرة انه لو توسد بوسادة فلا بأس . وكذلك لو توسد بعمامة مكورة ، لان المتوسد يطلق عليه عرفا انه مكشوف الرأس . ثم قال ; وهو حسن .

اقول ! لو استلزم التوسد التغطية للزم منه تحريم النوم عليه مضطجعاً ، إذ لابد من وقوع جزء من رأسه على الارض او غيرها من ما يجمله تحت رأسه ، وهو باطل قطعاً .

الرابع - قد صرح جملة من الاصحاب ( رضوان الله - تمالى - عليهم ) بان الرأس هنا عبارة عن منابت الشعر خاصة حقيقة او حكماً . وظاهرهم خروج الاذنين منه .

قال في المسالك : الظاهر ان الرأس هنا اسم لمنابت الشعر حقيقة او حكماً ، فالإذنان ليستا منه ، خلافاً للتحرير . انتهى .

وظلهر العلامة في المنتهى الترقف ، حيث نقل في المسألة قولين المعامة الجواز والمنع (١) ، ولم يتمرض لغير ذلك . ونقل عن العامة حديثاً عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) (٢) قال : « الاذنان من الرأس » ، ويمكن الاستدلال لما ذهب اليه في انتجرير برواية عبد الرحمان المتقدمة (٣) الدالة على السؤال عن المحرم يجد البرد في اذنيه ، يغطيهما ؟ قال : لا ،

الخامس \_ ظاهر الاصحاب (رضوان الله عليهم) عدم الفرق في التحريم بين تغطية الرأس كلاً او بعضاً .

واستدل عليه في الماتهى بان النهي عن ادخال الشيء في الوجود يعتلزم النهي عن ادخال ابعاضه ، ولهذا لما حرم الله ( تعالى ) حلق الرأس تناول التجريم حلق بعضه .

وفيه تأمل ، لحدم دليل على ما ادعاه من اللزوم ، وما استند اليه من الحلق فانما هو من حيث الاطلاق الشامل للكل والبعض .

والاجود الاستدلال على ذلك بصحيحة عبدالله بن سنان (٤) قال ؛ « سممت ابا عبدالله ( عليه السلام ) يقول لابي ، وشكى اليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، وقال : ترى ان استتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك » والتقريب فيه ان اطلاق النهي عن اصابة الثوب الرأس الصادق ولو ببعضه يقتضي ذلك .

<sup>(</sup>١) المغني ج ٣ ص ٢٩٢ طبع مطبعة العاصمة

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة ج ١ ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) ص ٤٨٩ رقم ٥

<sup>(</sup>٤) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧، والرسائل الباب ٦٧ من بقية كفارات الاحرام

واستثنى من ذاك عصام القربة ، وعليه تدل صحيحة محمد بن مسلم (١) « انه سأل ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم ، يضع عصام القربة على رأسه اذا استسقى ؟ فقال ؛ نعم » .

والمصابة عند الحاجة اليها . وعليه تدل صحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (٢) قال ! « لا بأس بان يعصب المحرم رأسه من الصداع » .

السادس ـ المشهور بين الاصحاب ( رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم ) جوازتفطية الرجل وجهه ، بل قال في التذكرة : انه قول علمائنا اجمع . ونقل في الدروس عن ابن ابي عقيل انه منع من ذلك وجعل كفارته اطعام مسكين في يده . وقال الشيخ في التهذيب : فاما تفطية الوجه فيجوز مع الاختيار غيد انه تلزمه الكفارة ، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز ذلك .

أقول : ويدل على القول المشهور ما تقدم من صحيحة زرارة ، وما رواه الصدوق في الصحيح عرب زرارة (٣) قال : « قلت لابي جعفر (عليه السلام ) : المحرم يقع الذباب على وجهه حسين يريد النوم نيمنعه من النوم ، ايفطي وجهه اذا اراد ان ينام ؟ قال : نعم » .

ورواية الحميري المتقدمة (٤) وما رواه الحميري ايضاً في كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ( عليه

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ٢٢١ ، والوسائل الباب ٥٧ من تروك الاحرام ،

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٥٦ و٧٠ من تروك الإحرام

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٥٥ من تروك الاحرام رقم٥ و٧ عن التهذيب والفقيه

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٥٩ من تروك الإحرام

السلام ) قال : « سألته عن المحرم هل يصلح له ان يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام ؟ قال : لا يأس » .

وما رواه في الكاني عن عبدالملك القمى (١) قال ؛ « قلت لابي عبدالله ؟ (عليه السلام) ؛ المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله ؟ قال ؛ لا بأس » .

وتؤيده حسنة عبد الله بن ميمون المتقدمة .

احتج الشيخ في التهذيب \_ على ما ذهب اليه من لزوم الكفارة بذلك \_ بما رواه في الصحيح عن الحلبي (٢) قال ! « المحرم اذا غطى وجهه فليطعم مسكيناً في يده ، قال ا ولا بأس ان ينام المحرم على وجهه على راحلته» واجيب عن الرواية بالحمل على الاستحباب ، قال في المدارك ؛ وهو غير بعيد ، لاطلاق الاذن بالتفطية في الاخبار الكثيرة ، ولو كانت الكفارة واجبة لذكرت في مقام البيان ، ولا ريب ان التكفير اولى واحوط ، انتهى .

اقول: فيه ما عرفت في غير مقام من ما تقدم من ان الحمل على الاستحباب بجاز لا يصار اليه إلا مع القرينة ، واختلاف الاخبار ليس من قرائن المجاز . مع ان القاعدة المشهورة تقتضي حمل اطلاق الاخبار المذكورة على هذه الرواية ، وغاية ما يلزم بناء على ما ذكره هو تأخير البيان عن وقت الخطاب ، وهو جائز عندهم . مع ان دعوى ان المقام مقام بيان الكفارة ممنوعة ، بل المقام مقام بيان الكفارة ممنوعة ، بل المقام مقام بيان مطلق الجواز

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص٣٤٩ ، والوسائل الباب ٥٩ من تروك الاحرام .

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص٣٠٨، والوسائل الباب ٥٥ و٦٠ من تروك الاحرام والباب ٥ من بقيسة كفارات الاحرام . وتقدم ص ٤٩٣

فلا ينافيه التقييد بخبر الكفارة المذكور .

السابع ـ نقل الشهيد في الدروس عن الشيخ في المبسوط ان ندية تغطية المرأة وجهها شاة ، وقال الحلبي : لكل يوم شاة ، ولو اضطرت فشاة لجميع المدة . وكذا قال في تغطية الرأس ، ولم اقف لشيء من هذين القولين على دليل ، كما عرفت في مسألة تغطية الرجل رأسه ، وظاهر الشهيد ـ حيث اقتصر على مجرد نقل القولين المذكورين ـ التوقف في المسألة .

الثامن ـ ظاهر الاصحاب ( رضوان الله ـ تمالى ـ عليهم ) الانفاق على عدم جواز الارتماس في الماء على وجه يعلو الماء رأسه ، قالوا ، لانه في حكم تغطية الرأس .

أقول: ويدل على المنع من الارتماس جملة من الاخبار.

منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن سناب عن ابي هبدالله (عليه السلام) (١) قال : «سمعته يقول ؛ لا تمس الريحان وانت محرم ، ، ، الى ان قال ؛ ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك » .

وهن حريز في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) في حديث قال : « ولا يرتمس الحرم في الماء ، ولا الصائم » .

وما رواه في الكافي في الصحيح عن يمقوب بن شعيب عن ابي عبدالله

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٥٨ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>۲) الوسائل الباب ۳ من ما يمسك عنه السائم ، والباب ٥٨ من تروك الاحرام

( عليه السلام ) (١) قال : « لا يرتمس المحرم في الماء ولا المسائم » .
وروى عن حريز عن من اخبره عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٢)
قال : « لا يرتمس المحرم في الماء » .

وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن اسماعيل بن عبد الحالق (٣) قال : « سألت ابا عبد الله ( حليه السلام ) : هل يدخل الصائم رأسه في الماء ؟ قال ذ لا ، ولا المحرم ، وقال : مررت بيركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون ، فوقفت عليهم فقلت لهم ؛ انكم تصنعون ما لا يحل لكم » .

اقول: والارتماس المعنوع منه اعم من ان يكون بدخوله ببدنه كملاً تحت الماء او بادخال رأسه خاصة ، كما تقهدم في ارتماس الصائم ، والى الثانى تشير صحيحة عبدالله بن سنان .

والظاهر أن رأس المحرم هنا كرأس الصائم ، وقد تقدم في كتاب الصوم أنه ما فوق الرقبة .

والمنع في الاخبار إنما تعلق بالارتماس ، فلا يأس بالمب على الرأس ، وان يفيض عليه الماء في غسل وغيره ، والظاهر انه لاخلاف فيه ، وتدل عليه جملة من الاخبار ، كصحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (٤) قال : « اذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ، يمين الشهر بانامله بعضه عن بعض » .

<sup>(</sup>۱) الوسائل الباب ٣ من ما يمسك عنه الصائم ، والباب ٥٨ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) و(٣) الوسائل الباب ٥٨ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٧٥ من تروك الاحرام

وما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب في الصحيح (١) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم ، يفتسل ؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ، ولا يدلكه ».

الى فير ذلك من الاخبار .

الصنف الحادى عشر والثاني عشر \_ الادهان ، وقتل هوام الجسد ، فالكلام هنا يقع في مقامين :

الاول في الادهان ، وينبغي ان يعلم ان الادهان على قسمين ؛ مطيبة وغير مطيبة .

فاما القسم الاول فالظاهر انه لا خلاف في تحريمه على المحرم ، إلا ما ينقل عن الشيخ في الجمل من القول بالكراهة ، وهو ضعيف . وقال العلامة في المنتهى : انه قول عامة اهل العلم ، وتجب فيه الفدية اجماعاً .

وهل يحرم استعماله قبل الاحرام اذا علم بقاء رائعته الى وتت الاحرام ام لا؟ قولان ، والمشهور التحريم ، ونقل عرب ابن حمزة القول بالكراهة .

والظاهر الاول ، للنهى عنه في عدة روايات ؛ منها ـ ما رواه في الكافى في الصحيح او الحسن عن الحابي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال ، « لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه ،سك ولا عنبر ، من الجل ان رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٧٥ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٣٢٩، والوسائل الباب ٢٩من تروك الإحرام

الدهن حين تريد ان تحرم ، فاذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » .

وما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه وثقة الاسلام في الكافي عن علي بن أبي حمزة (١) قال : « سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم . فقال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعدما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الفسل وبعده ، فاذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » .

وما رواه في الكافى في الحسن عن الحسين بن ابي العلاء (٢) قال : 
« سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المحرم يدهن بعد الفسل . قال : نعم . فادهنا عنده بسليخة بان ، وذكر ان أباه كان يدهن بعد ما يفتسل للاحرام ، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية او دهنا فيه مسك او عنبر » .

وما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام ) ( $^{\circ}$ ) قال !  $^{\circ}$  ( عليه السلام ) ( $^{\circ}$ ) قال !  $^{\circ}$  ( عنبر ولا زعفران ولا ورس \_ قبل ان يغتسل للاحرام . قال : ولا تجمر ثوباً لاحرامك  $^{\circ}$  .

اقول : وهذه الاخبار كما تدل على تحريم الاستعمال قبل الاحرام اذا كانت تبقى رائحته الى وقت الاحرام تدل على التحريم في الاحرام

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٣٢٩ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٠٢ ، والوسائل الباب ٢٩ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل الباب ٣٠ من تروك الاحرام

بطريق أولى ، فأن التحريم أولاً على الوجه المذكور أنما ينشأ من التحريم ثانياً كما هو ظاهر .

ويدل على ذلك ايضاً ما رواه الشيخ عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) في حديث قال : « وسألته عن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ، ما عليه ؟ قال : يغسله ايضاً وليحذر ».

وبه يظهر ضعف القولين المتقدمين.

واما القسم الثاني فلا خلاف في جواز اكله والإدهار. به عند الضرورة .

وانما الخلاف في الادهان به اختياراً ، فالمشهور التحريم ، ونقل الجواز في الدروس عن الشيخ المفيد ، ونقله الفاضل الحراساني في الذخيرة ايضاً من الشيخ المفيد وابن ابى عقيل وسلار وابي الصلاح .

والاظهر الاول ، ويدل عليه ما تقدم في صحيحة الحابي ، ورواية علي بن ابي حمزة ، لقوله ( عليه السلام ) : فيهما بعد ان رخص له في الادمان اذا اراد الاحرام ؛ « فاذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » .

وفى الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال ؛ «لا تمس شيئاً من الطيب وانت محرم ، ولا من الدهن ... الحديث ».

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٣٥٥ و٣٥٦ ، والوسائل الباب ٢٢ من تروك الاحرام ، والباب ٤ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٨ و٢٩ من تروك الإحرام .

وقال في آخره أ « يكره للمحرم الادهان الطيبة ، إلا المضطر الى الزيت او شبهه يتداوى به » .

وعنه عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « ولا تمس شيئاً من الطيب ولا من الدهن في احرامك » .

اقول : المراد بمسها يعني : الادهان بها ، لان جواز مسها بالاكل من ما لا خلاف ولا اشكال فيه ، ولفظ الكرامة في الحبر الاول بمعنى التحريم ، كما هو شائع في الاخبار بتقريب الاخبار المتقدمة .

احتج من ذهب الى الجواز بالاصل والاخبار:

ومنها \_ ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم \_ وكذا الصدوق في الصحيح عنه \_ عن احدهما (عليهما السلام ) (٢) قال ! « سألته عن محرم تشققت يداه . قال ! فقال : يدهنهما بزيت أو بسمن أو أهالة » .

وما رواه الكليني في الصحيح عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (٣) قال ؛ « ان خرج بالرجل منكم الحراج او الدمل فليربطه وليتداو بزيت او سمن » .

واجيب عن الاصل بما تقدم من الروايات . واما الخبران المذكوران وما في معناهما فان موردهما جواز الادهان عند الضرورة ، وهو ليس من محل النزاع في شيء ، بل هو من ما لا خلاف قيه . وبذلك يظهر

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٨ من تروك الاحرام رقم ٩

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣١ و٦٩ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٣٥٩ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٠٤ ، والوسائل الباب ٣١ و٧٠ من تروك الإحرام

ان المعتمد هو القول الاول .

ثم ان ظاهر جملة من الاصحاب ان وجوب الكفارة انما هو في الادهان بالدهن المطيب ، قال ابن ادريس ! تجب به الكفارة سواء كان مختاراً او مضطراً . وقال في غير المطيب ؛ لا تجب به كفارة بل الاثم ، فليستغفر الله . وقوى في المختلف وجوب الكفارة في المطيب دون فيره ، قال ؛ واما اكل فير المعليب فانه سائغ مطلقاً .

أقول ; لم أقف بعد التتبع على ما يدل على الكفارة في الادهان إلا على ما رواه الشيخ في السحيح عن معاوية بن عمار (١) : « في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج . قال ; أن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وأن كان تعمد فعليه دم شأة بهريقه » .

وبهذا استدل الشيخ في التهذيب على ما نقله عنه في المدارك ، وعليها جمد في المدارك ، اذ ليس غيرها في البين .

ولا يخفى ما في الاستدلال بها : اما ( اولاً ) ! فلان الظاهر ان ضمير « قال » إنما يرجع الى معاوية بن عمار ، فتكون مقطوعـــة لا مضمرة كما ذكره في المدارك .

واما (ثانياً): فلاشتمالها على وجوب الكفارة على الجاهل ، مع اتفاق الاخبار والاصحاب على ان الجاهل لا كفارة عليه إلا في الصيد خاصة كما تقدم .

واما (ثالثاً): فلقضورها عن الدلالة على تمام المدعى ، فان موردها حال الضرورة ، إلا أن يستعان بعدم القائل بالفصل ، كما

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ؛ من بقية كفارات الاحرام

هو احد اصولهم . وفيه ما لا يخفى . او يقال بالاولوية في غير الصرورة . وفيه منع .

وبالجملة فالاحتياط يقتضي المصير الى ما ذكروه . ولعل اتفاقهم الولاً وآخراً باعتضاده بهذه الرواية كاف في الحكم المذكور .

المقام الثاني - في قتل هوام الجسد ، جمع ها مة ؛ الدابة . والقول بتحريم قتل هوام الجسد - من القمل والبراغيث وغيرهما ، سواء كان على الثوب او الجسد - هو المشهور بين الاصحاب ، ونقل عن الشيخ وابن حمزة ؛ انهما جوزا قتل ذلك على البدن ، قال الشيخ ، فان القي القمل عن جسمه قدى ، والاولى ان لا يعرض له مالم يؤذه ، ومنع في النهاية من قتل المحرم البق والبرغوث وشبههما في الحرم ، فان كان علاً في الحرم فلا بأس ، واوجب المرتمني في قتل القملة او الرمي بها كفاً من طعام .

والذي وقفت عليه من الاخبار في المسألة ما رواه الشيخ في المسحيخ عن حماد بن عيسى (١) قال : « سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن ألمحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها . قال : يطعم مكانها طعاماً » . وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها . قال : يطعم مكانها طعاماً » .

وعن الحسين بن ابي العلاء في الحسن عرب ابي عبد الله (عليه السلام) (٣) قال : « المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمداً ، وان فعل شيئاً من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاماً : قبضة بيده »

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) الوسائل الباب ١٥ من بقية كفارات الاحرام

وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح (١) قال : « سألته عن المحرم هل يحك رأسه ، اويفسل بالماء ؟ فقال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ... الحديث » .

وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « المحرم يلقي عنه الدواب كلم الا القملة ، فانها من جسده ، فاذا إراد ان يحول قملة من مكان الى مكان فلا يضره » .

وما رواه في الكاني عن الحسين بن ابي الملاء (٣) قال : « قال ابر عبدالله ( عليه السلام ) الايرسي المحرم القملة من أوبه ولا من جسده متعمداً ، فان فعل شيئاً من ذلك فليطمم مكانها طعاماً . قلت : كم ؟ قال : كفاً واحداً » .

وعن ابان في الصحيح عرب ابي الجارود (٤) قال ! « سأل رجل ابا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قملة وهو محرم ، قال : بئس ما صنع . قال : فما فداؤها ؟ قال ! لا فداء لها » .

وما رواه الشيخ عن معاوية في الصحيح والكايني عنه في الحسن (٥) قال : « قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شيء عليه في القملة ، ولا ينبيغي ان يتعمد قتلها » . وعن صفوان في الصحيح عن مرة مولى خالد (٦) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يلقي القملة . نقال ؛ القوها ،

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ٢٣٠ ، والوطلئل الياب ٧٣ و٧٨ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) و(٣) و(٤) و(٦) الوسائل الباب ٧٨ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٠) الوسائل الباب ٧٨ من تروك الاحرام ، والباب ١٥ من بقية كفارات الاحرام

ابعدها الله ، غير محمودة ولا مفقودة » .

وروى زرارة عن احدهما (عليهما السلام )(١) قال ؛ «سألته عن المحرم ، يقتل البقة والبرغوث اذا رءاه ؟ قال : نعم » .

وما رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر نقلاً من نوادر احمد ابن محمد بن ابي نصر عن جميل (٢) قال : « سألت ابا هبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم ، يقتل البقة والبراغيث اذا آذاه ؟ قال : نعم » . وما رواه في الكافي عن ابي الجارود (٣) قال : « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) ؛ حككت رأسي وانا محرم ، فوقعت قملة ؟ قال ; لا يأس . قلت : اي شيء تجعل علي فيها ؟ قال ؛ وما اجعل عليك في قملة ؟ ليس عليك فيها شيء » .

وما رواه الشيخ عن الحلي (٤) قال : « حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قدلات ، فاردت ردهن فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طمام » وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (٥) قال : «قلت لابي عبدالله (عليه السلام) : المحرم يحك رأسه فتسقط منه القالمة والثنتان ؟ قال : لا شيء عليه ، ولا يدود . قلت ، كيف يحك رأسه ؟ قال : باظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر » .

اقول : وهذه الاخبار كلها مع اختلافها انما وردت في القملة خاصة ، فالقول بالتعميم لا يخلو من اشكال ، سيما مع دلالة رواية زرارة المذكورة هنا على جواز قتل البرغوث ، وقد تقدم ذكر الخلاف في جواز

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٧٩ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٧٨ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) و(٤) و(٥) الوسائل الباب ١٥ من بقية كفارات الاحرام

قتل البرغوث في المسألة التاسعة من مسائل الفصل الأول في صيد البر (١).

والشيخ ـ بناء على ما هو المشهور ـ اجاب عرب الروايات الاخيرة ( اولاً ) : بالحمل على من يتأذى بها فيقتل ويكفر . قال ؛ وقوله : « لا شيء عليه » يعني ؛ من العقاب أو لا شيء معين .

وانت خبير بما فيه ، إلا ان الاحتياط يقتضيه ، والمسألة لا تخلو من نوع اشكال ، فان الروايات الاخيرة وان كانت على خلاف ما هو المشهور بين الاصحاب ، إلا انها مخالفة لمذهب العامة ، والروايات الاولى موافقة لهم (٢) إلا ان الحكم بها بين اصحابنا مشهور ، والقائل بخلافها نادر ، والله العالم .

## تنبيله

المشهور بين الاصحاب انه يجوز القاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره والحلم بفتح الحاء واللام جمع حلمة بالفتح ايضاً ، وهي القراد العظيم كما نقل عن الصحاح . وقيل : انها الصنيرة من القردان او الشخمة ضدان .

واستداوا على ذلك بالاصل ، وبما رواه الكليني في الصحيح عرب عبدالله بن سنان (٣) قال : « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) ، أرأيت ان وجدت على قرادا او حلمة اطرحهما ؟ قال ! نعم . وصغار لهما ،

<sup>(</sup>۱) ص ۱۵۹ (۲) ارجع الى الصفحة ۲٤٧ الى ٢٥٠

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٧٩ من تروك الاحرام

انهما رقيا في غير مرقاهما » وهذا الخبر .. كما ترى .. مختص بالانسان ولا تعرض فيه للبعير .

وقال الشيخ في التهذيب ؛ ولا يأس ان يلقى المحرم القراد عن بعيره ولا يلقي الحلمة . واستدل عليه بما رواه عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال ؛ « أن القى المحرم القراد عن بعيره فلا يأس ، ولا يلقى الحلمة » .

اقول! ويدل على ما ذكره (قدس سره) زيادة على الرواية المذكورة ما رواه في الكافي في الصحيح او الحسن عن حريز عرب ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال: « أن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها ، والتي القراد » .

وعن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال: «سألته عن المحرم، يقرد البعير؟ قال: نعم، ولا ينزع الحلمة».

وما رواه في التهذيب عن عمر بن يزيد (٤) قال : « لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة » .

وما رواه في التهذيب ومن لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية ابن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٥) قال : « أن القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقى الحلمة » .

وما رواه الصدوق عن ابي بصير (٦) قال : « سألته عن المحرم

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٤) و(٦) الوسائل الباب ٨٠ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٣٦٤، والوسائل الباب ٨٠ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ٨٠ من تروك الاحرام . وقد تقدم نقله عن التهذيب برقم (١)

يتزع الحلمة عن البعير ؟ فقال ا لا ، هي بمنزلة القملة من جسدك».
وعن حريز في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (١) قال :
« ان القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير » .

وبذلك يظهر ان ما ذكره الشيخ من التفصيل هو الاظهر . وعليه يحمل اطلاق ما رواه في الكافي عن عبدالله بن سعيد (٢) قال ! « سأل ابو عبد الرحمان ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يعالج دبر الجمل . قال : فقال ؛ يلقى عنه الدواب ، ولا يدميه » .

والظاهر من هذه الروايات ان الحلم غير القراد ، حيث انه (عليه السلام) جعل الحلمة منه بمنزلة القملة من الانسان ، بمعنى انها تخلق من وسخه فكأنها من جسمه ، وان القراد ليس منه بل هو من الدواب الخارجة التي تأتي اليه . ومقتصى ما ذكره اهل اللغة ان الحلمة نوع من القراد اما الصغيرة منه او الضخمة ، وهو لا يلائم ما دلت عليه هذه الاخبار ، ولم ار من تنبه لذلك من المحدثين .

ثم أن الظاهر من هذه الاخبار أنه لا كفارة في القاء الحلم عن البعد، حيث لم يتعرض في شيء منها لوجوب الكفارة لو فعل ، وأنما غاية ما تدل عليه الاثم بذلك .

إلا انه قد روى عبد الله بن جمفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جمفر عن ابيه (عليهما السلام) (٣) ! « ان علياً (عليه السلام) كان يقول في المحرم ينزع عن بعيره القردان والحلم ؛ ان عليه الفدية » .

والرواية \_ مع ضعف سندها وكون رواتها من العامة \_ قد تضمنت

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٢) الوسائل الباب ٨٠ من تروك الاحرام

وجوب الفدية في نزع القردان مع ان الروايات المتقدمة قد اشتركت في الدلالة على جواز النزع ، وحينثذ فالعمل على هذه الرواية ـ والامر كما عرفت ـ مشكل .

الصنف الثالث عشر والرابع عشر \_ ازالة الشعر ، واخراج الدم . والبحث في ذلك يقع في فصلين ! الاول \_ في ازالة الشعر ، وتحقيق الكلام فيه يترقف على بسطه في مسائل ؛

الاولى \_ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب (رضوان الله \_ تعالى \_ عليهم ) في انه يحرم على المحرم ازالة الشعر من رأسه ولحيته وسائر بدنه ، بحلق او نتف او غيرهما ، مع الاختيار . ونقل عليه في التذكرة والمنتهى اجماع العلماء .

ويدل عليه بالنسبة الى الحلق قوله (عز وجل ) ؛ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله (١) .

ويدل عليه وعلى غيره الاخبار الكثيرة ، ومنها ـ صحيحة زرارة (٢) قال : « سمعت ابا جعفر ( عليه السلام ) يقول ؛ من حلق رأسه ، او نتف ابطه \_ ناسياً اوساهياً اوجاهلاً \_ فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمد أفعليه دم».

وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة بن اعين (٣) قال : « سمعت ابا جمفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف ابطه ، او قلم ظفره ، او حلق رأسه ، او لكل طعاماً

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ١٩٦

<sup>(</sup>۲) التهذيب ج ه ص ٣٣٩ ، والوسائل الباب ١٠ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٨ من بقية كفارات الاحرام

لا ينبغي له اكله وهو محرم ، فغمل ذلك ناسياً أو جاهلاً ، فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة » .

وروى الصدوق في الصحيح عن حريز عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « لا يأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشمر . واحتجم الحسن بن علي عليهما السلام ... » وهو محرم » قوله إ « واحتجم الحسن بن علي عليهما السلام ... » يحتمل أن يكون من الخير ومن كلام الصدوق . ونحوه ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح مثله (٢) . وقد تقدم في صحيحة معاوية بن عمار (٣) . وهي آخر الروايات المتقدمة في مسألة كتل هوام الجسد .. انه يحك رأسه باظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر .

وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٤) قال :  $\alpha$  لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، وبحك الجسد ما لم يدمه  $\alpha$  .

الى غير ذلك من الاخبار الآتية في المقام ان شاء الله (تعالى). الثانية ـ الظاهر انه لا خلاف في جوازه مع العدرورة وارب وجبت الغدية .

ويدل على الجواز الاصل ، ونفي الحرج (٥) وقوله ( عز وجل )

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٢ ، والوسائل الباب ٦٢ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٦٢ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) ص ٥٠٧ رقم (٥)

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٧٣ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٥) ارجع الى الجزء الاول ص ١٥١

فمن كان منكم مريضاً او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك (١) .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال: «مر" رسول الله (صلى الله عليه وآله) على كعب بن عجرة الانصارى والقمل يتناثر من رأسه ، فقال ! أتؤذيك هوا مك ؟ قال : نعم . قال : فانزلت هذه الآية : فمن كان منكم مريضاً او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك (٣) فامره رسول الله (صلى الله عليه وآله ) بحلق رأسه ، وجعل عليه الصيام ثلاثة ايام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والنسك ؛ شاة . قال ؛ وقال ابو عبد الله (عليه السلام ) ؛ وكل شيء في القرآن « او » فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن « فمن لم يجد فعليه كذا » فالاول بالخيار » .

قوله (عليه السلام) ; « فالاول بالخيار » يعني : فالاول هوالمختار وما يعده انما هو عوض عنه مع عدم امكانه .

وقال الصدوق في الفقيه (٤) ! « مر" الني ( صلى الله عليه وآله ) على كعب بن عجرة الانصاري وهو عرم ، وقد اكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ! ما كنت ادى ان الامر يبلغ ما ارى ، فامره فنسك عنه نسكا ، وحلق رأسه ، لقول الله ( تعالى ) : فمن كان منكم مريضاً او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك (٥) . فالصيام ! ثلاثة ايام ، والصدقة ! على ستة مساكين ، لكل مسكين صاع من تمر ، وروى ! مد من تمر . والنسك ؛ شاة لا يطعم منها احداً إلا المساكين » .

<sup>(</sup>١) و (٣) و (٥) سورة البقرة ، الآية ١٩٦

<sup>(</sup>٢) التهذيب جه ص٣٣٣، والوسائل الباب ١٤ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٤) ج ٢ ص ٢٢٨ ، والوسائل الباب ١٤ من بقية كفارات الاحرام

وما رواه الشيخ عن همر بن يزيد عن ابي عبد الله (عايه السلام) (١) قال ! « قال الله (تعالى ) في كتابه ! فمن كان منكم مريضاً او به اذى من رأسه فقدية من صيام او صدقة او نسك (٢) فمن عرض له اذى او وجع ، فتعاطى ما لا ينبني للمحرم، اذا كان صحيحاً ، فالصيام ثلاثة ايام ، والصدقة على عشرة مساكين يشهم مر الطعام ، والنسك : شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وانما عليه واحد من ذلك ».

الثالثة ـ لا خلاف في ان الفدية في ازالة الشعر ـ باي الوجوه المتقدمة ، عمداً كان او لضرورة ـ واجبة ، وان اختلفت مقاديرها ، قال في المنتهى الا فرق بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدن في وجرب الفدية ، وان اختلف مة ديرها على ما يأتى ، ذهب اليه علماؤ،ا .

ثم أن ظاهر عبارات جملة من الاصحاب أن التخيير بين الإفراد الثلاثة مترتب على حلق الشعر مطلقاً من الرأس أو البدن ، وتأمل فيه بعض الافاصل .

اتول ! ظاهر رواية عمر بن يزيد العموم ، إلا ان موردها حالة المشرورة دون الاختيار .

بقى الكلام في الصدقة التي هي احد افراد الكفارة المخيرة ، وقد صرح جمع من الاسحاب بانها على عشرة ماكين لكل مد . وقال الشيخ ، من حلق رأسه لاذى فعليه دم شاة ، او صيام ثلاثة ايام ، او يتصدق على ستة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام . وقد روى عشرة مساكين ، وهو الاحوط . ونحوه قال الشيخ المفيد ، إلا انه لم يذكر رواية العشرة ، بل جعل الاطعام لستة مساكين لكل مسكين

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٣ ، والوسائل الباب١٤ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ١٩٦

مد . وبه قال ابن ادريس . وقال ابن الجنيد ؛ او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع . وهو الذي رواه الصدوق في المقنع . وبه قال ابن ابي عتيل . واختاره في المختلف .

والذي وتفت عايه من الاخبار في ذلك صحيحة حرير المتقدمة ، وكذا رواية عمر بن يزيد ، وصحيحة زرارة المتقدمة في صدر روايات المسألة الاولى .

وروى الشيخ عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال ، « اذا احسر الرجل فبعث بهديه ، فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه ، فانه يذبح شاة في المكان الذي احسر فيه ، او يصوم ، او يتصدق على ستة مساكين ، والصوم : ثلاثة ايام ، والصدقة ، نصف صاع لكل مسكين » ورواه الكليني في الكافي عن زرارة مثله (٢) .

ومورد صحيحة حريز ورواية عمر بن يزيد ورواية زرارة ـ المشتمل كل منها على التخيير بين الافراد الثلاثة ـ انما هو الحلق للاذى ، وليس فيها ما يدل على حكم المتعمد من غير ضرورة . إلا أن يقال ! انه اذا كان الحكم في الضرورة ذلك فالمتعمد بطريق اولى . وظاهر صحيحة زرارة المنقدمة في حدر المسألة الاولى وان كان يدل على المتعمد ، إلا انه أوجب فيها الشاة خاصة ، والحكم عندهم التخيير . قال في المدارك : ولو قيل به اذا كان الحلق لذير ضرورة لم يكن بعيداً . لكن قال في المنتهى : ان التخيير في هذه الكفارة لعذر أو غيره قول علمائنا اجمع . ويدل على تعدى الحكم الى غير الحاق رواية عمر بن يزيد .

والظاهر ان مستند المشهور من التصدق على عشرة مساكين هو رواية عمر بن يزيد . لكنها قد اشتملت على انه يشبعهم من الطعام،

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ١٤ من بقية كفارات الاحرام

وهم انما قالوا بالمد خاصة . وايضاً فانها قد اشتملت على ما لا يقول به احد من الاصحاب في ما اعلم من انه يجوز له ان يأكل من فدا ثه وقد ورد من قدمنا نقله ايضاً من الهدي الذي يكون جبرانا لما وقع في الحج او العمرة من النقصان لا يؤكل منه . وقد تقدم في مرسلة الصدوق المذكورة في المقام (۱) : « والنسك شاة لا يطعم منها احدا إلا للساكين » . قال في المنتهى ؛ ولا يجوز ان يأكل منها شيئاً ، لانها كفارة فيجب دفعها الى المساكين كفيرها من الكفارات . انتهى .

وما دلت عليه صحيحة حريز من اطعام الستة هو مستند الشيخين ومن تبهما، إلا ان اكثرهم ذكر ان الصدقة مد، ولم يذكر المدين إلا ابن الجنيد، فتكون الرواية اشد انطباقاً على مذهبه، ويعضدها ايضاً رواية زرارة المتقدمة الواردة في حلق رأس المحصر، فانه جعل الصدقة على ستة مساكين، وان يكون لكل مسكين نصف صاع، واما ما دلت عليه مرسلة الصدوق من الصاع فالظاهر انه متروك، ولمل لفظ : « نصف » سقط من قلم المصنف ( قدس سره ) او من قبله.

وجمع الشيخ \_ بين صحيحة حريز وما دلت عليه من الستة والمدين ورواية عمر بن يزيد وما دلت عليه من العشرة والشبع لكل واحد \_ يالتخيير بين الامرين . وهو جيد .

قال العلامة في المنتهى ؛ والكفارة عندنا تتعلق بحلق جميع الراس او بعضه ، قليلاً كان او كثيراً ، لكن تختلف ، ففي حلق الرأس دم ، وكذا في ما يسمى حلق الرأس ، وفي حلق ثلاث شمرات صدقة بمهما كان . قال في المدارك ، وهو جيد ، لكن ينبغي تعين الصدقة في ذلك بكف من طعام او بكف من سويق ، كما سيجىء بيانه .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٤ من بقية كفارات الاحرام رقم (٥)

الرابعة \_ قال في المنتهى : اذا نبت الشعر في عينه او نزل شعر حاجبه فغطى عينه جاز له قطع النايت في عينه وقص المسترسل . والوجه انه لا فدية عليه ، لانه لو تركه لاضر بعينه ومنعه من الابصار ، كما لو صال الصيد عليه فقتله ، فانه لا فدية عليه .

ثم قال (قدس سره): لو كان له عدر من مرض او وقع في واسه قمل او غير ذلك من انواع الاذى جاز له الحلق اجماعاً ، للآية (١) والاحاديث السابقة . ثم ينظر ، قان كان المشرر اللاحق به من نفس الشعر فلا فدية عليه ، كما لو نبت في عينه او نول شعر حاجبه بحيث يمنعه من الابصار ، لان الشعر اضر به فكان له ازالة ضرره ، كالصيد اذا صال عليه ، وان كان الاذى من غير الشعر لكن لا يتمكن من ازالة الاذى إلا بحلق الشعر \_ كالقمل ، والقروح برأسه ، والصداع من الحر بكثرة الشعر \_ وجبت الفدية ، لانه قطع الشعر لازالة المنرر عنه ، فصار كما لو اكل الصيد للمخمصة . ( لا يقال ) ؛ الشمل من ضرر الشعر ، والحر سببه كثرة الشعر ، فكان العنرر منه اليمنا . ( لا نا نقول ) ؛ ليس القمل من الشعر وانما لا يمكنه المقام الا بالرأس ذى الشعر ، فهو عل لا سبب . وكذلك الحر" من الزمان ، هذين الشعر يوجد في البرد ولا يتأذى به . فقد ظهر ار الآذى في هذين النوعين ليسا من الشعر ، انتهى ،

واعترضه في المدارك بعد نقل الكلام الاخير بانه غير واضح ، قال : والمتجه لزوم الفدية اذا كانت الازالة بسبب المرض ، أو الاذى الحاصل في الرأس مطلقاً ، لاطلاق الآية الشريفة (٢) دون ما عدا ذلك ، لان الضرورة مسوغة لازالته ، والفدية منتفية بالاصل .

<sup>(</sup>١) و(٢) سورة البقرة ، الآية ١٩٦

أنول الاربب ان مورد الاخبار الموجبة لجواز الحلق مع العدرورة إنما هو التخبرج بالقمل او بالصداع كما في روايات المحصر وعليه يحمل اطلاق الآية (١) ويبقى ما هداه خارجاً هن محل اليحدى وبالجملة فالفدية انما هو في موضع رفع الاذى باحد هذه الاشياء واما ما يستلزم تركه العدر الموجب للممى مشلاً مو عدم الايسار ، او تحو ذلك من الامراض ، فالظاهر انه لا فدية فيه ، لعدم الدليل .

وبنحو ما ذكره العلامة هنا صرح في الدروس ايعناً . وهو جيد . ومناقشة السيد ( قدس سره ) ضعيفة .

الخامسة - قال في الدروس ، الاقرب انه لا شيء على الناسي والجاهل ، واوجب الفاصل الكفارة على الناسي في الحاق والقلم ، لان الاتلاف يتساوى فيه العمد والخطأ كالمال ، وهو يعيد ، لصحيح زر رة عن الباقر ( عليه السلام ) (٢) . « من حاق رأسه او نتف ابطه ناسياً او ساهياً او جاهلاً فلا شيء عليه » ونقل الشيخ الاجماع على عدم وجوب الفدية على الناسي ، والقياس عندنا ياطل ، وخصوماً مع معارضة النهى ، وهو جيد ،

السادسة ـ لو مس لميته او رأسه فسقط منه شيء فالواجب كف من طعام . والحكم من ما لا خلاف فيه بين الاصحاب ، كما هو ظاهر المنتهى والتذكرة . ونقل عن ابن حمزة : التصدق بكفين . وقال الصدوق في المقنع : يكف او كفين من طعام ، وقال سلار : وان اسقط بفعله شيئاً من شعره فعليه كف من طعام ، ومن اسقط كثيراً من شعره فعليه دم شاة . واطلق . ولم يذكر التفصيل بين الودوء وغيره .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ١٩٦

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٠ من بقية كفارات الاحرام

وكذا قال السيد المرتضى ، وقال البن البراج . اذا مس رأسه او لحيته لغير طهارة ، فسقط شيء من شعرهما بذلك ، فعليه كف. من طعام ، وان كان مسهما للمطهارة لم يكن عليه شيء ، وقد ذكر انه ان سقط في حال وضوئه كان عليه كف من طعام ، وإن كان كثيرًا فدم شاة .

واما الروايات الواردة في للقام ، فمنها .. ما رواه الشيخ والصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح (١) قال ا « قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) ، المحرم يعبث بلحيته فيستط منها الشهرة والثنتان ؟ قال ، يطعم شيئاً » قال الصدوق (٢) ، وفي خبر آخر : « مداً من طعام او كفين » ،

وعن هشام بن سالم في الصحيح (٣) قال . وقال ابو عبد الله (عليه السلام) ، اذا وضع احدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم ، فسقط شيء من الشعر ، فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق » ورواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن هشام مثله (٤) إلا أنه قال . و بكف من كمك أو سويق » .

وما رواه الكليني في الصحيح او الحسن عن الحابئ عن ابي عيدالله (عليه السلام ) (٥) قابل أ « أن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه أن يطعم مسكيناً في يده » .

وما رواء الشيخ عن منصور عن الصادق (عليه السلام) (٦) ؛ « في

<sup>(</sup>١) و(٣) و(٣) و(٥) و(٦) الوسائل الباب ١٦ من بقية كفارات الاحرام (٤) الواني باب ( الحجامة وازالة الشعر والظفر للمحرم). ولكن في الوسائل الباب ١٦ من بقية كفارات الاحرام ينقله عن الصدوق والكليني فقط، ولم فجده في القهذيب

المحرم اذا مس لحيته فوقع منها شعرة ؟ قال ! يطعم كفاً من طعام او كفين » .

وعن الحسن بن هارون (١) قال : «قلت لابي عبدالله (عليه السلام) : الني اولع بلحيتي وانا محرم فتسقط الشعرات ؟ قال ا اذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرآ وتصدق به ، فان تمرة خير من شعرة » . اقول : وقضية ضم هذه الاخبار مطلقها الى مقيدها الاكتفاء بالكف من الطعام او السويق او التمر ، والمد افضل . وأما ما ذكر من هذه

الاقوال فلم اقف لها على دليل.

واما ما رواه الشيخ عرب ليث المرادي (٢) ـ قال : « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها ، فيئتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ او عمداً . فقال : لا يعشره » ـ فقد حمله الشيخ على نفي العقاب ، قال : لان من تصدق بكف من طعام لم يستضر بذلك . واحتمل بعض الحمل على الانكار .

اقول : غاية الخبر ان يكون مطلقاً بالنسبة الى الكفارة ، فيجب تقييده ، ولا ينافيه قوله : « ولا يضره » لامكان الحمل على عدم افساد الحج .

واما ما رواه الشيخ عن المفضل بن عمر (٣) ـ قال : « دخل النياجي على ابي عبدالله ( عليه السلام ) فقال ! ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شيء » ـ

فحمله الشيخ على صورة السهو وعيدم التعمد ، أقول :

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) الوسائل الباب ١٦ من بقية كفارات الاحرام

ويمكن الحمل على حال الوضوء ، لما سيأتي ان شاء الله ـ تعالى ـ في المقام .
وهذه الرواية رواها في الوافي (١) بهذا الوجه الذي نقلناه ، والموجود في كتب الحديث (٢) ؛ « عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر » فيكون الحديث صحيحاً ، لعطف المفضل على جعفر بن بشير . ولكنه لا يخلو من اشكال ـ كما نبه عليه جملة من المحدثين ـ لان جعفر بن بشير من اصحاب الرضا ( عليه السلام ) فتبعد روايته عن الصادق ( عليه السلام ) ، واحتمل بعض سقوط الواسطة ، وبعض التحريف في الاتيان .
الواو عوض « عن » . والظاهر أن ما ذكره في الوافي اجتهاد منه ، كما بالواو عوض « عن » . والظاهر أن ما ذكره في الوافي اجتهاد منه ، كما هي عادته في تصحيح الاخبار متناً وسنداً بما أدى اليه فكره .

هذا كله في ما لو كان المس في غير الوضوء ، اما لو كان فيه فالمشهور الله لا شيء عليه .

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الهيثم بن عروة التميمي (٣) قال : « سأل رجل ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يريد اسباغ الوضوء ، فتسقط من لحيته الشعرة او الشعرتان ، فقال : ليس بشيء ما جعل عليكم من الدين من حرج  $\alpha$  (٤) .

وألحق الشهيد في الدروس بالوضوء الفسل ايضاً . قال في المدارك ؛ وهو حسن . بل متمتضى التعليل إلحاق ازالة النجاسة والحلك الصروري به ايضاً . انتهى .

ونقل في الدروس عن الشيخ المفيد : انه اوجب الكف في السقوط

<sup>(</sup>١) باب ( الحجامة وازالة الشعر والظفر للمحرم ) .

<sup>(</sup>۲) و(۳) التهذيب ج ٥ ص٣٦٩ ، والوسائل الباب ١٦ من بقية كفارات الاحرام (٤) سورة الحج ، الآية ٧٨

بالرضوم ، قال : ولو كثير السائط من شعره نشأة ، ولم نقف على دليله ونقل عن سلار ، أن في القليل كفأ وفي الكثير شأة ، وأطلق ، ونقل عن الجلبي ، في قص الشاوب وحلق العامة والابطين شأة .

السابعة \_ قد صوح الاصحاب (رضوان الله \_ تعالى \_ عليهم،) يان ف نتف الابط اطعام ثلاثة معاكين ، وفي نتفهما معاً شاة .

واستدلوا على الحكم الاول بما رواه الشيخ عن عبد الله بن جيلة عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) : « في محرم نتف أيطه ؟ قال الم يطعم ثلاثة مساكين » .

وعلى الثاني بما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابى عبدالله (عليه السلام ) (٢) قال : « اذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام أهليه دم » .

وناقش في المدارك في الحكم الاول. من حيث ضعف الرواية بأن طريقها عبدالله بن هلال ، وهو مجهول ، وراويها وهو عبدالله بن حبلة واقفى ، فأن مقتضى صحيحة زرارة (٣) قال .. « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول ؛ من حلق رأسه أو نتف أبطه ناسراً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمداً فعليه دم » (٤) ، أقول : لما المناقشة الاولى فهى جيدة على أصوله ولا ثمرة لها

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ١١ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٣) المتهذيب ٥ ص ٣٢٩، والوسائل الباب ١٠ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٤) هكذا وردت العبارة في النسخ ، ومن الواضح انها غير تامة . واللفظ الوارد في المدارك بعد تضميف رواية عبدالله بن جبلة هو هكذا : « فلو قيل بوجوب الدم في نتف الابط الواحد لصحيحة زرارة المتقدمة لم يكن يعيداً ».

هندنا . ويمكن الجبيع بحمل العصيمة المذكورة على الابطين بارهة الجنس من المفرد المذكور فيها ، فتكون منطبقة مع صحيحة حريز على معنى واحد إلا أن المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحرقي الوسائل(١) نقل أن الصدوق روى أيمناً صحيحة حريز بلفظ: « أيطه » بدور تشية . ويشكل ذلك بخاو القول المشهور من الدايل ، أذ المستند في وجوب الشاة في الابطين أنما هو صحيحة حريز المذكورة كما عرفت وعلى هذه الرواية فيشكل الحكم في المقام .

وكيف كان فالاحتياط في الدم بنتف الايط ، لما عرفت .

الثامنة له اختلف كلام الشيخ ( قدس يسره ) في المحرم هل له ان يحلق رأس المحل 9 فجوزه في الخلاف ، ولا ضمان ، وقال في التهذيب الا يجوز له ذلك .

واحتج في الخلاف بأن الاصل براءة الذمية ، ولم يوجد دايل على الشغل .

واحتج في النهذيب بما رواء في الصحيح عن معاوية بن عمار عن بي -بدالله (عليه السلام) (٢) قال : « لا يأخذ الحرام من شمر الحلال » .

الفصل الثاني \_ في اخراج الدم ، وقد اختلف الاصحاب (رضوان الله \_ تعالى \_ عليهم ) في ذلك . ويجب ان يعلم \_ اولاً \_ ان اصل الحلاف في المسألة بين المتقدمين انما هو في الحجامة ، كما نقل العلامة في المختلف ، حيث قال ؛ للشيخ في الحجامة تولان : احدهما \_ التحريم

<sup>(</sup>١) الياب ١١ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٦٣ من تروك الاحزام . واللفظ كما في الوسائل

إلا مع الحاجة . وبه قال شيخنا المفيد والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وابو الصلاح وابن ادريس ، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه وابن الجنيد . والثاني ـ انه مكروه . ذكره في الخلاف ، وبه قال ابن حمزة . ثم قال : والاقرب الاول . وجملة من المتأخرين قد اجروا الخلاف ايمنا في اخراج الدم ولو بحك جلده او بالسواك او نحو ذلك . وبذلك يظهر لك ان ما ذكره في المدارك ـ بعد ذكر المصنف اخراج الدم بهذه الوجوه بقوله ؛ « القول بالتحريم في الجميع للشيخ في النهاية ، والمنيد في المقنعة ، والمرتضى ، وابن ادريس ، ثم نقل القول بالكراهة عن الشيخ في الخلاف ، وجمع من الاصحاب ـ ليس من ما ينبغي ، ثم ان عن اختار القول بالكراهة ايصاً المحقق في الشرائع والسيد السند في المدارك .

ويدل على القول الاول ما رواه في الكافي في الصحيح او الحسن عن الحلي (١) قال ؛ « سألت ايا عبد لله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ قال ؛ لا ، إلا ان لا يجد بدأ فليحتجم ، ولا يحلق سكان المحاجم » .

وعن زرارة في القوى عن ابي جعفر (عليه السلام) (٢) قال:

« لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع المسلاة » .

وما رواه الشيخ عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله (عليه السلام) (٣)

« عرب المحرم يحتجم ؟ قال ؛ لا ، إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع المسلاة . وقال ؛ أذا أذاء الدم فلا بأس به ويحتجم ،

ولا يحلق الشعر » .

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) الوسائل الباب ٦٢ من تروك الاحرام

وما رواه في الفقيه (١) قال : « سأل ذريح ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ فقال : نعم اذا خشى الدم » .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (٢) قال : «سألت ابا عبدالله (عليه السلام ) عرب المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : باظافيره ما لم يدم او يقطع الشعر » .

وما رواه على بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى (عليه السلام) (ه) قال : « سألته عن المحرم هل يصلح له ان يستاك ؟ قال : لا بأس ، ولا ينبغي ان يدهى فمه » ولفظ: « لا ينبغى » في الاخبار بمعنى التحريم شائع ، كما نبهنا عليه في غير موضع من ما تقدم .

واما ما يدل على القول الثاني قصحيحة حريز عرب ابى عبد الله (عليه السلام ) (٦) قال : « لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق او يقطع الشعر » .

قال في الفقيه (٧) : واحتجم الحسن بن علي (عليهما السلام) وهو محرم . وصحيحة معاوية بن عمار (٨) قال : « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : المحرم يستاك ؟ قال : نعم . قلت : فأن أدمى يستاك ؟

<sup>(</sup>١) و(٦) و(٧) الوسائل الباب ٦٢ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) و(٤) و(٥) الوسائل الباب ٧٣ من تروك الاحرام (٣) ص ١٥٢

<sup>(</sup>٨) الفروع ج ٤ ص ٣٦٦ ، والفقيه ج ٢ ص٢٢٢ ، والوسائل الباب ٩٢ من تروك الاحرام

قال ؛ نعم ، هو من السنة » .

وعن مهاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال ؛

« سألته عن المحرم يمصر الدمل ، ويربط عليه الحرقة ؟ نقال ؛ لا بأس » .

وما رواه في الكافي في الموثق عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله
( عليه السلام ) (٢) قال : « سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه .
قال ; يحكه ، فان سال منه الدم فلا إلى » .

وبهذه الاخبار اخد صاحب المدارك ، ومثله صاحب الذخيرة ، وجمع ببنها وبين الاخبار المتقدمة بحمل النوي في الاخبار المتقدمة على الكراهة .

وانت خبير بما فيه ، كما اشرنا اليه في غير موضع من ما تقدم . على نه انما يتم القول بالكراهة لولم يمان هنا وجه آخر للجمع .ين الاخبار المذكورة مع انه ليس كذلك ، فان الظاهر في الجمع انما هو حمل هذه الاخبار على الضرورة ، فان هذه الاخبار مطلقة والاخبار الاول مفصلة بين الاختيار فيحرم والاضطرار فيجوز . والقاعدة تقتضي حمل المجمل على المفصل ، فالقرل بالكراعة \_ كما صارا اليه \_ ضعيف . واما ما اعتصد به في المدارك من رواية يونس بن يعقوب (٣) \_ قال . ه سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم ؟ قال ; لا احبه » ظاهر في الكراهة \_

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٣٥٩، والفقيه ج ٢ ص ٢٣٢ ، والوسائل الباب ٧٠ من تروك الاحرام رقم ٥ و١

<sup>(</sup>٢) الفروع ج ٤ ص ٣٦٧، والوسائل الباب ٧١ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٦٢ من تروك الاحرام

ففيه : ان لفظ ؛ « لا احبه » وان كان في المرف كما ذكره إلا انه في الاخبار قد استعمل بمعنى التحريم كثيراً ، وقد حققنا سابقاً ان هذا من جملة الالفاظ المتشابهة في الاخبار التي لا يجوز حملها على احد المعنيين إلا بالقرينة .

ثم ان الظاهر من كلام الاصحاب انه على تقدير التحريم فليس قيه إلا مجرد الاثم ، ولا كفارة . وحكى الشهيد في الدروس عن بعض اصحاب المناسك : أنه جعل فدية اخراج الدم شأة . وعن الحلبي : أنه جعل في حك الجسم حتى يدمى اطعام مسكين .

واعلم أن الخلاف في المسألة بالتحريم والكراهة أنما هو عند عدم الضرورة ، وإلا فمعها لا خلاف في الجواز ، كما ذكره في التذكرة ، ويه صرحت الاخبار المتقدمة ، وعليه تجتمع الاخبار كملاً كماذكرناه . ويؤيده ما رواه الصدوق عرب الجسن الصيقل (١) « أنه سأل ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يؤذيه ضرسه ، أيقلمه ؟ فقال : تعم لا يأس يه » .

ونقل في المدارك عن ابن الجنيد والصدوق ا انه لا بأس بقلم الصرس مع الحاجة ، ولم يوجباً به شيئاً . ونقل عن الشيخ ؛ ان في قلع العشرس شأة ، استناداً إلى ما رواه في النهذيب (٢) عن محمد بن هيسي عن عدة من اصحابنا عن رجل من اهل خراسان : « أن مسألة ا وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء ؛ محرم قلع ضرسه . فكتب : يهريق دماً α. وفيه المم ارساله ان المكتوب اليه غير معلوم

<sup>(</sup>١) الوسائل الياب ٩٥ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٩ من بقية كفارات الاحرام

والاستناد الى ما هذا شأنه واثبات حكم شرعى به مشكل.

الصنف الخامس عشر والسادس عشر \_ قلع الشجر وقلم الاظفار . والكلام هنا يقع في مقامين ؛ الاول \_ في قلع الشجر ، الظاهر انه لا خلاف بين اصحابنا (رضوان الله \_ تمالى \_ عليهم) في انه يحرم على المحرم قطع شجر الحرم ، والحشيش النابت فيه ، عدا ما يأتي استثناؤه في المقام ان شاء الله ( تمالى ) .

وعليه تدل جملة من الاخبار: منها ـ ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) انه قال : « كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس اجمعين إلا ما انبته انت او غرسته » وما رواه الكليفي في الحسن عن حريز عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس اجمعين » .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (٣) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن، شجرة اصلها في الحرم وفرعها في الحل وفرعها في فقال : حرم فرعها لمكان اصلها . قال : قلت ! فان اصاها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال : حرم اصلها لمكان فرعها » ورواه ابن بابويه والكليني في الصحيح نحواً منه (١) ،

وما رواه الصدوق عن سليمان بن خالد في الصحيح او الحسن (٥) « انه سأل ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقطع من الاراك

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ١٦٦ ، والوسائل الباب ٨٦ من تروك الاحرام .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٨٦ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) و(٤) الوسائل الباب ٩٠ من تروك الاحرام.

<sup>(</sup>٥) الفقيه ج٢ ص ١٦٦ ، والوسائل الباب ١٨ من بقية كفارات الاحرام

الذي بمكة ، قال : عليه ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من شجر مكة شيئاً إلا النخل وشجر الغواكه » ورواه الشيخ عن سليمان بن خالد في الموثق بادنى تفاوت في المتن (١) .

وما رواه الكليني في الحسن او الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) قال : « لما قدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مكة يوم افتتحها فتح باب الكعبة ... فساق الحديث الى ان قال نقلاً عنه ( صلى الله عليه وآله ) : ألا ان الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والارض ، فهي حرام بحرام الله الى يوم القيامة ، لا ينفر صيدها ، ولا يعصد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد . فقال المباس : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلا الاذخر ، فاقه للقبر والبيوت . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؛ إلا الاذخر » .

قال الجوهرى: الخلى مقصوراً: الحنفيش اليابس (٣) الواحدة خلاة تقول: « خليت الخلى واختليته » اي جرزته وقطعته، وقال في القاموس! الخلى مقصوراً: الرطب من النبات، واحده خلاة، او كل بقلة قلمتها. وفي النهاية! الخلى مقصوراً! النبات الرقيق ما دام رطبا، واختلاؤه قطعه.

وما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة (٤) قال : « سمعت ابا جعفر ( عليه السلام ) يقول ؛ حرم الله حرمه بريداً في بريد : أن يختلي

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ه ص٣٧٩ و٣٨٠ ، والوسائل الباب ١٨ من بقية كفارات الاحرام (۲) الفروع ج ٤ ص٣٢٥ ، والوسائل الباب ٨٨ من تروك الاحرام (٣) ارجع الى الاستدراكات

<sup>(</sup>٤) التهذيب خ ٥ ص ٣٨١، والرسائل الباب ٨٧ من تروك الاحرام

خلاه ، او يعضد شجره ، إلا الاذخر ، او يصاد طيره . وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المدينة ما بين لابتيها ، صيدها ، وحرم ما حولها بريداً في بريد ؛ ان يختلى خلاها ، او يعضد شجرها ، إلا عودي الناضح » وما رواه الكليني عن زرارة في الموثق (١) قال ؛ « سمعت ابا جعفر ( عليه السلام ) يقول ؛ حرم الله ( تمالى ) حرمه ، ان يختلى خلاه ، او يصاد طيره » .

وما رواه الشيخ عن جميل بن دراج في الصحيح عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٢) قال أ « رءاني علي بن الحسين ( عليه السلام ) وانا اتلع الحشيش من حول الفساطيط بعنى ، نقال ! يا بنى ان هذا لا يقلع » .

وما رواه الصدوق عن عمد بن مسلم في الصحيح عن احدهما ( عليهما السلام ) (٣) قال : « قلت : المحرم ينزع الحشيش من ذير الحرم ؟ قال : نعم ، قلت : فمن الحرم ؟ قال ؛ لا » .

وما رواه الكليني عن عبدالكريم عن من ذكره عن ابى عبدالله ( عليه السلام ) (٤) قال ، « لا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة » .

وما رواه الصدوق عن منصور بن حازم (٥) « انه سأل ابا عبدالله

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٢٢٥ ، والوسائل الباب ٨٧ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٨٦ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٨٥ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٤) الفروع ج ٤ ص ٢٣٠ ، والوسائل الباب ٨٧ من تروك الاحرام .

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب١٨ من بقية كفارات الاحرام

( عليه السلام ) عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه . قال ؛ عليك فداؤه » .

واما ما رواه الشيخ عن محمد بن حمران في الصحيح ـ (١) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن النبت الذي في ارض الحرم ، اينزع ؟ فقال : اما شيء تأكله الابل فليس به بأس ان تنزعه » ـ

فقد اجاب عنه الشبخ ( رحمه الله ) بانه لا بأس ان تنزعه الابل لانه يخلى عنها ترعى كيف شاءت ، واستشهد بما رواه عن حريز في الصحيح عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٢) قال : « يخلى عن البعيد في الحرم يأكل ما شاء » ،

اذا عرفت ذلك فاعلم انه تد اختلف الاصحاب في كفارة قلع الشجر، فقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي الاغصان قيمته . وقال ابن الجنيد: وان قلع المحرم او المحل من شجر الحرم شيئاً فعليه قيمة ثمنه . وقال ابو الصلاح ؛ في قطع بعض شجر الحرم من اصله دم شاة ، ولقطع بعضها او اختلاء خلاها ما تيسر من الصدقة ، وقال ابن البراج : في ما يجب فيه بقرة ، او يقلع شيئاً من شجر الحرم الذي لم ينرسه هو في ملكه ولا نبت في داره بعد بنائه لها . ولم ينصل بين الكبيرة والصغيرة . وقال ابن حمزة : والبقرة تلزم بصيد بقرة الوحش وقلع شجر الحرم ثم قال ؛ تجب شاة بقلع شجر صغير من الحرم . وقال ابن ادريس ؛ الاخبار واردة عن الأئمة (عليهم السلام) بالمنع من قلع شجر الحرم وقطعه ، ولم يتعرض فيها المكفارة لا في الصغيرة ولا في الكبيرة . قال وقطعه ، ولم يتعرض فيها المكفارة لا في الصغيرة ولا في الكبيرة . قال

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الياب ٨٩ من تروك الاحرام .

ج 10

في المختلف : وهذا قول يشمر بسقوط الكفارة . وظاهر المشهور بين المتأخرين القول الاول . وتردد المحقق في الشرائع فيه .

قال في المدارك بعد نقل عبارة المصنف المرافقة لمذهب الشيخ ، وتردده في ذلك ؛ هذا الحكم ذكره الشيخ وجمع من الاصحاب ، واحتج عليه في الحُلاف باجماع الفرقة والاحتياط. واستدل عليه في المنتهى بما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم (١) قال : روى اصحابنا عن احدهما ( عليهما السلام ) انه قال : « اذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فأن أراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين » وهذه الرواية \_ مع ضعفها بالارسال ، وكونها متروكة الظاهر ـ لا تدل على وجوب الشاة في الشجرة الصغيرة ، ولا على حكم الابعاض . وقال ابن الجنيد ... ثم ساق عبارته المتقدمة . ونقل انه قواه في المختلف ، واستدل عليه برواية سليمان بن خالد عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٢) قال : « سألته عن رجل قلع من الاراك الذي بمكة . قال : عليه ثمنه » ثم قال : وهذه الرواية ضعيفة السند ايضاً فأن من جملة رجالها الطاطري ، وقال النجاشي : انه كان من وجوه الواقفية وشيوخهم . ومن هنا يظهر أن المتجه سقوط الكفارة بذلك مطلقاً كما اختاره ابن ادریس ، وان کان اتباع المنقول احوط . انتهی .

اقول : فيه ( اولاً ) ؛ ما عرفت سابقاً في غير موضع من ان الطعن

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٣٨١ ، والوسائل الباب ١٨ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٩ و٣٨٠ ، والوسائل الباب ١٨ من بقية كفارات الاحرام

في الاخبار بضعف السند لا يقرم حجة على المتقدمين .

و (ثانياً): ان طعنه في رواية سليمان بن خالد بما ذكره متجه بناء على نقله الرواية من التهذيب ، فانها فيه مروية في الموثق الذي يعده في العنعيف ، واكنها في الفقيه .. كما قدمنا ذكره .. صحيحة او حسنة بابراهيم بن هاشم ، الذي قد اعتمد حديثه في غير موضع من شرحه ، وأن ناقض نفسه فيه ايضاً في بعض المواضع ، إلا أن الاتفاق بين اصحاب هذا الاصطلاح على قبول روايته ، وأن عدوها في الحسن ، بل عدها في الصحيح جملة من المحققين .

و (ثالثاً) ؛ انه قد روى المعدوق ايضاً عن منصور بن حازم وطريقه اليه في المشيخة صحيح على ما صرح به العلامة في الخلاصة عن أبي عبدالله (عليه السلام) (١) « انه سأله عن الاراك يكون في الحرم فاقطعه ، قال ؛ عليك فداؤه » وهي مطابقة لمسحيحة سليمان المذكورة او حسنته ، والمراد بالفداء في رواية منصور هو الثمن المذكور في رواية سليمان بن خالد ، ويذلك يظهر ضعف ما اختاره من سقوط الكفارة مطلقاً .

وبالجملة فان الذي وقفت عليه من روايات المسألة هو ما ذكرت، ومقتضاها وجوب البقرة في نزع الشجرة صفيرة كانت او كبيرة ، والفدية في غيره من الاراك ونحوه .

اقول ; وفي هذا المقام فوائد ا الاولى \_ يستفاد من صحيحة سليمان ابن خالد وموثقته ومرسلة عبد الكريم استثناء النخل وشجر الفواكه من هذا الحكم . والظاهر انه لاخلاف فيه ، وهو من جملة ما استثناء

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ١٦٦ ، والوسائل الباب ١٨ من بقية كفارات الاحرام

الاصحاب ، سواء انبته الله (تعالى) او الآدمى ، لاطلاق النص المذكور . وظاهر المنتهى انه اتفاقي . لكر المذكور في كلامهم شجر الغواكه ، حيث عدوه من الاربعة المستثناة في كلامهم . والظاهر ان مرادهم ما يعم النخل . وكيف كان فحيث دل النص عليه يجب استثناؤه .

الثانية - الاذخر ، وظاهر المنتهى والتذكرة الاجماع على جواز قطعه وهو من جملة الاربعة المستثناة عندهم ، وبدل عليه استثناء الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بالتماس العباس في صحيحة حريز او حسنته المتقدمة ، ومثلها موثقة زرارة المتقدمة ايضاً ، ورواية زرارة الآتية (١) .

الثالثة \_ قد دلت صحيحة حريز \_ وهى الاولى من الاخيار المتقدمة \_ على استثناء ما انبته الانسان او غرسه من البقول والزروع والرياحين والشجر ، ولم يذكره الاصحاب من جملة الاربعة التي صرحوا باستثنائها . والرواية المذكورة صحيحة صريحة في استثنائه ، فلا يأس باستثنائه .

الرابعة ـ قد دلت موثقة زرارة على استثناء عودى الناضح ، وهما عودا المحالة المذكورة في جملة الاربعة التي استثناها الاصحاب ، والمحالة بفتح الميم ! البكرة العظيمة التي يستقى بها ، قاله الجوهري ، والمراد العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستةى بها .

ويدل على ذلك ايضاً ما رواه الشيخ بسند فيه ارسال عن زرارة عن ابي جمفر ( عليه السلام ) (٢) قال : «رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قطع عودى المحالة \_ وهي البكرة التي يستقى بها \_ من شجر الحرم ، والاذخر » .

<sup>(</sup>١) و(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٨١ ، والوسائل الباب ٨٧ من ، تروك الاحرام

الخامـة ـ قد استثنى الاصحاب ايضاً في جملة الاربعة التي ذكروها ما ينبت في ملك الانسان .

واستداوا على ذلك بما رواه حماد بن عثمان في القوى عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (١) « في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم؟ فقال : ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها ، وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها ».

وروى الشيخ عن حماد بن عثمان (٢) قال : « سألت ايا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقلع الشجرة من مصربه او داره في الحرم. فقال أ ان كانت الشجرة لم تول قبل ان يبني الدار او يتخذ المصرب فليس له ان يقلمها ، وان كانت طرية عليها فله قلمها » .

وعليه يحمل ما رواه في الكاني عن اسحاق بن يزيد (٣) قال: « قلت لابى جمفر (عليه السلام)! الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها؟ قال: اقطع ما كان داخلاً عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك ». والمستفاد من هذه الروايات انه ان سبق الملك للارض على نبت الشجرة جاز قلعها وإلا فلا .

والظاهر ان ذكر المنزل في الاخبار خرج مخرج التمثيل.

السادسة \_ قال في المدارك ؛ ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش ، للاصل ، ولانه ميت فلم تبق له حرمة ، ولان الحلى المحرم جزء الرطب من النبات لا مطلق النبات .

أقول : فيه : أن ظاهر الاخبار المتقدمة شمول الحكم لليابس والرطب

<sup>(</sup>۱) و(۲) التهذيب و ص ۳۸۰ ، والوسائل الباب ۸۷ من تروك الاحرام (۲) الفروع ج ٤ ص ۲۳۱ ، والوسائل الباب ۸۷ من تروك الاحرام

من الفجر والحفيش ، وأبه يجب الخروج عن حكم الاصل ، واما ما ذكره \_ من أن الخلى هو الرطب من النبات \_ فهو مسلم بناء على ما نقله مرى عبارة القاموس ، حيث انه فسره بذلك ، واما عبارة المحاح التي قدمنا ذكرها فقد فسره فيها باليابس (١) وقال في كتاب مجمع البحرين في ما اوله الحاء المعجمة : لا يختلي خلاها بضم الحاء وقتح اللام ، اي لا يجز نبتها الرقيق ولا يقطع ما دام رطباً ، واذا يبس قهو حقيش . وظاهر هذا الكلام أن أطلاق الخلي عليه أنما هو ما دام رطباً واذا يبس يسمى حشيهاً . وحينتذ فالحشيش هو اليابس ، مع انه قد دلت صحيحة جميل بن دراج وصحيحة عمد بن مسلم المتقدمتان على تحريم نزع الحشيش . ومع الاغماض عن ما ذكرناه فلا اقل من أن يكون الحشيش شاملًا للرطب واليابس ، فأطلاق التحريم في الصحيحتين المذكورتين شامل للفردين . وبذلك قال الشيخ \_ على ما ذكره في المختلف \_ حيث نقل عنه انه قال ؛ حشيش الحرم منوع من قلعه ، فان قلمه او شيئاً منه لزمته قيمته . ولا بأس ان تخلي الابل ترمى . وقال ابن الجنيد : فاما الرعى فيه فمن ما لا اختاره ، لان البعير ربما جذب النبت من اصله . فاما ما حصده الإنسان منه وبقى اصله في الارض فلا بأس به . اقول : اطلاق صحيحة حربر المتقدمة \_ الدالة على انه يخلى عن البعد في الحرم يأكل ما شاء ، ومثلها صحيحة محمد بن حمران \_ يدفع ما ذكره من منع الرعى ، ومع تسليم أن الخلي عبارة عن الرطب خاصة فتخصيص الخلى بالذكر لا يدل على عدم شمول الحكم لغيره . ومع تسليمه فانه عصوص بالحشيش ولا دليل على ذلك في الشجر .

<sup>(</sup>١) ازجع الى الاستدراكات

واما التعليل بأنه ميت فهو تعليل عليل ميت .

السابعة \_ مقتضى موثقة زرارة المتقدمة تحريم صيد حرم المدينة وشجره . وهو قول الشيخ ( قدس سره ) . وقيل بالكراهة ، للاصل . وظاهر الحبر المذكور يوجب الحروج عن هذا الاصل .

الثامنة \_ قال في المدارك : واعلم ان قطع شجر الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل ايضاً ، كما صرح به الاصحاب (رضوان الله \_ تعالى \_ عليهم ) ودلت عليه النصوص . وحينتذ فكان المناسب ان لا يجمل ذلك من تروك الاحرام بل يجمل مسألة برأسها كما فعل في الدروس . انتهى . وهو جيد .

اقول ! والظاهر ان حكم الحشيش ايضاً كذلك . وانه يحل للمحرم قطع الشجر وقلع الحشيش في غير الحرم ، بلا خلاف ولا اشكال في ذلك .

التاسعة \_ قطع العلامة في التذكرة بجواز قطع ما انكسر ولم يبن ، معللاً بانه قد تلف فهو بمنزلة الميت والظفر المنكسر ، اقول : وهو لا يخلو من شوب الاشكال .

وجواز اخذ الكمأة ، معللاً بانه لا اصل له فهو كالشمرة الموضوعة على الارض . اقول ; وهو جيد ، فان ظاهر الاخبار المتقدمة التخصيص بالشجر والحشيش ونحوهما من ما لا يتناول ذلك .

ونقل الاجماع على جواز الانتفاع بالغصن المنكسر والورق الساقط اذا كان ذلك بغير فعل الآدمى ، لتناول النهي ما يقطع وهذا لم يقطع . اقول ! وهو جيد .

واستقرب الجواز اذا كان بفعل الآدمي ، لانه بعد القطع يكون

كاليابس ، وتحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله ، ونسب المنع الى بعض العامة ، قياساً على السيد يذبحه المحرم (١) : ورده ، بأن الصيد يمتبر في ذبحه الاهلية ، أقول : وهو كذلك .

المقام الثاني \_ في قلم الاظفار ، وفي المنتهى والتذكرة ان على تحريمه الجماع فقهاء الامصار .

ومستنده اخبار عديدة ؛ منها : ما تقام في صدر الروايات المنقولة في مسألة ازالة الشعر(٢) من صحيحة زرارة المتضمنة لان من قلم اظفاره متعمداً فعليه دم .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي جمفر (عليسه السلام ) (٣) قال : « من قلم اظافيره ناسياً او ساهياً او جاهلاً فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمداً فعليه دم » .

وما رواه في الكاني في الموثق عن اسحاق بن عمار (٤) قال ؛ «سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسى ان يقلم اظفاره عند احرامه . قال : يدعما . قلت ؛ فان رجلاً من اصحابنا افتاه بان يقلم اظفاره ويميد احرامه ، ففمل ؟ قال ؛ عليه دم يبريقه » وروى الصدوق عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم (عليه السلام) (٥) نحواً منه .

وما رواه الشيخ عن اسحاق بن عمار عن ابى الحدن (عليه السلام ) (٦) قال : « سألته عن رجل احرم فنسى ان يقلم اظفاره .

<sup>(</sup>۱) المفتي ج ٣ ص ٣١٦ طبع مطبعة العاصمة (٢) ص ٥١١

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٠ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٤) و(٥) الوسائل الباب ١٣ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٦) التهذيب ج ٥ ص ٣١٤ ، والوسائل الباب ٧٧ من تروك الاحرام .

قال : فقال : يدعها . قال ؛ قلت : انها طوال ؟ قال ؛ وان كانت . قلت : فان رجلاً افتاه ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ، ففعل ؟ قال ؛ عليه دم » .

الى غير ذلك من الاخبار الآنية ونحوها .

والمستفاد من هذه الاخبار ترتب الحكم على القلم الذي هو عبارة عن مطلق الازالة والقطع ، وجملة من الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) انما عبروا في المقام بالقص ، وهو الحس حيث انه عبارة عن القطع بالمقص .

ولو انكسر ظفره وتأذى به فله ازالته ـ بلا خلاف كما نقله في التذكرة ـ وعليه الفدية .

ويدل على الحكمين المذكورين ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال ! « سألته عن الرجل المحرم تطول اظفاره ، قال ؛ لا يقص شيئاً منها اناستطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصها ، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » .

ورواه في الفقيه (٢) في الصحيح عن معاوية بن عمار ، والكليني عنه في الصحيح او الحسن (٣) وفيهما . « سألته عن المحرم تطول اظفاره او ينكسر بعضها ، فيؤذيه ذلك . قال ... الحديث » .

واستشكل العلامة الفداء في الصورة المذكورة . والنص يدفعه .

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣١٤ ، والوسائل الباب ٧٧ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) ج ٢ ص ٢٢٨ ، والرسائل الباب ١٢ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٣٦٠ ، والوسائل الباب ١٢ من بقية كفارات الاحرام

واما ما يلزم من النمدية في ذلك فالمشهور بين الاصحاب ( رضوان الله - تعالى - عليهم ) ان في تقليم كل ظفر مداً من طعام ، فان قلم اظفار يديه جميعاً كان عليه دم شاة ، وكذا في اظفار رجليه ، فان قلم اظفار يديه ورجليه فدمان ان تعدد المجلس وان اتحد فدم واحد . ونقله في المختلف عن الشيخين والسيد المرتضى والصدوق وابن البراج وسلار وابن ادريس . وعن ابن ابي عقيل ان من انكسر ظفره وهو عرم فلا يقصه ، فان فعل فعليه ان يطعم مسكيناً في يده . وقال ابن الجنيد ؛ من قص ظفراً كان عليه مد او قيمته ، وفي الظفرين مدان او قيمتهما ، فان قص خمسة اظافير من يد واحدة او زاد على ذلك كان عليه دم ارب كان في بحلس واحد ، فان فرق بين يديه ورجليه كان عليه ليديه دم ورجليه دم ورجليه دم ورجليه دم ورجليه من علما ، وفي اظفار احدى يديه صاع ، وفي اظفار كاتيهما دم شاة ، وكذلك حكم اظفار رجليه ، وان قص اظفار يديه ورجليه في بحلس واحد فعليه دم واحد .

اقول: والذي وقفت عليه من اخبار المسألة ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن مجبوب عن ابن مهزيار عن ابي بصير (١) قال! « سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قلم ظفراً من اظافيره وهو محرم . قال! عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فان قلم اصابع . يديه كلها فعليه دم شاة . قلت : فان قلم اظافير يديه ورجليه جميعاً ؟ فقال : ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وان كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان » .

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧ ، والوسائل الباب١٢ من بقية كفارات الإحرام

ودوى الشيخ هذه الرواية في التهذيب (١) وفيها ؛ « قال ؛ عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ ... الحديث » .

وما رواه الشيخ عن الحلبي (٢) لم « انه سأله عن محرم قلم اظافيره . قال : عليه مد في كل اصبع ، قان هو قلم اظافيره عشرتها فارف عليه دم شاة » .

قال فى المدارك ؛ وبمضمون ها تين الروايتين افتى الاصحاب إلا من شد . ويؤيدهما صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) ... ثم نقل الصحيحة المذكورة في صدر الروايات ، ثم نقل قول ابن الجنيد وقول ابي الصلاح المتقدمين ، ثم قال ؛ ولم نقف لهذين القولين على مستند .

اقول: ظاهر كلامه هنا يؤذن باختيار القول المذكور مع ان الروايتين المنقولتين في كلامه من قسم الضعيف باصطلاحه ، لان الاولى عن اببي بصير وهو مشترك ، كما طمن به في غير موضع من شرحه ، وفي طريق الثانية عمد بن سنان كما صرح به في الشرح ، وقد تقدم له في غير موضع الطعن في مثل ذلك ، وان اجمع الاصحاب على المذكور فضلاً عن شهرته ، فكيف غض النظر هنا عن ذلك ؟ ومقتمنى قاعدته وضلاً عن شهرته ، فكيف غض النظر هنا عن ذلك ؟ ومقتمنى قاعدته رد الروايتين المذكورتين والرجوع الى حكم الاصل كما اعتمده في غير موضع ، ولكن ضيق الخناق في هذا الاصطلاح \_ الذي هو الى الفساد موضع ، ولكن ضيق الخناق في هذا الاصطلاح \_ الذي هو الى الفساد اقرب من الصلاح \_ اوجب لهم انحلال الزمام واختلال النظام وعدم الوقوف على قاعدة في مقام .

<sup>(</sup>۱) و(۲) التهذيب ج ٥ ص٣٣٢ ، والوسائل الباب ١٢ من بقية كفارات الاحرام

ومنها ؛ ما رواه في الكافي في الموثق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام ) (١) قال : « اذا قلم المحرم اظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دمان » . "

وهذا الخبر ايضاً من ما يدل على القول المشهور بالنسبة الى اتحاد الشاة وتعددها .

ومنها ؛ صحيحة زرارة المتقدمة في صدر الروايات ، بحمل الدم فيها على مجموع الاظافير كما هو ظاهرها . وهو ايضاً ظاهر موثقة ابن همار المتقدمة المتضمنة لمن نسى ان يقلم اظفاره حتى افتاه رجل ، فارف ظاهرها مجموع الاظفار او اظفار يديه المشرة .

ومنها ؛ ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٢) ؛ « في المحرم ينسى فيقلم ظفراً من اظافيره ؟ فقال ؛ يتصدق بكف من الطعام ، قلت ؛ فناثنين ؟ قال ؛ كفين ، قلت ؛ فنلاثة ؟ قال : ثلاثة اكف ، كل ظفر كف ، حتى تصير خمسة ، فاذا قلم خمسة فعليه دم واحد ، خمسة كان او عشرة او ما كان » .

وهذه الرواية حملها جملة من الاصحاب على الاستحباب ، لما دل على عدم الكفارة في صورة النسيان من صحيحة زرارة المتقدمة في صدر الروايات وغيرها .

ومنها اروايتا اسحاق بن عمار المنقدية ان بنقل صاحب الكاني وصاحب التهاريب ، فان ظاهرهما قلم اظفار يديه ورجليه او اظفار يديه ، ووجوب

<sup>(</sup>١) الفروع ج ٤ ص ٣٦٠ ، والوسائل الباب ١٢ من بقية كفارات الاحرام .

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص٣٢٧ ، والوسائل الباب١١ من بقية كفار ات الاحرام

الشاة في ذلك ظاهر ، فتكون هاتان الروايتان مر جملة روايات النول المشهور .

ومنها ؛ ما رواه في الكافي عن حريز في الصحيح او الحسن عن من اخبره عن ابي جعفر (عليه السلام) (١) ؛ « في محرم قلم ظفراً ؟ قال : يتصدق بكف من طعام ، قلت ؛ ظفرين ؟ قال : كفين . قلت ؛ ثلاثة ؟ قال : اربعة اكف ، قلت ؛ اربعة ؟ قال : اربعة اكف ، قلت ؛ خمسة ؟ قال : البعة اكف ، قلت نظيم عشرة او اكثر من ذلك خمسة ؟ قال ; عليه دم يهريقه ، فان قص عشرة او اكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه » .

قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر ؛ ينبغي حمل الدم في الخمسة على الاستحباب ، لما يأتي من انه لا يلزمه الدم حتى يبلغ عشرة . اقول ؛ وعلى ذلك حمله الشيخ وجملة من الاصحاب .

والظاهر عندي حمل الخبر المذكور على التقية ، لان وجوب الشاة في الخمسة مذهب ابي حنيفة واتباعه (٢) قال في التذكرة : قال ابو حنيفة : ان قلم خمس اصابع من يد واحدة لزمه الدم ، ولو قلم من كل يد اربعة اظفار لم يجب عليه دم بل الصدقة ، وكذا لو قلم يدأ واحدة إلا بعض الظفر لم يجب الدم ، وبالجملة فالدم عنده انما يجب بتقليم اظفار يد واحدة كاملة . انتهى . هذا . مع ما عرفت في الجمع بين الاخبار بالاستحباب \_ وان اشتهر بين الاصحاب \_ من عدم الدليل عليه من سنة او كناب . مع ما فيه من الاشكالات التي تقدم ايضاحها في غير باب .

<sup>(</sup>۱) الفروع ج ٤ ص ٣٦٠ ، والوسائل الباب ١٢ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٢) المغني ج ٣ ص ٤٤٦ طبع مطبعة العاصمة

ولعل هذا الخبر هو مستند ابن الجنيد في ما ذكره من وجوب دم الشاة في خمسة اظافير ، وان لم يدل على تمام ما ذكره من التفصيل . وكيف كان فهو بالاعراض عنه حقيق ، لما عرفت . واما بقية الاقوال المذكورة فلا اعرف لها مستنداً .

ومن ذلك يظهر قوة القول المشهور وانه هو المؤيد بالاخبار والنصوص المنصور.

بقى في المقام فوائد يجب الثنبيه عليها أ

الاولى \_ قد ذكر الاصحاب ( رضوان الله \_ تعالى \_ عليهم ) انه لو افتاء مفت بتقليم ظفره فادماه لزم المفتى شاة .

واستدلوا عليه برواية اسحاق الصير في (١) قال : « قلت لابي ابراهيم (عليه السلام ) : ان رجلاً احرم ، فقلم اظفاره ، وكانت له اصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه ، فافتاه رجل بعد ما احرم فقصه فادماه ؟ قال ؛ على الذي افتى شاة » .

واستدل عليه في المنتهى ـ زيادة على هذه الرواية ـ بموثقة اسحاق ابن عمار المتقدم نقلها عن صاحب الكافي (٢) : « في الرجل الذي ينسى ان يقلم اظفاره عند احرامه ، فافتاه رجل بان يقلمها ويعيد احرامه ، ففعل ذلك ؟ قال : عليه دم يهريقه » .

ورده في المدارك والذخيرة بان الرواية الاولى ضعيفة فلا تصلح لاثبات حكم مخالف للاصل.

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٣ ، والوسائل الباب ١٣ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٢) ص ٥٣٨ رقم (٤)

اقول : فيه ( اولاً ) ؛ ما عرفت في غير مقام من ان هذا الطعن لابرد على المتقدمين الذين لا اثر لهذا الاصطلاح عندهم .

و ( ثانياً ) : انه كيف صار ضعف السند هنا موجباً لمرمى الرواية والتمسك بالاصل ؟ وهو في اصل المسألة انما تمسك بخبرين ضعيفين وخرج بهما عن حكم الاصل - كما نبهنا عليه ثمة ـ ووافق الاصحاب في ما افتوا به من لتنصيل المتقدم ، مع انه ليس في الاخبار الصحيحة ما يدل عليه ، وان كان في بعضها الاشارة في الجملة اليه ، وهو انما اعتمد على خبرين ضعيفين ، فإن كان المعتمد على كلام الاصحاب وشهرة الحكم بينهم فهو مشترك بين المسألتين ، وإن كان على الخبر وإن ضعف فكذلك ، وبالجملة فالمناقصة في كلامه ظاهرة ،

ثم ان ما استدل به العلامة في المنتبى \_ من الحديث الثاني \_ الظاهر انه لا دلائة فيه ، إذ الظاهر ان رجوع الصمير في قوله الاعليه دم يهريقه » إنما هو للذي قلم اظفاره \_ كما اشرنا اليه آنفا ، فيكون كفارة لما فعله من نقليم اظانيره \_ لا الى المفتى . على ان وجوب الكفارة على المفتي في كلامهم \_ وكذا في الخبر الذي هو مستند المسألة \_ إنما هو مع ترتب الادماء على تلك الفتوى ، وهذه الرواية خالية من ذلك ، والمعتمد في الاستدلال انما هو الرواية الاولى ، والطعن يضعف السند عندنا لا تعويل عليه ، وعند الاصحاب مدفوع بالجبر بالشهرة ، فانه لا مخالف في الحكم ولا راد لروايته غير هؤلاء المتصلفين الذين لو تم لهم هذا الصابط لبطلت احكام الدين .

الثانية \_ صرح الشهيد في الدروس بانه لا يشترط احرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد . واعتبر الشهيد الثاني صلاحيته للافتاء

بزعم المستفتى ليتحقق كُونه مفتياً . قال في المدارك : وهو حسن .

اقول: الظاهر هو. الاول ، عملاً باطلاق النص ، فان ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني \_ وان استحسنه سبطه \_ تقييد للنص من غــــيد دليل ، وكثيراً ما يقع في الاخبار الاخبار عن افتاء من لم يكن من اهل الفتوى ، وقد وقع الانكار على بعضهم بقولهم (عليهم السلام) (١) ، « فاين باب الرد الينا » وقوله (عليه السلام) (٢) ، « اما انه شر عليكم ان تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا » ونحو ذلك .

قال في المدارك : ولو تعدد المفتى ففي تعدد الكنارة او الاكتفاء يكفارة موزعة على الجميع ، اوجه ، ثالثها الفرق بين ان يقع الافتاء دفعة وعلى التعاقب ، ولزوم الكفارة للاول خاصة في الثانى والتعدد في الاول ، واختاره في الدروس ، والكلام في هذه الفروع قليل الفائدة ، لضعف الاصل المبني عليه ، انتهى .

أقول : هذا الضعف الذي حكم به في المستند ليس إلا عنده ، واما مثل الشهيد وغيره فانهم حاكدون بصحة هذه الاخبار ، كما هو صريح كلامه في مقدمات كتاب الذكرى من ما قدمنا نقله عنه في المقدمة الثانية من مقدمات الكتاب ، لان اتفاق الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) على العمل بها موجب لصحتها وجبر ضعف سندها .

الثالثة \_ قال في المدارك ، وانما يجب الدم والدمان بتقليم اصابع اليدين والرجلين اذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ

<sup>(</sup>١) محاسن البرقي ص ٢١٣. واللفظ مكذا ; فاين باب الرد اذا ؟

<sup>(</sup>٢) اصول الكافي ج ٢ ص ٤٠١ و ٤٠٢ ، والوسائل الباب ٧ من صفات القاضي وما يجوز ان يقضي به

الى حد يوجب الشاة ، وإلا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الاصابح . قال في الذخيرة بعد نقل هذا الكلام ! وللتأمل فيه مجال .

اقول: لعل وجه. التأمل عنده هو أن وجوب الشاة ترتب على تقليم العشرة ، وهو أعم من أن يكون قد أعطى عن كل ظفر مد" من ما تقدم على هذه المرتبة أم لا .

وفيه: انه وان احتمل إلا ان الظاهر ان التكفير عن الفعل يجعله في حكم العدم، من قبيل الاستغفار، فإن المستغفر عن الذنب كمن لا ذنب له (١) وحينئذ فتسقط هذه المراتب المقدمة على العاشر بسبب التكفير بالمد عنها كلاً او بعضاً وتكون في حكم العدم، فلابد في حصول العشرة التي تترتب عليها الشاة من خلوها كملاً عن التكفير لتكون الشاة كفارة للجميع وإلا لزم وجوب كفارتين احداهما المد لكل واحد، والشاة للجميع، والامر ليس كذلك. وبالجملة فالظاهر ان تأمله لا يخلو من تأمل.

الرابعة - قال في المدارك: ولو كفر بشاة لليدين او الرجلين ثم اكمل الباقي في المجلس وجب شاة اخرى ، انتهى ، ووجهه ظاهر ، لانه بعد ان كفر عن العشرة الاولى بالشاة لولم يكفر عن العشرة الاولى قد تقدمت على تقليمها فلا الشائية للزم بقاؤها بلا كفارة ، إذ الاولى قد تقدمت على تقليمها فلا تصابح لأن تكون كفارة عنها .

ثم قال على اثر الكلام المتقدم! والظاهر ان بعض الظفر كالكل، ولو قصه في دفعات مع اتحاد المجلس لم تتعدد الفدية، وفي التعدد مع الاختلاف وجهان، انتهى، وما ذكره من ان يعض الظفر كالكل قد صرح به العلامة في المنتهى.

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٨٦ من جهاد النفس وما يناسبه

اقول: لا يخفى ان جملة من الاصحاب قد انهوا بحرمات الاحرام الى ثلاث وعشرين، كشيخنا الشهيد في الدروس، وهي في كتابنا لا تنقص عن ذلك ، لان منها ما ادرجناه في طي المباحث لقصر الكلام عليه ، مثل لبس المرأة الحلي ، ولبس القفازين ، ولبس الرجل الخاتم للزينة ولبس السلاح ، فان هذا جميعه قد الحقاه بالصنف الرابع في لبس الرجل المخيط ، ونحو ذلك ايضاً .

# ختام به الاتمام وفيه مسائل:

الاولى \_ قد صرح الاصحاب ( رضوان الله \_ تمالى \_ عليهم ) بانه اذا اجتمعت اسباب خلفة \_ كاللبس وتقليم الاظفار والطيب \_ تمددت الكفارة ، سواء كان ذلك في وقت واحد او وقتين ، في مجلس واحد او مجلسين ، تخلل التكفير ام لا .

واستدل عليه في المنتهى بان كل واحد منها سبب مستقل في وجوب الكفارة ، والحقيقة باقية عند الاجتماع ، فيجب وجود الاثر ، وهو جيد ، ويؤيده فحوى ما يدل على تكرر الكفارة بتكرر الصيد ، وابس الانواع المتعددة من الثياب .

ومع سبق التكفير فلا اشكال في التعدد ، وانما يحصل التردد مع عدمه ، لاحتمال التداخل . ولا ريب ان التعدد ، طلقاً احرط .

الثانية ما اختلف الاصحاب في ما او تكرر منه الوطء فهل تتكرر الكفارة ام لا ؟ فالمشهور الاول ، حتى ارب السيد المرتضى ( قدس سره ) ادعى فيه في الانتصار الاجماع ، فقال : من ما انفردت به الامامية القول بان الجماع اذا تكرر من المحرم تكررت الكفارة ، سواء كان

ذلك في مجلس واحد او في اماكن كثيرة ، وسواء كفر عن الاول او لا ، للاجماع ، وحصول يقين البراءة . ثم اهترض على نفسه بان الجماع الاول افسد الحج بخلاف الثاني ، ثم اجاب بان الحج وان كان قد فسد لكن حرمته باقية ، ولهذا وجب المعني فيه ، فجاز ان تتعلق به الكفارة . انتهى .

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : هذا كلامه (قدس سره) وما ذكره من جواز تعلق الكفارة به جيد ، لكن دليل التعلق غير واضح ، لمنع الاجماع على ذلك ، وهدم استفادته من النص ، اذ اقصى ما تدل عليه الروايات ان من جامع قبل الوقوف بالمشعر يلزمه بدنة واتمام الحج والحج من قابل (١) ومن المعلوم ان مجموع هذه الاحكام الثلاثة انما تترتب على الجماع الاول خاصة ، فاثبات بعضها في غيره يحتاج الى دليل ، انتهى ،

اقول: ما ذكره (قدس سره) من عدم الدليل على تعلق الكفارة بالجماع ثانياً جيد ، لكن قوله \_: « وما ذكره من جواز تعلق الكفارة به جيد » \_ غير جيد ، فأنه أذا كان خالياً من الدليل \_ كما قرره \_ فباي وجه يكرن جيداً .

ونقل عن الشيخ في الخلاف انه قال ؛ ان قلمنا بما قاله الشافهي من انه اذا كغر عن الاول لزمه الكفارة ، وان كان قبل اربي يكفر فعليه كفارة واحدة (٢) م كان قوياً .

ونقل في المختلف عن ابن حمزة قال .. : ونعم ما قال .. انه قال ؛

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>٢) المغني ج ٣ ص ٣٠٣ طبع مطبعة العاصمة

الجماع اما مفسد للحج او لا ، فالاول لا تتكرر فيه الكفارة ، والثاني ان تكرر فعله في حالة واحدة لا تتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل ، وان تكرر في دفعات تكررت الكفارة .

قال في للدارك: وهو غير يميد ، يل لو قيل يعدم التكرر بذلك مطلقاً \_ كما هو ظاهر اختيار الشيخ في الخلاف \_ لم يكن بعيداً . انتهى اقول ! ظاهر كلام الشيخ في الخلاف المثقدم انما هو التفصيل بين التكفير عن ما فعله اولاً فتتكرر او لا فلا ، لا مطلقاً كما ذكره .

وبالجملة فالمسألة عندي \_ لعدم الدايل الواضح \_ محل توقف واشكال ، وان كان القول بما ذكره في الخلاف لا يخلو من قرب .

الثالثة \_ الظاهر أنه لا خلاف ولا أشكال في أنه لو تكرر الحلق في وقت واحد \_ بمعنى أنه حلق بعض رأسه ثم حلق بعضاً آخر في وقت واحد \_ فلا تتكرر الكفارة ، لصدق الامتثال بالكفارة الواحدة وأصالة البراءة من الزائد ، إذ غاية ما يستفاد من الاخبار أن مر حلق رأسه فعليه شأة ، والاصحاب جعلوا حكم البعض في حكم الجميع لعدق حلق الرأس في الجملة .

اما أو كرر الحلق في وقتين فظاهرهم تكرر الكفارة ، لان ما حلقه أولاً سبب مستقل في تحقيق الكفارة وايجابها ، وحلقه في الوقت الثاني صالح للسببية ايضاً ، فيترتب على كل منهما مسببه . ويشكل بان ما تقدم من الدليل على الواحدة في الصورة الاولى جار بعينه في الثانية ، من ان الامتثال يحصل بالواحدة ، والاصل براءة الذمة من الزائد ، وان فاية ما يستفاد من الادلة ترتب الكفارة على حلق الرأس كله للاذي وما عداه يستفاد حكمه بالفحوى او الاجماع على تعلق الكفارة به في

بعض الموارد ، وذلك لا يقتضي ثبوت الحكم المذكور كلياً . وبالجملة فالمسألة محل اشكال ، لفدم وضوح الدليل القاطع لمادة القال والقيل . الرابعة ـ اختلف الاصحاب ( رضوان. الله عليهم ) في تكرر الطيب اواللبس في مجلس واحد او مجالس متعددة ، فذهب الفاضلان الى ان مناط التمدد اختلاف المجلس ، فان تكرر في مجلس واحد فالكفارة واحدة ، وأن تعدد المجلس تعددت الكفارة . والمنقول عن الشيخ وجمع من الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) انهم اعتبروا في التكرر اختلاف الوقت ، يعني : تراخي الزمان عادة . وذهب بمعنهم الى التكرر مع اختلاف صنف الملبوس كالقميص والسراويل وأن أتحد الوقت ، وبه جزم في المنتهى ، فقال ؛ او لبس قميهماً وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية ، لان الاصل عدم التداخل ، خلافاً لا محمد (١) . وريما ظهر من كلامه في موضع آخر من المنتهى تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقاً ، فانه قال ؛ لو لبس ثياباً كثيرة دفغة. واحدة. وجب عليه فداء واحد ، ولو كان في مرات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم ، لان لبس كل ثوب يغاير لبس الثوب الآخر فيقتمني كل واحد منها مقتضاه .

والاظهر التكرر مع اختلاف صنف الملبوس ، كما ورد في صحيحة عمد بن مسلم وقد تقدمت (٢) ، وتقدم ما يمكن الجمع به بين كلامي العلامة المذكورين هنا في الصنف الرابع في لبس المخيط من اصناف عرمات الاحرام . واما الفرق بين اتحاد المجلس او الوقت واختلافهما

<sup>(</sup>١) المغني ج ٣ ص ١٤٨ طبع مطبعة العاصمة

<sup>(</sup>٢) ص ٤٣٦

- كما تقدم عن الفاضلين والشيخ - فام اقف له على مستند . وبذلك اعترف ايضاً في المدارك . والكلام في الطيب كالكلام في اللبس . وبالجملة فالظاهر التعدد في صورة تعدد الاصناف ، وفي صورة اتحاد الصنف مع تخلل التكفير ، وفي ما عدا ذلك اشكال .

الخامسة .. لا اشكال في سقوط الكفارة عن الجامل والناسي والمجنون لا في السيد ، فان الكفارة تجب عليه مع العلم والجهل ، والنسيان والعمد ، وكذا الخطأ .

اما الحكم الاول فلا خلاف فيه ، وقد تقدمت جملة من الاخبار الدالة عليه (١) .

واما الحكم الثاني فهو المشهور بين الاصحاب ، وحكى الدلامة في المختلف عن ابن ابي عقيل انه نقل عن بعض الاصحاب قولاً بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد . والمعتمد المشهور ، لما سبق من الاخبار في المسألة (٢) .

قالوا: واو صال على المحرم صيد ولم يقدر على دفعه إلا بقتله جازله قتله اجماعاً. وهل تجب الكفارة بقتله ؟ قولان ، قال في المدارك : والاصح انه لا يجب عليه الجزاء ، كما اختاره العلامة في المنتهى ، والشهيد في الدروس ، للاصل واباحة الفعل ، بل وجوبه هليه شرعاً. ولا يعارض باكل الصيد في حال الضرورة ، حيث وجبت به الكفارة مع تمينه شرعاً ، لاختصاصه بالنص ، فيبقى ما عداء على مقتصى الاصل الى ان يثبت المخرج عنه ، والله العالم .

<sup>(</sup>١) ص ١٣٥ و١٣٦ و١٥٥ إلى ١٨٥٨ و٢٦١ و٢٦١ و٢٧٤

<sup>(</sup>٢) ص ٣١٩ ، والوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد

السادسة \_ قد صرح جملة من الاصحاب بان المحرم اذا اكل ما لا يحل للمحرم اكله ، او لبس ما لا يجوز لبسه ، من ما لم يقدر فيه فدية خصوصة ، فعليه شاة .

واستندوا في ذلك الى صحيحة زرارة بن اعين (١) قال : « سمعت ابا جعفر ( عليه السلام ) يقول ! من نتف ابطه ، او قلم ظفره ، او حلق رأسه ، او لبس ثوباً لا ينهنى له لبسه ، او أكل طعاماً لا ينهني له اكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسياً او جاهلاً ، فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة » .

وروى الشيخ عن الحسن بن هارون عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : «قلت له ؛ اكلت خبيصاً فيه زعفران حتى شبعت؟ قال اذا فرغت من مناسكك واردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمراً ثم تصدق به ، يكون كفارة لما اكلت ولما دخل عليك في احرامك من ما لا تعلم » .

## الغصل الثاني

في تروك الاحرام المكرومة

ومنها! الاحرام في الثياب السود على المشهور، قال الشيخ في النهاية! لا يجوز الاحرام في الثياب السود. وقال ابن ادريس بعد ما نقل ذلك عنه! معناه انه مكروه شديد الكراهة لا انه محظور، وقال (رحمه الله) في المبسوط: فإن كانت غسيد بيض كان جائزاً، إلا اذا كانت سوداً، فانه لا يجوز الاحرام فيها، او تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران والمسك وغيرهما. ولا يخفى ظهور هذه العبارة في التحريم

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٨ من بقية كفارات الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣ من بقية كفارات الاحرام

ونقل القول بالتحريم في المختلف عن ابن حمزة ابعداً ، ثم استقرب الكراهة كما هو المشهور .

والذي وقفت عليه من اخبار المسألة ما رواه الصدوق والكليني عبدالله (عليه السلام)! عن الحسين بن المختار (١) قال ; « قلت لابي عبدالله (عليه السلام)! يحرم الرجل في الثوب الاسود ؟ قال ! لا يحرم في الثوب الاسود ، ولا يكفن به الميت » .

ومن ما يدل على الجواز عموماً ما رواه في الكافي في الصحيح او الحسن ـ والصدوق في الصحيح ـ عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٢) قال أ « كل ثوب تصلي فيه فلا بأس ان تحرم فيه ».

وخصوصاً ما رواه فى الكاني عن ابي بصير (٣) قال : « سئل ابو عبدالله ( عليه السلام ) عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل . قال : لا بأس بان يحرم فيها ، إنما يكره الخالص منه » ورواه في الفقيه (٤) .

والخميصة \_ على ما ذكره في الصحاح \_ يالمعجمة ثم المهملة ! كساء اسود مربع له علمان ، فان لم يكن معلماً فليس بخميصة . وفي النهاية ! ثوب خز او صوف معلم . وقيل : لا تسمى خميصة إلا ان تكون سوداء معلمة . وكانت من لباس الناس قديماً .

ويمكن أن يكون الجواز هنا بلا كراهة من حيث كون الخميصة كساء، وأنه مستثنى في الصلاة، لما ورد (٥) من أنه يكره السواد إلا في

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢١ من الكفن ، والباب ٢٦ من الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٢٧ من الاحرام

<sup>(</sup>٣) و(٤) الوسائل الباب ٢٩ من الاحرام رقم ١ و٣

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ١٩ من لباس المصلى

ثلاثة : الخف والعمامة والكساء .

ومنها الثوب المعصفر ، واستدل عليه بما رواه الشيخ عن ايان ابن تغلب (۱) قال : « سأل ايا عبد الله ( عليه السلام ) الحى ـ واناحاضر ـ عن الثوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثم يفسل ، البسه وانا محرم ؟ فقال ؛ نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن اكره أن تلبس ما يشهرك يه الناس » . وروى الكليني في الصحيح الى عبد الله بن هلال (٢) قال : « سئل ابو عبدالله ( عليه السلام ) عن الثوب ... الحديث نحواً منه » والصدوق من الكاهلي (٣) نحواً منه .

وظاهره كراهة ما تحصل به الشهرة من اي الالوان كان .

ويؤيده ما رواه الشيخ عن عامر بن جداعة (٤). « انه سأل ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال : لا يأس إلا المفدم المشهور » والمفدم باسكان الفاء : المصبوغ بالحمرة صبغاً مشبعاً .

ومن ما يدل على الجواز بالمصفر ما رواه الشيخ في الصحبح عن على بن جعفر (a) قال أ « سألت اخي موسى ( عليه السلام ) أيلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال أ اذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به » .

ومن الاخبار الواردة في لباس المحرم ما رواء الشيخ عن ابي بصير

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٦٩ ، والوسائل الناب ٤٠ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) و(٣) و(٥) الوسائل الباب ٤٠ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٤) الفروع ج ٤ ص ٣٤٦ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٢٠ ، والوسائل الباب

٤٠ من تروك الاحرام . ولم نجده في التهذيب

في القرى (١) عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «سمعته وهو يقول: كان علي (عليه السلام) محرماً ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمر به عمر بن الخطاب فقال: يا ابا الحسن ما هذار الثوبان المصبوغان ؟ فقال له علي (عليه السلام): ما نويد احداً يعلمنا بالسنة ، انما هما ثوبان صبغا بالمشق ، يعني : الطين » .

وروى في الكاني في الصحيح او الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) قال : « لا بأس بان يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق » .

وروى الشيخ عن عمار بن موسى (٣) قال ؛ « سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس لحافاً ظهارته حمراء وبطانته صفراه ، قد اتى له سنة او سنتان . قال : ما لم يكن له ربح فلا يأس . وكل ثوب يصبغ ويفسل يجوز الاحرام فيه ، فان لم يفسل فلا » اقول : يعنى : اذا كان مصبوغاً بما فيه طيب .

وعن سميد بن يسار (٤) قال  $$^{+}$   $$^{+}$  سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن الثوب المسبوغ بالزعفران  $$^{+}$  اغسله واحرم فيه  $$^{+}$  قال  $$^{+}$   $$^{+}$   $$^{+}$   $$^{+}$  الملاء في الحسن (٥) قال  $$^{+}$   $$^{+}$   $$^{+}$  سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) حن الثوب يصيبه الزعفران ثم يفسل فلا يذهب  $$^{+}$ 

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٦٧ ، والوسائل الباب ٤٢ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) القروع ج ٤ ص ٣٤٣، والوسائل الباب ٤٢ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٣٤٣ ، والوسائل الباب ٤٣ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٤) التهذيب ج ٥ ص ٦٧ ، والوسائل الباب ١٣ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٥) الغروع ج ٤ ص ٣٤٢ ، والوسائل الباب ٤٣ من تروك الاحرام

أيحرم فيه ؟ فقال ثالا بأس به اذا ذهب ربحه ، ولو كان مصبوغاً كله اذا ضرب الى البياض وغسل فلا بأس به » .

وروى الكليني والصدوق عن خالد بن ابي الملاء الخفاف (١) قال : ه رأيت ابا جعفر ( عليه السلام ) وعليه برد اخضر وهو محرم » .

ومنها: الثياب الوسخة ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء ابن رزين (٢) قال: « سئل احدهما ( عليهما السلام ) عن الثوب الوسخ ، أيحرم فيه المحرم ؟ فقال: لا ، ولا اقول انه حرام ولكن علمهره احب الي ، وطهره فسله » .

وما رواه في الكاني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) (٣) قال : « سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال : لا ، ولا اقول انه حرام ولكن تطهيره احب الي ، وطهوره غسله . ولا يفسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ ، إلا ان تصيبه جنابة او شيء فيفسله » ورواه الصدوق في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) مثله (٤) .

ويستفاد منه ايضاً \_ زيادة على محل الاستدلال \_ كراهة غسل ثوب الاحرام وان توسخ ، إلا ان تصيبه نجاسة . ولم اقف على من عده ، من مكروهات الاحرام .

ومنها ! الثياب المعلمة . والعلم بالتحريك : علم الثوب من طراز

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٨ من الاحرام

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٥ ص ٦٨ ، والوسائل الباب ٣٨ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٣٤١، والوسائل الباب ٢٨ من تروك الاحرام .

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٣٨ من تروك الاحرام

وغيره ، وهو العلامة ، وجمعه اعلام ، مثل سبب واسباب ، كذا في مجمع البحرين ، وفي المصباح المنير . واعلمت الثوب ، جعلت له علماً من طراز وغيره ، وهي العلامة ، وقد صرح جملة من الاصحاب بكراهة الاحرام فيه .

والاصل في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) قال : « قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) ، لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه احب الي اذا قدر على غيره » .

قال في المدارك ؛ وفي الدلالة نظر ، والظاهر ان وجه النظر ان ه احب الي ّ » افعل تفضيل ، وهو يقتضي كون الاحرام في الثوب المعلم عبوباً له ( عليه السلام ) فلا يكون مكروهاً .

ومن ما يدل على الجواز ما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه عن ليت المرادي (٢) قال أ « سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب المعلم ، هل يحرم فيه الرجل ؟ قال : نعم ، انما يكره الملحم » قال في الوافي أ الملحم من الثياب منا سداه ابريسم ولحمته غير ابريسم ومل رواه الصدوق في الصحيح عن الحلني (٣) قال أ « سألته بعني : ابا عبدالله (عليه السلام) بعن الرجل يحرم في ثوب له علم، نقال أ لا بأس به » .

وظاهر خبر ليث المرادي المذكور كراهة الاحرام في الثوب الملحم. ومن ما يدل على جواز الاحرام فيه ما رواه الوزير السعيد علي

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٧١ ، والوسائل الباب ٣٩ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>Y) الوسائل الياب ٣٩ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) الفقيه ج ٢ ص ٢١٦ ، والوسائل الياب ٣٩ من تروك الإحرام

ابن عيسى الاربلي (قدس سره) في كتاب كشف الغمة نقلاً من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن جعفر بن محمد بن يونس (۱) قال : «كتب رجل الى الرضا (عليه السلام) يسأله عن مسائل واراد ان يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم ، ونسى ذاك وفجاء جواب المسائل ، وفيه . لا بأس بالاحرام في الثوب الملحم » وروى سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج والجرائح عن محمد ابن عيسى عن الحسن بن علي بن يحيى (۲) قال : «كتبت كتاباً الى الهي الحسن (عليه السلام) - ونسبت أن اكتب اليه اسأله عن المخرم هل يلبس الثوب الماحم ام لا؟ - فجاء الجواب بكل ما سألته عنه ، وفي اسفل الكتاب ! لا بأس بالملحم ان يلبسه المحرم » .

ومنها: النوم على الثياب الصفر . ويدل عليه ما رواه في الكافي عن المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله (عليه السلام) (٣) قال: « كره ان ينام المحرم على فراش اصفر او على مرفقة صفراه » .

وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام ) (٤) قال : « يكره للمحرم ان ينام على الفراش الاصفر والمرفقة الصفراء » ورواه الصدوق بسنده عن ابي بصير مثله (٥) .

قال في المدارك: وكراهة الاسفر يقتمني كراهة الاسود بطريق اولى ، لكن في الطريق صعف ، انتهى ، وفي عبارات الاصحاب هنا الثياب المصبوعة بالعصفر او السواد او غيرهما من الالوان ، ولذلك استدل في المدارك بهذين الخبرين من حيث مفهوم طريق الاولوية ،

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٤١ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) و(١) و(٥) الوسائل الباب ٢٨ من تروك الاحرام

ومنها : استعمال الحناء للزينة على المشهور . واستوجه العلامة في المختلف التحريم ، واختاره الشهيد الثاني وسبطه في المدارك . وحكم الشيخ في التهذيب بجوازه ، وبان اجتنابه افضل . ولم يقيده بالزينة ولا عدمها .

واستدل على الكرامة بما رواه الشيخ عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال ! « سألته عن امرأة خانت الشقاق فارادت ان تحرم ، هل تخصب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : ما يمجبني ان تفعل ذلك » .

وهذه الرواية قد استدل بها في المختلف لما اختاره من المقول بالتحريم .

والحق انها من ادلة القول المشهور ، إذ الظاهر من قوله : « ما يعجبنى » انما هو الكراهة . إلا أن موردها قبل الاحرام ، وهو غير موضح البحث .

نهم ربما يدل على ذلك ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابى عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « سألته عن الحناء . فقال : ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، وما به بأس » . واجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية بانا نقول بموجبه ، لانا نجوز استعماله وانما نمنع استعماله للزينة .

وهو جيد ، فأن الظاهر أن الخبر أنما خرج في مقام الرد على من زمم أو توهم أنه من جملة أفراد الطيب الذي يحرم على المحرم مسه ، ولذا

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٣٠٠ ، والوسائل الباب ٢٣ من تروك الاحرام (٢) الوسائل الباب ٢٣ من تروك الاحرام

قال فيه : « وما هوبطيب » . واما الاستعمال لازينة فهو مسألة اخرى كما لا يخفى . ومسه على هذه الكيفية المذكورة في الخبر لا يستلزم حصول الزينة كما لا يخفى . ومن ثم استند في المدارك \_ تبعاً للملامة في المختلف \_ الى عموم التعليل الذي في رواية حريز ، وهو يموله (عليه السلام) (۱) ؛ ه لا ننظر في المرآة وانت عرم ، لانه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، ان السواد زينة » قال ؛ فان متحضاه تحريم كل ما تتحقق به الزينة . اقول : ويؤيده ما تقدم في الصنف الخامس والسادس من قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية ابن عمار (۲) : « تكنحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الاسود للزينة » وقوله (عليه السلام) في صحيحته الاخرى (۲) ؛ « لا بأس ان تكتحل وانت عرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ربحه . فاما للزينة فلا » وقوله (عليه السلام) في صحيحة حماد بن عثمان (٤) ؛ « لا تنظر وقوله (عليه السلام) في صحيحة حماد بن عثمان (٤) ؛ « لا تنظر وقوله (عليه السلام) في صحيحة حماد بن عثمان (٤) ؛ « لا تنظر وقوله (عليه السلام)

وبالجملة فالاقرب هو القول بالتحريم ، وهو الموافق للاحتياط -

ونقل في المدارك عن جده ( قدس سره ) أنه لو اتخذه للسنة فلا تحريم ولا كراهة . والفارق القصد .

ثم قال : ويمكن المناقشة فيه بان قصد السنة به لا يخرجه من

<sup>(</sup>١) القروع ج ؛ ص ٣٥٦، والرسائل الباب ٣٤ و٣٣ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣٣ من تروك الاحرام ، والراوي ذرارة

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٣٣ من تروك الاحرام . وتقدمت ص ٤٥١ رقم (٣)

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٣٤ من تروك الاحرام ، وتقدمت ص ٤٥٤

كونه زينة ، كما تقدم في الاكتحال . ولا ريب ان اجتنابه مطلقاً احوط . انتهى .

اقول: كلام شيخنا الشهيد الثاني ناظر الى ان التحريم انما ترتب على حصول على قصد الزينة به ، وكلام سبطه ناظر الى ترتب التخريم على حصول الزينة منه وارب لم يقصدها . وهو الارجح كمنا حققناه في مشالة الاكتحال للمحرم بالسواد من الموضع المتقدم ذكره .

ثم انهم قد اختلفوا ايضاً في حكم الحناء قبل الاحرام اذا قاربه فظاهر الاكثر الكراهة ، وحكم شيخنا الشهيد الثاني في الروضة بالتحريم اذا بقى اثره عليه ، وفي المسالك : انه لا فرق بين الواقع بعد نية الاحرام وبين السابق عليه اذا كان يبقى بعده .

وانت خبير بانه ليس في المسألة إلا رواية ابي الصباح الكناني المتقدمة ، وهي قاصرة عن افادة التحريم كما عرفت ، والمستفاد منها ايضاً ان محل الكراهة استعمال الحناء عند ارادة الاحرام ، فاستعماله قبل ذلك عبر داخل تحتما ، وليس غيرها في المسألة ، وحينئذ فالقول بذلك عار عن الدليل ، وايضاً فان المستفاد من كلام الاصحاب وفاقاً للرواية المذكورة ان محل الكراهة انما هو استعماله عند ارادة الاحرام ، وظاهرهم انه لا قائل بالكراهة قبل ذلك .

ومنها ؛ دخول الحمام وتدليك الجسد فيه .

ويدل على الاول ما رواه الشيخ عن عقبة بن خالد عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (١) قال : « سألته عرب المحرم يدخل الحمام ؟ قال : لا يدخل » .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٧٦ من تروك الاحرام

قالوا: وانما حملنا النهي سلى الكرامة لما دل على الجوار ، مثل محيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (١) قال : « لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ، ولكن لا يتدلك » .

وموثقة أبن فضال عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (٢) قال: « لا يأس بار. يدخل المحرم الحمام، ولكن لا يتدلك ».

واما ما يدل على الثاني فالصحيحة المذكورة والموثقة التي بعدها . والوجه عندي في الجمع بين هذه الاخبار حمل اطلاق الحبر الاول على المدلك المذكور في الحبرين الاخبرين • وعليه فيكون الحكم بكراهة . دخول الحمام لفير التدلك لا وجه له وان اشتهر الحكم به بينهم •

ويؤيده ما يدل على كراهة التدلك ولو في غير الحمام ، مثل صحيحة يعقوب بن شعيب (٣) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يغتسل ؟ فقال أ نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » .

وعد" في الدروس الدلك في غير الحمام واو في الطهارة ، وغسل الرأس بالسدر والخطمى ، والمبالغة في السواك وفي دلك الوجه والرأس في الطهارة ، والهذر من الكلام ، والاغتسال للتبرد ، ونقل عن الحلمي تعريمه .

ومنها : تلبية من يناديه بان يقول ! « لبيك » . ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح عن حماد بن عيسى عن

 <sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٧٦ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٧٥ من تروك الاحرام

ابي عبدالله (عايه السلام) (١) قال ؛ « ليس للمحرم ان يلي من دعاه حتى يقمني احرامه ، قلت ؛ كيف يقول ؟ قال : يقول ؛ يا سعد » وروى الصدوق مرسلاً (٢) قال ؛ « قال السادق (عليه السلام): يكره للرجل ان يجيب بالتلبية اذا نودي وهو عرم » قال (٣) ; وفي خير آخر ؛ « اذا نودي المحرم فلا يقل ؛ لبيك ، ولكر. يقول :

وعلل ايضاً بانه في مقام التلبية لله فلا يشرك غيره فيها . والاولى ان يجعل ذلك وجهاً للنص المذكور .

قال الشيخ: ولا يجوز للمحرم ان يلبي من دعاه ما دام محرماً بل يجيب بكلام غير ذلك . وربما اشعر هذا الكلام بالتحريم .

قال الفاصل الخراساني في الذخيرة . ويدل على عدم التحريم الاصل مضافاً الى ما رواه الصدوق عن جابر عن ابي جعفر (عليه السلام) (٤) قال ؛ « لا بأس ان يلي المجيب » .

وفيه : ان الخبر الذي اعتصد به ليس كما نقله ، وإنما هو : « لا بأس ان يلي الجنب » والمراد بالتلبية فيه انما هي التلبية الموظفة بعد الاحرام لا تلبية المنادي ، والمراد التنبيه على ان الجنابة لا تمنع من الاتيان بالتلبية ، ولهذا ان صاحي الوافي والوسائل انما نظما هذا الخبر في اخبار تلبية الحج ، والموجود ايضاً في كنب الاخبار (٥) انما هو « الجنب » لا « المجيب » بالميم من الاجابة كما ذكره .

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) الوسائل الباب ٩١ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٤٢ من الاحرام . واللفظ كما يذكره المصنف

<sup>(</sup>٥) الفقيه ج ٢ ص ٢١١ ، والواني بأب ( وقت التلبية وكيفيتها )

ومنها : الريحان عند بعض الاصحاب ، ومنهم : الشيخ ، وابن ادريس والمحقق في الشرائع ، والعلامة في جملة من كتبه ، فانهم ذهبوا الى الكرامة . وقد تقدم نقل القولين فيها في مسألة الطيب وتحريمه على المحرم ، وتحقيق الكلام في ذلك .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان شيخنا الشهيد في الدروس قد عد في المكروهات ايضاً افراداً اخر زائدة على ما ذكره جمهور الاصحاب ؛ منها : ما قدمنا نقله عنه ، ومنها ! الاحتباء للمحرم ، وفي المسجد الحرام ، والمصارعة ، خوفاً من جرح او سقوط شعر .

ويدل على الاحتباء ما رواه في الكاني عن حماد بن عثمان عرب ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « يكره الاحتباء للمحرم ، ويكره في المسجد الحرام » والاحتباء ـ على ما في النهاية الاثيرية ـ ان يضم الانسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ، ويشده عليها . وقد يكون الاحتباء باليدين .

ويدل على الثاني ما رواه عن على بن جعفر في الصحيح عن اخيه ابي الحسن ( عليه السلام ) (٢) قال ؛ « سألته عن المحرم يصارع ، هل يصلح له ؟ قال ؛ لا يصلح له ، مخافة ان يصيبه جراح او يقمع بعض شعره » اقول ؛ ومن المكروهات رواية الشعر ، ولم اقف على من عده من مكروهات الاحرام .

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان (٣)

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٩٣ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٣) الفروع ج ٤ ص ٣٦٧ ، والوسائل الباب ٩٤ من تروك الإحرام

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٥١ من صلاة الجمعة ، والباب ١٣ من آداب السائم ، والباب ٩٦ من تروك الاحرام

قال : « سمعت ابا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ؛ يكره رواية الشعر للمائم ، والمحرم ، وفي الحرم ، وفي يوم الجمعة ، وان يروى بالليل . قال ؛ قلت ؛ وان كان شعر حق ؟ قال ؛ وان كان شعر حق » .

وقد تقدم في كتاب الصيام (١) تحقيق يتماق بهذا الخبر وامثاله في هذا المقام .

هذا آخر الجزء الخامس عشر من كتاب الحدائق الناضرة ، ويليه الجزء السادس عشر \_ ان شاء الله \_ والحمد لله اولاً وآخراً .

# فهرس الجزء الخامس عش

## من كتاب الحدائق الناضرة

### الصفحة إ

٢ مقدمات الإحرام

۲ مبدأ توفير شعر الرأس لمريد
 الحج ومريد العمرة

٣ مل يجب الدم على مريد الحج
 بالحلق في ذي القمدة ؟

٩ التهبؤ للاحرام بتنظيف الجسد وغيره

١١ الغسل للاحرام

۱۱ هل يتيمم بدلا عن غـل الاحرام لو تعذر ؟

 ۱۲ (عادة غسل الاحرام بأكل او لبس ما لا يجوز للمحرم

۱۳ تقديم غسل الاحرام على الميقات
 اذا خيف عرز الماء فيه واعادته
 بوجدانه فيه

١٤ يجزىء غسل الاحرام في اول
 النهار ليومه وفي اول الليل
 لليلته ما لم ينم

الصفحة

الكفي غسل الاحرام في النهار
 للليل وفي الليل للنهار

١٥ اعادة غسل الاحرام بالنوم

١٦ هل ينتقض غسل الاحرام بالنوم؟

١٧ هل ينتقض غسل الاحرام بغير النوم ؟

۱۸ من احرم بغیر غسل او صلاة
 اعاده بعد التدارك

١٩ هل المعتبر هنا الاحرام الاول.او الثاني ؟

 ۱۹ الاحرام عقيب الظهر او اية فريعنة او نافلة للاحرام

 ملاة الاحرام مستثناة مر كراهـة النائلة في الاوقات المشهورة

٢٣ مل السنة الاحرام بعد الفريسةوالنافلة ؟

٢٧ ما يقرأ في صلاة الاحرام

71

19

41

79

4 8

#### السفحة المنفحة كيفية الاحرام \_ نية الاحرام £A. مليتخير القارن فيعقد احرامه ما يقال عند نية الاحرام بين التلبية والاشمار والتقليد؟ ٣١ نية الاحرام ميهما تمريف الاشعار 13 ٣١٪ نية الاحرام بالحج والعمرة موقف المشعر في البدن الكثيرة . قصد الاحرام بما احرم به الاشعار يختص بالابل والتقليد 01 شخص آخر من النسك يعم الجميع قصد الاحرام بنسك والتلبية تمريف التقليد 01 بحث في قول المحقق: وبايهما ٥٣ يمبر ه بدأ كان الآخر مستحبأ الاخبار في ما يهل به الآفاقي ٤٠ كيفية التلبيات الاربع من نسي يماذا احرم وجوب الثلبيات الاربع اقرال الفقهاء في كيفية التلبيات ot هل تجب مقارنة التلبية لذية الاربع الاحرام؟ الاخبار الواردة في كيفية 70 ظهور الاخبار في تأخير التلبية التلبيات عن عقد الأحرام تحقيق في مفاد اخيار التلييات 7. ٥ ٤ توجيه ظهور الاخبار في تأخير هل يجب الجهر بالتلبية او 11 التليمة يستحب ؟ ترجيح العمل بظهور الاخبار الجهر بالنلبية يختص بالحج 77 في تأخير التلبية منذي الحليفة والحج من مكة ظهور الاخبار في تجاوز الميقات مل يختلف الراكب والماشي 75 يفير احرام

في الجهر بالتلبية ؟

#### المنحة الصفحة المحرمة الحائض تلبس الغلالة الجهر بالتلبية يختص بالرجال كيفية احرام الاخرس تعدد الثياب وابدالها حال ٩. 78 حل التلبيات الاربع ركن ؟ الاحرام ٦٦ معنى كلمة : لبيك لبسالسراويل عند ددم الازار 41 العلة في صيرورة التلبية شعار ولبس القباء عند عدم الرداء 71 مل يختص لبس القباء يفقد المي 11 الشوبين معاً ؟ تحقيق في قول ابراهيم : هلم 79 تفسير قلب القباء عند ليسه 94 الى الحج الاحرام انما يتحقق بالتابية حال الاحرام ٩٥ مندويات الاحرام او الإشمار او التقليد هل تستأنف النية بارتكاب رقع الصوت بالتلبية 10 تكرار التلبية فيالمواضع الخاصة المخالفة قبل التلبية ؟ 10 منتهى التلبية وتكرارها للحاج 10 ٧٥ ليس المحرم الرجل أو بي الأحرام ٩٦ منتهى التلبية للمعتمر بعمرة مل لبس الثوبين شرط في ٧٦ التمتع الأحرام؟ منتهى التلبية للمعتمر بالعمرة 4٧ كيفية لبس ثوبي الاحرام 71 الاحرام في ما لا تجوز السلاة المفردة ١٠٠ مريد الإحرام يشترط على الله فية ان يحله حيث حبسه هل تحرم النساء في الحرير ١٠١ لفظ الاشتراط ووقته المحض ؟ ١٠١ مل تكفي النية في الاشتراط؟ أيس النساء المخيط حال الاحرام

#### الصفحة

- ١٠٢ فائدة اشتراط الاحلال في نية الاحرام
- ١٠٩ التلفظ في عقد الاحرام بما عزم عليه
- ۱۱۰ كلام صاحب المدارك في ما
   يذكره الآفاق في الإهلال
- ١١١ تحقيق المصنف في ما يذكره الأفاق في الإملال
- ١١٣ الاحرام في الثوب من القطن الابيض
  - ١١٥ الاحرام في الثرب الاخضر
  - ١١٥ الاحرام في المصبوغ بمشق
    - ١١٥ الاحرام في الخز
    - ١١٦ الاحرام في البرد
      - ١١٦ احكام الاحرام
- ۱۱۲ من عقد احراماً لا يحرم قبل اكماله
- ۱۱۷ الاحرام بحج التمتع قبال التقصير من عمرته
- ۱۲۳ لا يدخل احد مكة بلا احرام ۱۲۰ الداخل ينوي باحرامه النسك

#### الصفحة

- ۱۲۵ يجوز للحطابين والمجتلبة دخول مكة بلا احرام
- ۱۲۵ يجوز للعبيد دخول مكة بلا احرام
- ۱۲۶۰ یجوز لمن یدخل مکة للقتال ان یدخلها محلاً
- ۱۲۷ من دخل مكة بعــد خروجــه عرماً قبل مضى شهر له ارب يدخلها محلاً
- ۱۲۷ احوام المرأة كاحرام الرجل إلا في اشماء:
  - ١٢٧ يجوز للمحرمة لبس المخيط
- ١٢٨ ليس على المحرمة الجهر بالتلبية
- ۱۲۸ يجوز للمحرمة التظليل حال السير
  - ١٢٩ المحرمة تسفر عن وجهها
- ۱۳۲ الحائض تحرم اذا مرت بالميقات قاصدة النسك
- ۱۳۶ ترك الحائض الاحرام من الميةات جهلاً بالحكم
  - ١٣٤ تروك الاحرام

# المفحة

- ١٣٥ يحرم على المحرم صيد البر
- ١٢٧ الصيد المحرم حال الاحرام
- ۱۳۸ تحريم الصيد في الاحرام يعم الحيوان المحلل والمحرم
- ۱۲۹ الحيوان الممتنع هو الممتنع اصالة
  - ١٣٩ فروع في الدلالة على الصيد
    - ١٣٩ الجراد من الصيد البري
- ١٤٢ يجوز للمحرم صيدالبحر واكله
- ١٤٢ الطيور التي تميش في البر والبحر
- ۱۶۳ هل الصيد الذي يذبحه المحرم ميتة ؟
- ۱٤٥ ما يذبحه المحل في الحرم محكوم بحكم الميتة
- ١٤٨ ما يذبحه المحل في الحل يأكله
   المحل في الحرم
- ١٥٠ للمحرم ان يأكل الدجاج الحبشي
  - ١٥٢ يجوز للمحرم ان يذبح النعم
  - ١٥٣ كلام الشيخ في قتل المحرم الوحشي غير المأكول

- ١٥٤ كلام العلامة في قتل المحرم الحيوان المؤذي
- ١٥٥ تحقيق المصنف في قتل المحرم الحبوان المؤذى
- ۱۵۲ اخبار قتل المحرم الحيوار... المؤذى
- ۱۰۸ ما يستفاد من اخبار قتل المحرم الحيوان المؤذى
- ١٥٩ هل يجوز للمحرم قتل البرغوث؟
- ۱۹۰ مل یجوز اخراج القماری ، ۱۹۰ مل مکة ؟
- ١٦٤ للمحرم اكل الصيد عند الضرورة
- ۱۲۵ اذا كان عند المحرم ميتة وصيا فمن ايهما يأكل ؟
  - ١٧٠ مل لا يملك المحرم شيئاً من الصيد ؟
- ۱۷۱ لا يخرج الصيد بالاحرام عن الملك
- ۱۷۲ مل لا يدخل الصيد في الحرم في الملك ؟
  - ١٧٣ كفارات الصيد

# المنحة

١٧٣ كفارة قتل المحرم النعامة بدنة

١٧٥ ما هو الراد بالبدنة ؟

١٧٦ ما هو الجزور؟

۱ ۸۷ و لم يقـــدر المحرم القاتل للنمامة على الصدقة

١٨٤ كفارة قتل المحرم فرخ النعامة

١٨٥ لو يقي من القيمة ما لا يعدل يوما

١٨٦ هل ينقص الصوم بنقص قيمة البدنة عن الستين ؟

۱۸۷ أو تمكن في الصوم من الزيادة على الثمانية على الثماني

۱۸۸ لو عجز عن الستين بعد صوم شهر

۱۹۰ هل الكفارة في النعامة ومابعدها مرتبة او عنيرة ؟

۱۹۱ هل يجب التتابع في صوم كفارة الصيد ؟

#### السفحة

۱۹۲ كفارة قتل المحرم بقرة الوحش وحماره

١٩٥ كفارة تتل المحرم الظي

۱۹۸ كذارة قندل المحرم الثعلب او الارنب

٢٠١ كفارة كسر المحرم بيض النمام

٢٠٩ فروع في كسر المحرم بيض النعام

۲۱۰ كفارة كسر المحرم بيض القطااو القبج

٢١٤ فروع في كسر المحرم بيض القطأ أو القبيج

٢١٨ قتل المحرم الحمام

۲۱۸ تعریف الحمام

٢١٩ عبارة المدارك في مفهوم الحمام

٢٢٠ الايراد على عبارة المدارك في مفهوم الحمام

٢٢١ كفارة قتل المحرم الحمام

٢٢٢ كفارة قتل المحرم فرخ الحمام

٢٢٣ كفارة كسر المحرم بيض الحمام

راد الله المعل الحمام او نصفه المعلم المعلم

# الصنحة

- ۲۳۰ جزاء اصابة المحرم الحمام او فرخه او بيضه في الحرم
- ۲۳۲ جزاء اكل المحرم بيض حمام الحرم
  - ۲۲۳ حكم تضاعف الفدية والقيمة
     ق صيد المحرم في الحرم
  - ٢٣٤ هل يختلف جزاء كسر البيضة في صورة تحرك الفرخ ؟
  - ۲۳۷ يحرم ذبح الحسام الاهلى في الحرم وحمام الحرم
  - ۲۲۸ جزاءذيح الحمام الاهلي في الحرم والحمام الحرمي
  - ۲۳۹ جزاء اصابة المحرم القطا او الحجل او الدراج
- ۲٤٢ كفارة قتل المحرم القنفذ او العنب او اليربوع
  - ٢٤٣ كفارة قتل المحرم المصفور أو القبرة
    - ٢٤٥ كفارة قتل المحرم الجرادة
  - ٢٤٦ كفارةقتل المحرم الجراد الكثير
    - ٢٤٧ القاء المحرم القملة او قتلها

# المفحة

- ٢٥١ كلام صاحب المنتقى في بعضاخبار المقام
  - ٢٥٢ كفارة تتل المحرم الزنبور
- ۲۰۶ جزاءاصابة المحرم ما لا تقدير لفديته
- وه مل تجب المماثلة في الفداد من جميع الجهات ؟
- ٢٥٦ لو تمذر الجزاء في ما يجب فيه الجزاء
  - ٢٥٦ مورد الرجوع الى الحكمين
- ٢٥٧ الاخيار الواردة في آية الحكمين
- ٢٥٩ مقنضي الاخبار في آية الحكمين
- ١٦٠ .وجبات ضمار الصيد في الاحرام او الحرم
  - ٢٦١ مباشرة اتلاف السيد
  - ٢٦١ جزاء اكل السيد بعد قتله
- ٢٦٨ اذا رمى المحرم الصيد ولم يؤثر فيه
- ۲۲۸ اذا رمى المحرم الصيد واثر
  - فیه ثم رءاه سویا
- ۲۷۲ اذا رمى المحرم الصيد فذهب ولم يعلم حاله

۲۷۳ اذا رمی المحرم الصید ولم یعلم اثر فیه لم لا

٢٧٣ جزاء قتل المحرم الغزال أو اصابة بعض أجزائه

٢٧٦ اذا اشترك عرمون في قتل صيد

۲۲۷ اذا اشترك محرمون في اكل صيد

۲۷۸ اذا اشترك عرم ومحل في قتل صد

۲۷۹ لوضرب المحرم بطير على الارض نقتله

۲۸۱ جزاء شرب المحرم لبن ظبية في الحرم

٢٨٢ من موجيات ضمان الصيد اليد

۲۸۲ من أحرم ومعه صيد

٢٨٤ اجتماع المحرم والمحل او المحرمين على الصيد

٢٨٤ ذبح المحرم الصيد

۲۸۵ من موجبات ضمار العیدالتحییب

۲۸۵ جزاء من اغلق على حمام الحرم وفراخه وبيضه

#### المفحة

۲۸۷ جزاء من نفر حمام الحرم ۲۹۰ اذا رمی محرمان صیداً فاصابه احدهما واخطأ الآخر

۲۹۱ ادا اوقد محرمون ناراً فوقع فیها صید

٢٩٢ المحرم اذا دل على صيد فقنل

٢٩٣ دلالة المحل في الحرم او الحل على الصيد

۲۹۴ اذا اراد تخلیص الصید من سبع او شبکة فهلك

٢٩٥ اغراء المحرم الكلب بقتل الصيد

٢٩٥ موت طفل الصيد بامساك الصد

۲۹۲ اذا رمی المحرم صیداً فقتل باضطرابه فرخاً او صیداً آخر

۲۹۲ ما نجنیه دایة السائق والراکب حال وتونه وسیره

ا ۲۹۷ صید الحرم

٢٩٧ يحرم على المحل صيد الحرم

٢٩٨ يجوز للمحل تشمل القمل والبرغوثوالبقوالنمل في الحرم

٢٩٩ من قتل صيداً في الحرم

٣٠٠ اشتراك محلين في قتل الصيد في الحرم

٣٠٠ رمي الصيد في الحل وهو يؤم الحرم

٣٠٤ الاصطياد بين البريد والحرم

٣٠٥ صيد الحل اذا دخل الحرم

٣٠٦ قتل الصيد في الحرم من الحل

٣٠٦ قتل الصيد في الحل من الحرم

٣٠٧ قتل الصيد الذي يكون بمعثه في الحرم

٣٠٧ قتل الصيد الذي يكون على شجرة اصلها في الحرم

۳۰۸ من دخل بصید الی الحرم او اصابه نیه

٣١٠ من أصاب طائراً مقصوصاً في الحرم

٣١١ هل يجوز للمحل في الحل صيد حمام الحرم ؟

۳۱۱ من اخرج صيداً من الحرم ۳۱۲ من نتف ريش حمام الحرم

# الصنحة

٣١٣ الصيد الذي يذبحه المحل في الحرم

٣١٣ الصيد الذي يذبحه المحل في الحل ويدخله الحرم

٣١٥ هل لا يملك الصيد في الحرم؟

٣١٥ كفارة صيد المحرم في الحرم

٣١٥ حكم تكرر الصيد سهوآ

٣١٦ حكم تكرر الصيد عمدا

٣١٩ الصيد يضمن بقتله حمدا وسهوا وخطأ

۳۲۱ لو اشتری محل لمحرم بیض نعام فاکله

٣٢١ قروع في اشتراء بيض النعام للمحرم

٣٢٤ اضطرار المحرم الى اكل الصيد ٣٢٤ قول الفقهاء ة قداء الصيد

المملوك اصاحبه

٣٢٦ قتل المحرم الصيد المملوك لشخص

٣٢٧ التصدق بالفدا. في غير المملوك

٣٢٧ موضع ذبح او نحر الفداء

- ٣٣١ هل يجوز ذبح فداء الصيد في موضع الإصابة ؟
- ٣٣٤ مل يجوز ذبح فداء غير الصيد حيث شاء ؟
- ۲۲۷ هل تلحق عمرة التمتع بحجه في ذبح الفداء بمني ؟
- ٣٣٨ الموضع الاقطل من مكة ومتى الله يحبو إلنحر
- ٣٣٨ فروع في كلام العلامة ترتبط بالمقام
- ٣٢٩ يحرم على المحرم النكاح وطأ وعقدا لنفسه ولفيره
- ٣٤٤ يحرم على المحرم النظر الى المرأة وتقبيلها ومسها بشهوة
- ٣٤٧ يحرم على المحرم الشهادة على النكاح واقامتها
- ٣٥٠ اجراء عقد النكاح بالوكالة حال الاحرام
- ٣٥١ طلاق المحرم ورجوعه في الطلاق وشراؤه الإماء

- ٣٥٢ انفاق الزوجين على وقوع المقد حال الإحرام
- ٣٥٢ اختلاف الزوجين في وقوع المقد حال الاحرام
  - ٣٥٥ كفارة مباشرة الحرم النساء
- ٣٥٥ الجماع قبل الوقوف بالمشمر
- ٣٦٠ هل المقوبة في اعادة الحج بالجماع هي الحجة الاولى او الحجة الثانية ؟
- ٣٦٧ هل يشمل حكم الجماع قبل المشعر فير الزوجة الدائمة ؟
- ٣٦٣ هل يشمل حكم الجماع قبل المشعر الوطء في الدبر؟
- ٣٦٦ حكم الجماع قبل المشعر يشمل الغير الغير
- ٣٦٦ هل يشمل حكم الجماع قبل المشعر الجماع بعد عرفة ؟
- ٣٦٨ هل التفريق بين الرجل والمرأة ف الجماع قبل المشعر واجب؟ ٣٦٩ هل التفريق واجب في مجموع
- المجتيناو فيحجة القضاء فقط؟

- ٣٧٠ غاية التفريق في الحجة الاولى والحجة الثانية
  - ٣٧٢ كلام للصدوق في التفريق
    - ٣٧٣٪ معنى التفريق المأمورية
- ۳۷۳ الوطء نسياناً او جهلاً او عن 1261
- ٣٧٤ حكم المرأة كالرجل في الجماع قبل المشعر أذا طأوعته
- ٣٧٥ الجماع بعد المشعر قبل طواف النساء
- ٣٧٧ الجماع في ما دون الفرج قبل المشعر أو يعدم
- ٣٧٨ بدل البدنة الواجبة بالجماع بمد المشمر عند المجز عنها
- ٣٨٠ بدل البدنة الواجبة بالجماع لم ٤٠٧ مس المحرم امرأته قبل المشعر عند العجز عنها
  - ٣٨١ بدل البدنة الواجبـة بافساد الحج عند العجز عنها
  - ٣٨٣ الجماع قبل اكمال طواف النساء في الحج
  - ٣٨٧ الجماع في العمرة قبل السعي

- ٣٩٠ فروع في الجماع في العمرة
  - ٣٩٣ حكم الاستمناء في الحج
- باذنه
- ٣٩٧ لو عقد محرم او محل على امرأة لمحرم ودخل بها
- ٣٩٩ لو نظر المحرم الى غير اهله فأمني
  - ٤٠١ او نظر المحرم الى اهله فامني
    - ٤٠٣ من قبل امرأته وهو محرم
- ٤٠٦ الحج المندوب كالواجب في الجماع قبل الموقفين او بعدهما
- ٤٠٧ وجوب القضاء في افساد الحج بالجماع قبل المشعر فوري
- ٤٠٧ لو استمع المحرم الى من يجامع او تشاهى لاستماع كلام امرأة
  - ٤٠٨ او امني المحرم عن ملاعبة
- ٤٠٩ يحزم على المحرم استعمال الطبب
  - ا ٤٠٩ تعريف الطيب

# المفحة

- ٤١٢ مل يجوز للمحرم اكلاالقواكه الطيبة الرائحة ؟
- ٤١٣] ما يحرم على المحرم من الطيب
- ٤٢٠ لايحرم على المحرم خلوق الكمبة
- ٤٢٢ لو اضطر المحرم اليمس الطيب او اكل ما فيه طيب
  - ٤٢٤ لو استهلك الطيب في المأكول او المسوس
  - ٤٢٥ لو لصق الطيب ببدن المحرم أو ثويه
    - ٤٢٧ لو انعدمت رائحة الطيب
  - ٤٢٧ لو لم يكف الماء لغسل الثوب من الطيب والطهارة
  - ٤٢٨ لو قرش المحرم قوق الثوب المطيب ثوبآ يمنع الرائحة
  - ٤٢٨ لو غسل المحرم الثوب حتى زال عنه الطيب
    - ٤٢٩ نوم المحرم على فراش اصغر
  - ٤٣٠ لو مات المحرم لم يمس بالكافور
- ٤٣١ كفارة استعمال المحرم العليب
- ٤٣٢ لا يلبس المحرم الرجل المخيط ( ٤٤٨ لبس المحرم الوجل الخاتم

- ٤٣٥ مل بلحق بالمخيط ما يشبهه ؟
- ٤٣٦ يجوز للمحرم لبس الطيلسان
- ٤٣٦ الفدية في لبس المحرم ما لا يجوز لبسه
- ٤٣٧ اضطرار المحرم الى لبس المخيط
- ٤٣٧ تعدد الكفارة على المحرم بتعدد
  - صنف الملبوس
- ٤٣٨ لا فرق في وجوب الكفارة بين اللبس ابتداء واللبس استدامة
- ٤٣٨ كيفية نزع المحرم المخيط اذا ليسه نسياناً او جهلاً
  - ٤٣٩ عقد المحرم ازاره عليه
  - ٤٤٠ عقد المحرم الهميان في وسطه
- ٤٤٢ لبس المحرم الحفين وما يستر ظهر القدم
- ٤٤٣ هل يجب شق الخف ونحوه عند اضطرار المحرم الى لبسه؟
  - ٤٤٤ لبس المحرمة القفازين
- ٤٤٦ لبس المحرمة الحلي الذي لم تعتد ليسه

- ٤٤٨ ليس المحرم السلاح
- ٤٥٠ اكتحال المحرم بالسواد
- ٤٥٤ اكتحال المحرم يما فيه طيب
  - \$64 نظر المحرم في المرآة
  - هه؛ حرمة الفسوق في الحج وغيره
    - ٥٥٤ تفسير الفسوق
  - ٤٥٩ كفارة الفسوق حال الاحرام
- ٤٦٠ تحقيق في صحيحة على بن جمفر في المقام
  - ٢٢٤ حرمة الجدال في الحج
  - ٤٦٢ بماذا يتحقق الجدال ؟
- ٤٦٥ كفارة الجدال حال الاحرام
  - ٤٦٩ اضطرار المحرم الى اليمين
- ٤٦٩ الجدال المحرم ما كار. على ممصية الله
- ٤٧٠ المحرم الرجل لا يظلل حال السع
- ٤٧٦ استدلال صاحب الذخـــيةلاستحباب ترك المحرم النظايل
- ٤٧٧ كلام صاحب الذخــــيرة في استظلال المحرم

- ٤٧٨ نقد كلام صاحب الذخيرة
- ٤٧٩ اضطرار المحرم الى الاستظلال
- ٤٧٩ الفداء في استظلال المحرم اضطراراً
- ٤٨٢ تتكرر الفدية بتكرر التظليل اذا تعدد النسك
- ٤٨٣ لو زامل المحرم الصحيح عليلاً او امرأة
- ۱۸۳ هل يختص تحريم استظلال المحرم بالراكب ؟
- ٤٨٥ مل تحريم استظلال المحرم لفوات الضحى او للستر؟
  - ٤٨٧ استتار المحرم بعود او بيده
- 4۸۸ لا تضر الخشب الباقيـة في المحمل بمد رفع الظلال
- ٤٨٨ يجوز الاستظلال حال الاحرام للنساء والصبيان
- ٤٨٩ يحرم على المحرم الرجل تغطية الرأس
- ٤٩٠ هل يجوز للمحرم ستر رأسه بيده او بيعض اعضائه ؟

- هل تجب الكفارة في ادمان المحرم بالدهن المطيب؟
  - ٥٠٥ قتل المحرم هوام الجسد
- ٥٠٨ القاء المحرم القراد عن نفسه وعن بعيره
- ١٥ هل تجب الكفارة في القاءالمحرم الحلم عن البدير ؟
- ٥١١ يحرم ازالة المحرم الشعر عن بدئه
- ٥١٢ للمحرم ازالة الشعر عند الضرورة
- ١٤٥ الفدية في ازالة المحرم الشمر
- ٥١٤ مقدار الصدقة في كفارة ازالة المحرم الشمر
- ٥١٦ الكفارة تتعلق بحلق جديم الرأس وبعضه
- ٥١٧ مل تسقط الفدية في ازالة المحرم الشعر المضر وجوده؟
- ٥١٨ مل تجب الكفارة في الحلق على الناسى ؟
- ٥١٨ اذا مس المحرم لحيته او رأسه قسقط منه شيء

- ٤٩٢ كفارة تغطية المحرم رأسه
- \$97 هل تتكررالفدية بتكرر تغطية المحرم رأسه ؟
- ٤٩٣ مل يفرق في تفطية المحرم رأسه بين المتاد وغيره ؟
- ٤٩٤ هل الاذنان من الرأس في حرمة التفطية حال الاحرام؟
- ٤٩٥ لا فرق في حرمة تغطية المحرمرأسه بين كله وبمضه
- ٤٩٦ يستثن عصام القربة والعصابةعند الحاجة
- ٤٩٦ هل يجرز للمحرم الرجل تغطية وجهه ؟
  - ٤٩٨ فدية تفطية المحرمة وجهما
- ٤٩٨ يحرم ارتباس المحرم في الماء
- ٤٩٩ للمحرم افاضة الماء على رأسه
- ٥٠٠ ادمان المحرم بالدهن المطيب
- ٥٠٠ الادهان بالدهن المطيب قبل الاحرام
- ٥٠٢ ادمان المحرم بالدهن غــــير المطيب

- ٥٢٢ الفدية في نتف المحرم ابطه
  - ٥٢٣ حلق المحرم رأس المحل
- ٥٢٣ أخراج المحرم الدم من بدنه
- ٧٢٥ هل تجب الكفارة في اخراجالمحرم الدم من بدئه ؟
- ٥٢٧ قلع للحرم ضرسه عند الصرورة
- ٥٢٨ قطع المحرم شجرالحرم وحشيشه
  - ٥٣١ كفارة قلع شجر الحرم
- ٥٣٣ قلم البخل وشجر الفواكه في الحرم
  - ٥٣٤ قلع الاذخر في الحرم
- ٥٣٤ قطع ما انبته الانسان او غرسهفي الحرم
  - ٥٣٤ قطع عودى الناضح في الحرم
- ٣٥٥ قلع النابت في الحرم في الملك
- ٥٣٥ قطع الشجر والحشيش اليابس
  - في الحرم
- ٥٣٧ صيد حرم المدينة وقطع شجره
- ٥٣٧ قطعالمحلشجر الحرم وحشيشه
  - ٥٣٧ فروع ترتبط بالمقام
  - ٥٣٨ تقليم المحرم اظفاره

- ٥٣٩ لو انكسر ظفر المحرم
- ٥٤٠ فدية تقليم المحرم اظفاره
- ٥٤٤ لو افتاء مفت بتقليم ظفرهفادماه لزم المنتي شاة
- ٥٤٥ لا يشترط احرام المفتي في ضمانه
- ٥٤٥ هل يشترط اجتهاد المفتي فيضمانه ؟
- ٥٤٦ هل تتعدد الكفارة او تعدد المفتى؟
- ٥٤٦ إنما يجب الدم في تقليم المحرم اظفاره إذا لم يتخلل التكفير
- ۷۶۰ لو کفر بشاة ثم اکمل باق
   الاظفار وجبت اخرى
  - ١٤٧ بعض الظفر كالكل في الحكم
    - ٥٤٨ عدد محرمات الاحرام
- ٥٤٨ اجتماع الاسباب المختلفة للكفارة
  - ١٤٨ لو تكرر الوطه من المحرم
  - ٥٥٠ او تكرر الحلق من المحرم
- ٥١ مناط تكرر الكفارة بتكرر السبب
- ۲٥٥ لا كفارة على الجاهل والناسى
   والمجنون إلا في الصيد

٥٥٢ لو صال على المحرم صيد

٥٥٣ اذا صدر من المحرم ما لم يقدر فيه فدية فعليه شاة

٥٥٣ تروك الاحرام المكرومة

٥٥٣ الاحرام في الثياب السود

الاحرام في الثوب المصفر

٥٥٥ الاخبار في الاحرام بالمصبوغ

٥٥٧ الاحرام في الثياب الوسخة

٥٥٧ الاحرام في الثياب المعلمة

٥٥٩ نوم المحرم على الثياب الصفر

### الصفحة

٥٦٠ استعمال المحرم الحناء للزينة

٥٦٢ حكم الحناء قبل الاحرام

٥٦٢ دخول المحرم الحمام ودلكه

٥٦٣ المكرومات التي ذكرما الشهيد

٥٦٣ تلبية المحرم من يناديه

٥٦٥ استعمال المحرم الريحان

٥٦٥ احتباء المحرم ومصارعته

٥٦٥ رواية المحرم الشمر

# الاستدراكات

(۱) ورد ص ۷۶ حدیث احمد بن محمد قال : « سمعت ابی بقول ...» وقد اورده الشيخ في التهذيب ج ٥ ص ٣١٧ ، وفي الاستبصار ج ٢ ص ١٩٠ بهذه الصورة ، وكذا الكاشاني في الواني باب ( ما يجوز فعله بعد التهيؤ وقبل التلبية وما لا يجوز ) واورده صاحب الوسائل كما خرجناه ، والعلامة في المنتهى ج ٢ ص ٨٣٨ ، وصاحب الجواهر ج ١٨ ص ٢١٨ من الطبع الحديث ، ولم يظهر من الصورة الواردة لسند الحديث انه مروي عن الامام (ع)، ولم يتمرض هؤلاء الاعلام الهذه الناحية بل اقتصر نظرهم على توجيه الحكم الوارد فيه . ويمكن توجيه سنده ينحو يكون مروياً عن الامام (ع) \_ كما أفاده سيدنا الاستاذ آية الله الخوثي دام ظله \_ بالبيان الآتي ؛ المراد من احمد بن محمد هو احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي بقرينة رواية محمد بن عيسى \_ وهو العبيدي \_ عنه . والقرينة على كونه العبيدي هي رواية محمد بن احمد بن يحيى عنه . والبزنطي يروي مباشرة \_ بمقتضى عصره \_ عن الامام الرضا (ع). وتصحيحاً لذلك لابد من الالتزام بانه قد سقط من السند شيء بان تكون صورة السند هكذا! « عن احمد بن محمد عن ابى الحسن الرضا (ع) قال ؛ سمعت ابي يقول ٠٠٠ ٠

(۲) اورد المصنف (قدس سره) ص ۲۷۸ حدیث اسماعیل بن ابی زیاد وانهاه بقوله (ع). « وعلی المحل نصف الفداه » وجمل ما بعد ذلك من كلام الشیخ (قدس سره). ولكن فی التهذیب ج ه ص ۳۵۲ والوافی باب (حكم صید الحرم وما یقتل فیه وما یخرج منه ) والوسائل جعل جزء من الحدیث  $\cdot$ 

- (٣) وردت العبارة ص ٢٨٦ س ٢ في النسخ المخطوطة والمطبوعة هكذا: « ويؤيده ان حمام الحرم موجب للفداء والقيمة » ومن المرجع سقوط شيء من العبارة ، والمناسب ظاهراً ان تكون العبارة هكذا: ويؤيده ان اتلاف المحرم حمام الحرم موجب للفداء والقيمة .
- (٤) وردت العبارة ص ٣٠٤ في اول المسألة الثالثة في النسخة المطبوعة ناقصة عنها في النسخة المخطوطة ، وفاتنا التنبيه على ذلك في موضعه ، والعبارة في النسخة المخطوطة بالنحو التالى : اختلف الاصحاب في حكم الاصطياد بين البريد والحرم ، وهذا البريد خارج عن الحرم عيط به من جميع جوانبه ويسمى حرم الحرم ، والحرم داخله بريد في بريد ستة عشر فرسخاً . قيل : ومعنى الاصطياد بين البريد والحرم يوني :
- (٥) وعدنا في الصفحة ٢٢٦ التعليقة (١) بالرجوع الى الاستدراكات ، وذلك للتنبيه على ان ما نسب الى مالك ـ من ان المحرم اذا قتل صيدا علوكا لغيره لم يجب الجزاه بقتله ـ لم نقف عليه في ما تيسر لنا مراجعته من كتب العامة ، بل في المدونة لمالك ج ١ ص ٣٤٠ خلاف ذلك . واما المزني فقد نسب القول المذكور اليه في المجموع للنووي ج ٧ ص ٢٩٥ الطبعة الثانية كما تقدم في التعليقة . ولكن في مختصر المزني على هامش الام للشافعي ج ٢ ص ١١١ خلاف ذلك ايضاً .
- (٦) وعدنا في الصفحة ٣٥٣ التعليقة (١) بالرجوع الى الاستدراكات ، وذلك للتنبيه على ما وقفنا عليه في لئالى، الاخبار ج ٢ ص ١٨٤ من الطبع الحديث ، قال : وفي خبر آخر قال : « احمل ما سمعت من اخيك على صبعين محملاً من محامل الخير ... » .

- (٧) جاء ص ٣٨٨ حديث بريد بن معاوية العجلي ، وهو في النسخ المخطوطة والمطبوعة منسوب الى ابى عبد الله (ع) ، واوردناه في هذه الطبعة منسوباً الى ابي جعةر (ع) كما في كتب الحديث .
- (٨) ورد ص ٤٣٧ و ٤٣٨ نقل كلام العلامة في المنتهى ، وفي النسخ المخطوطة والمطبوعة من الحدائق نقل الفرع الثالث والخامس من فروع المنتهى ، وحيث ان الفرعين في النسخة المطبوعة من المنتهى ج ٢ ص ٨١٢ هما الفرع الثانى والرابع اوردناهما في هذه الطبعة طبقاً لطبعة المنتهى .
- (٩) جاء حديث عاصم بن حميد عن ابي بصبر ص ٤٤١ باللفظ الوارد في الفروع ج ٤ ص ٣٤٣ و٣٤٤ ، وفيه شيء من المخالفة للفظ الوسائل .
- (١٠) ورد ص ٤٤٤ حديث العامة في شق الحقين اذا لبسهما المحرم هند العشرورة ، وارجمنا في تعيين موضعه الى سنن البيهةي ، وفاتنا التنبيه على لفظه الوارد هناك ، فنتول ! اللفظ الوارد في سنن البيهةي ج ه ص اه هكذا : عن ابن عمر قال ؛ قال رسول الله (ص) : المحرم اذا لم يجد النعلين لبس خفين ويقطعهما حتى يكونا اسغل من الكعبين .
- (١١) ورد ص ٤٥٦ حديث معاوية بن عمار ، وفيه س ١٥ : « فكان ذلك كفارة لذلك » وكلمة ه لذلك » ليست في الفروع ج ٤ ص ٣٣٨ وإنما اشفناها بالنظر الى رواية الواني باب (حفظ اللسان للمحرم) حيث ورد اللفظ فيه كذلك .
- (١٢) وردت ص ٤٦٥ رواية ابي بصير رقم (١) مسندة الى ابى عبدالله ( عليه السلام ) في النسخ المطبوعة والمخطوطة تبعاً للوسائل ، ولكنها

في التهذيب ج ٥ ص ٣٣٥ والوافي باب (حفظ اللسان للمحرم) مقطوعة .

(١٣) ذكر (قدس سره) ص ٤٦٦ نقلاً عن العلامة في المنتهى انه وصف رواية ابي بصير ـ وهي السادسة الواردة ص ٤٦٥ ـ بالصحة ، وان صاحب المدارك اعترض عليه في السادس من باقي المحظورات في المطلب الثالث بضعف الرواية . هذا . وليس في المنتهى المطبوع ج ٢ ص ٤٦٨ في المسألة (٢) من البحث الحادى عشر وصف الرواية بالصحة .

(١٤) جاء ص ٤٧٤ في حديث محمد بن الفضيل قول ابي الحسن (عليه السلام) لابي يوسف القاضي : « واجزتم طلاق المجنون والسكران » وجاء في التعليقة (٥) ا ان طلاق المجنون مسلم البطلان عندهم والسكران » وجاء في التعليقة (٥) ا ان طلاق المجنون مسلم البطلان عندهم (عليه السلام) ؛ « واجزتم طلاق المجنون من باب الاخذ بلازم في ما تيسر لنا مراجعته من كتبهم ، وحينئذ فيمكن ان يكون قوله (عليه السلام) ؛ « واجزتم طلاق المجنون » من باب الاخذ بلازم الفتوى في السكران بالصحة ، وانه اذا اجزتم طلاق السكران فقد اجزتم طلاق المجنون ، لان السكران لا عقل له .

(١٥) ورد ص ١٨٥ انه قد تكرر في الاخبار الامر بقوله : « اضح لمن الحرمت له » كما في رواية عثمان وصحيحة عبدالله بن المغيرة او حسنته ، ثم قال : ومثله في روايات العامة . اقول أ ان هذه الجملة لم ترد في رواياتهم مروية عن النبي (ص) وإنما رووها عن ابن عمركما في سنن البيهةي ج ٥ ص ٧٠ ، وعبارة النهاية الاثبرية التي وردت ص ١٨٦ حيث قال : « ومنه حديث ابن عمر ... » . فهي من كلام ابن عمر ، والوارد في رواياتهم عن النبي (ص) ما رووه عن جابر بن عبد الله والوارد في رواياتهم عن النبي (ص) ما رووه عن جابر بن عبد الله والوارد في رواياتهم عن النبي (ص) ما رووه عن جابر بن عبد الله والوارد في رواياتهم عن النبي (ص) ما رووه عن جابر بن عبد الله والوارد في رواياتهم عن النبي (ص) ما رووه عن حابر بن عبد الله والوارد في رواياتهم عن النبي (ص) ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب والا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته امه » سنن الهيهقي ج ٥ ص ٧٠

(١٦) جاء ص ٥١٢ حديث عمر بن يزيد ، وفيه نفى الباس عن حك الرأس واللحية وعن حك الجسد ، وقد ضبطنا حك الجسد بالباء الموحدة هكذا : « وبحك الجسد » كما هو المناسب الكلمة « لا باس » والوارد في التهذيب ج ه ص ٣١٣ . ولكنه (قدس سره) اورد ما يتملق بحك الجسد منها مستقلاً ص ٥٢٥ بلفظ الفعل المضارع هكذا : « ويحك الجسد ما لم يدمه » وقد علقنا هناك : ان الحديث تقدم ص ١٢٥ لننبه المطالع على حقيقة الامر .

(١٧) جاء ص ٥٢٥ النقل عن الجوهري في الصحاح تفسير (الحلى) بانه الحشيش اليابس، وقد جاء ذلك في ذخيرة السبزواري في حرمة قطع الشجر والحشيش في المطلب الثالث في تروك الاحرام، وورد ايضاً في الجواهر ج ١٨ ص ١١٥ من الطبع الحديث. اقول! ارب عبارة الصحاح في تفسير (الحلى) هكذا: والحلى مقصوراً: الرطب من الحشيش، الواحدة خلاة، وقد فاتنا التنبيه على ذلك هناك فارجمنا المطالع الى الاستدراكات.

(١٨) جاء ص ٥٣٦ تفسير ( الخلى ) بالحشيش اليابس عن الجوهري اليضاً ، وقد قدمنا عبارة الصحاح في الاستدراك رقم (١٧) .

(١٩) اورد (قدس سره) ص ٥٣٥ و٣٥ بعض الفروع التي اوردها العلامة (قدس سره) في التذكرة في البحث الرابع عشر من ابحاث تروك الاحرام في قطع شجر الحرم، ومنها الانتفاع بالغصن المنكسر والورق الساقط بفعل الآدمي، فأنه جوزه ونسب المنع الى بعض العامة قياساً على الصيد يذبحه المحرم، ثم رده بارس الصيد يعتبر في ذبحه الاهلية، هذا ما نقله المصنف (قدس سره) عن التذكرة، وتمام الرد

مكذا : والفرق ان الصيد يعتبر في ذبحه الاهلية وهي منتفية عن المحرم بخلاف قطع الشجرة ، فأن الدابة لو قطعته جاز الانتفاع به . ونحوه في المنتهى ج ٢ ص ٧٩٨ الفرع الثالث .

(٢٠) أورد (قدس سره) ص ٥٤٠ رواية الصدوق عن الحسن بن عبوب عن ابن مهزيار عن أبي بصير كما في الوافى باب ( الحجامة واذالة الشعر والظفر للمحرم) والوسائل الباب ١٢ من بقية كفارات الاحرام . وأشير هناك الى أن في بعض النسخ « على بن رئاب » بدل « على بن مهزيار » كما في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧ .

(٢١) ذكر (قدس سره) ص ٥٩٨ أن من الاخبار الواردة في حرمة قلم الإظفار على المحرم صحيحة زرارة المتضمنة لان من قلم اظفاره متعمداً فعليه دم ، وهي المرقمة برقم (٢) وقد تقدمت ص ٥١١ برقم (٣) ، واللفظ فيها « او تملم ظفره » . وعند ما عد الروايات الواردة في فدية تقليم المحرم اظفاره تعرض ص ٥٤٢ لصحيحة زرارة الواردة في من قلم اظافيره المتقدمة ص ٥٣٨ برقم (٣) ووجه الحكم بالدم فيها بحمله على مجموع الإظافير كما هو ظاهرها ، ولم يتعرض لصحيحة زرارة المتقدمة ص ٥١١ برقم (٣) التي حكم فيها بالدم في تقليم الظفر .

(٢٢) غيرنا المبارة ص ٤٢ س ١٩ الى ما يطابق النسخ الخطية لتطابق المبارة في نفس الصفحة السطر ٨ و٩ حيث قال إ « فار ظاهرها - يعني ! موثقة ابن عمار - مجموع الإظفار او اظفار يديه العشرة » فان المراد بموثقة ابن عمار هنا هما روايتا اسحاق بن عمار الملتان ذكرهما في السطر ١٨ و١٩ .

ملحوظة (٢) ، الحديث المنقول اذا كان فيه تفيير في اللفظ عن اصله طبقناه على اصله ، واذا كانت كتب الحديث مختلفة في لفظ الحديث ذكرنا المصادر في التعليق ليقف المطالع على الاختلاف ، والمصنف (قدس سره) كثيراً ما ينقل الحديث على طبق الوافي ، وصاحب الوافي عند ما تكون مصادر الحديث متعددة ومختلفة في اللفظ يأتي بلفظ واحد مطابق لواحد منها ، فينشأ من ذلك الاختلاف في اللفظ بين ما ينقله المصنف (قدس سره) عن مصدر وبين نفس المصدر .

ملحوظة (٣) : ارجمنا في التعاليق ـ لتعيين المصدر لفتاوى العامة الواردة في الكتاب ـ الى المغني لابن قدامة الحنبلي ، وطبعاته مختلفة ،

نمن أول الكتاب الى الصنحة ١٦٩ الموضع الاول من التعليقة (٢) وهو ج ٣ ص ٢١٤ و٢١٥ الارجاع الى طبعة دار المار، وهو يوانق ج ٣ ص ٢٨٤ من طبعة الماصمة ، ومن الموضع الثاني من التعليقة (٢) وهو ج ٩ ص ١٩٤ الى آخر الكتاب الارجاع الى طبعة مطبعة الماصمة .

安安安





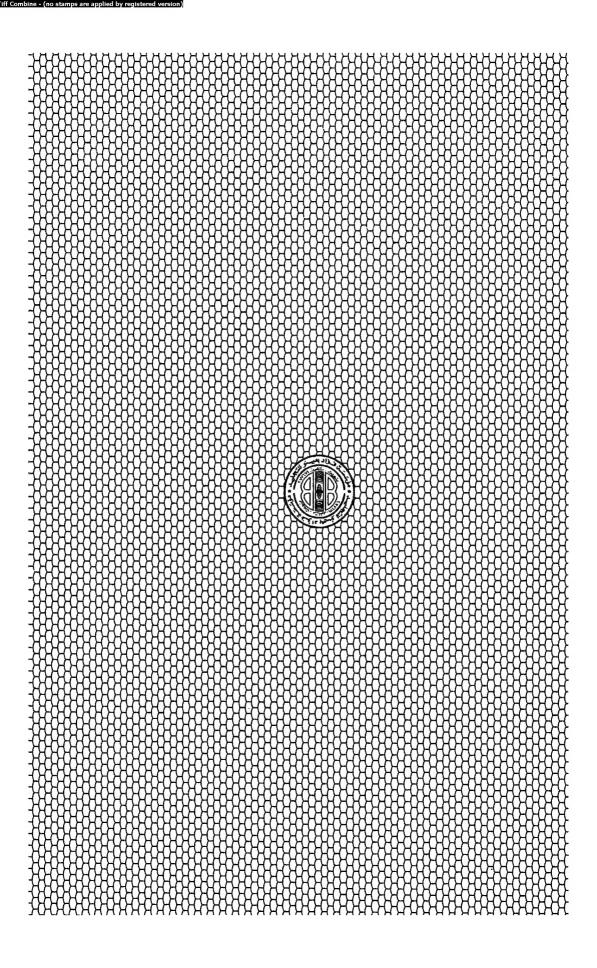

